





ٱلطَّبْعَةُ ٱلأُولِيَ ١٤٤٣ه - ٢٠٢٢م





# المراجع المراج

## الْجُتُقُا لِللَّهِ الْمُنْ الْمُنْلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّة وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمُ

تَصْنِيفُ الحَافِظ أَبِي القَاسِم هِبَة اللهِ بْن الحَسَن بْن مَنْصُور الطَّبَرِيّ اللَّالَكَائِيّ التَوَفَّسَنة ٤١٨ه رَجِهُ اللهُ

> تَحْقِيقُ وَتَعْلِيق أَبِي عَبْدِ ٱللَّهِ عَادِلُ بْرُعْجُدِ ٱللَّهِ اللَّهِ عَادِلُ اللَّهِ عَنه عناالله عنه

> > للحُلَّدُ الثَّانِي



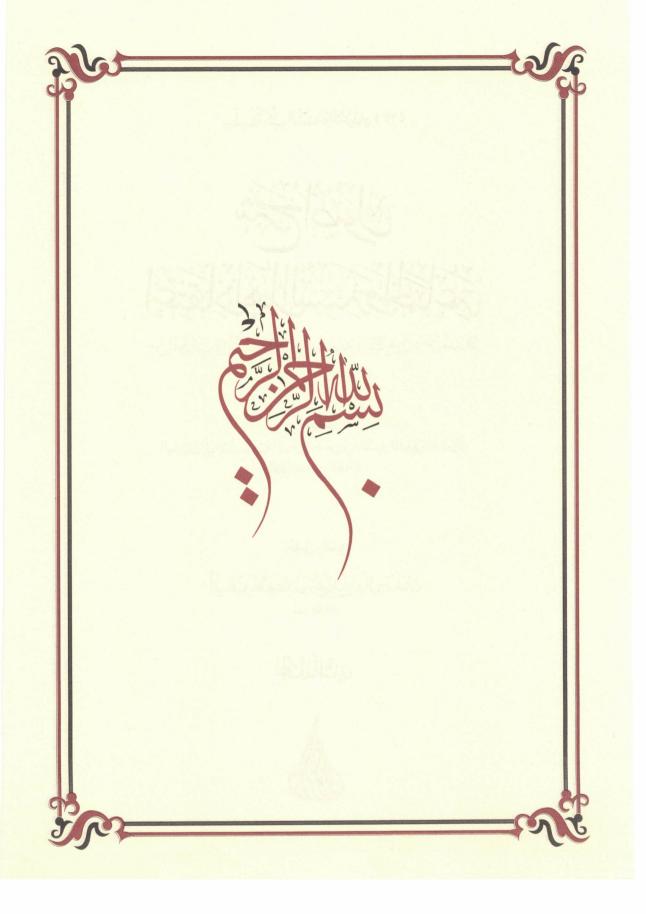

#### - 0000000-

#### ۲۸ \_ سیاق

## ما روي عن النبي ﷺ في النهي عن التفكر في ذاتِ الله ﷺ

٨٦٩ \_ ويمن عمر رَفِيْ عنه : تفكّروا في خلقِ الله، ولا تفكّروا في الله.

م ۱۸۷۰ من الله عمد بن الحسين الفارسي، قال: أنا أحمد بن سعيد بن عثمان، قال: ثنا محمد بن يحيى الذُّهلي، (ح).

قال: ثنا محمد بن يحيى الذُّهلي، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني ابنُ أخي قال: ثنا محمد بن يحيى الذُّهلي، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني ابنُ أخي ابن شهاب، عن عمِّه، قال: أخبرني عُروة بن الزُّبير: أن أبا هريرة على ، قال: قال رسول الله على: «يأتي الشيطانُ أحدَكم فيقولُ: مَن خلقَ كذا وكذا؟ حتى يقولَ له: مَن خلقَ ربَّك؟ فإذا [١٨٤/ب] بلغَ ذلك؛ فليستعذ باللهِ وليَنتَهِ».

أخرجه مسلم: عن زُهير. والبخاري: من حديث الزهري .

الرحمٰن بن عبد الرحمٰن بن عبد الرحمٰن بن عالى: أنا عبد الرحمٰن بن أحمد بن يعقوب، قال: أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثني علي بن ثابت، عن الوازع بن نافع، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله على ا

<sup>(</sup>۱) قال البربهاري كَلَّهُ في «شرح السُّنة» (٤٤): والفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله عَلَيْهِ: «تفكَّروا في الحلقِ ولا تفكَّروا في الله»، فإن الفكرة في الربّ تقدحُ الشَّكَّ في القلب. اهـ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٢٧٦)، ومسلم (١٣٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الأوسط» (٦٣١٩)، وابن عدي في «الكامل» (٨/ ٣٨٥) في =

معد الدُّوري، قال: سمعتُ أبا عُبيد القاسم بن سلَّام، وذُكِرَ عنده هذه عمد الدُّوري، قال: شمعتُ أبا عُبيد القاسم بن سلَّام، وذُكِرَ عنده هذه الأحاديث: «ضَحِكَ رَبُّنا وَ اللَّهُ مِن قُنوطِ عِبادِه، وقُرْبِ غيبه»(١)، و(الكُرسيُّ موضِعُ القدمين)، و(إنَّ جهنمَ لتمتلئُ، فيضعُ ربُّك قدمه فيها)، وأشباهُ هذه الأحاديث؟

فقال أبو عُبيد: هذه الأحاديثُ عندنا حقٌ، يرويها الثقاتُ بعضُهم عن بعض، إلَّا أنَّا إذا سُئلنا عن تفسيرِها؛ قُلنا: ما أدركنا أحدًا يُفسِّرُ منها شيئًا، ونحنُ لا نُفسِّرُ منها شيئًا، نُصدِّقُ بها ونسكُتُ (٢).

= ترجمة وازع بن نافع العقيلي الجزري، قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الوازع بن نافع؟

فقال: ليس حديثه بشيء.

وقال ابن عدي: للوازع غير ما ذكرت، وقد حدَّث عنه ثقات الناس وعامة ما يرويه عن شيوخه بالأسانيد التي يرويها غير محفوظة. اهـ.

قلت: والحديث له طرق وشواهد قوًّاه بعض أهل العلم بمجموعها واحتجوا به.

(١) كذا في الأصل، ووضع عليها: (ض)، وكتب في الهامش: (قال ابن ناصر: كذا في الأصل، والمحفوظ: (غِيرو). اهـ.

وفي (ب): (غِيَرِه)، على الصواب.

وهو كذلك في «الصفات» للدارقطني (٦٧).

وقد تقدم تخریجه برقم (٦٧٩).

(٢) قال ابن تيمية كَلَّهُ في «الحموية» (ص٣٣٣): رواه البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عُبيد القاسم بن سلّام.. أحد الأئمة الأربعة الذين هم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عُبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يُوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر: أنه ما أدرك أحدًا مِن العلماء يُفسّرها. أي: تفسير الجهمية. اه..

٨٧٤ ـ ظكر عبد الرحمٰن، قال: وحدَّث أبي، عن نُعيم بن حماد (٢)، قال: وحقٌ على كلِّ مؤمنٍ أن يؤمنَ بجميع ما وصفَ اللهُ به نفسَه، ويترُكَ التفكُّر في الربِّ تبارك وتعالى، ويَتَبعَ حديثَ النبيِّ ﷺ أنه قال: «تَفكَّروا في الخلقِ، ولا تتفكَّروا في الخلقِ».

قال نُعيم: ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنَى أَنَّهُ ، ولا يُشبِهُهُ شَيءٌ مِن الأشياء.

مده الخسين، قال: ثنا المحمد بن عُبيد، قال: أنا محمد بن الحسين، قال: ثنا [أحمد] بن أبي خيثمة، قال: ثنا الهيثم بن خارجة، قال: ثنا الوليد بن مسلم، يقول: سألتُ الأوزاعي، وسُفيان الثوري، ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث التي فيها ذِكُر الرُّؤية؟

فقال(٣): أمِرُّوها كما جاءت بلا كيف.

<sup>(</sup>۱) تقدم قول ربيعة كله برقم (٦٣٠) مسندًا وليس فيه نفي الحد لله تعالى. وقد تقدم برقم (٦٤٠) الجمع بين ما روي عن الأئمة في نفي الحدِّ وإثباته لله تعالى.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (وجدت في كتاب أبي، عن نعيم..).

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ. والجادة: (فقالوا).

<sup>(</sup>تنبيه): بعد هذا الأثر أثر ابن عباس ، ولكن قبله لحق، وكتب: (هذا الحديث بعد سياق). يعني: ينقل في أول الباب التالي

#### 000000

#### ۲۹ \_ لسياق

## ما رُوي في تكفير المُشبِّهة (١)

(۱) قال قوام السنة الأصبهاني كلله في «الحُجَّة» (۲۲۸/۱): أما التشبيه: فهو مصدر شبَّه يُشبِّه تشبيهًا، يقال: شبهت الشيءَ بالشيءِ أي: مثلته به، وقسته عليه، إما بذاته أو بصفاته أو بأفعاله.

قال أهل اللغة: أشبه بالشيء الشيء وشابَهه أي: صار مثله. وهذا الشيء شبه هذا وشبيهه ومشبهه ومشابهه. اهـ.

قلت: ليس في كتاب الله، ولا في السُّنة، ولا في كلام أحدٍ من الصحابة ، ولا الأكابر من التابعين: (ذم المُشبِّهة)، و(ذمّ التشبيه)، أو (نفي مذهب التشبيه)، ونحو ذلك، وإنما اشتهر ذمّ هذا من جهة الجهمية نُفاة الصفات، كما ذكره الإمام أحمد كله.

ومَن تَكلَّم فيه من السلْف مثل: عبد الرحمٰن بن مهدي، ويزيد بن هارون، وأحمد، وإسحاق، ونُعيم بن حماد، وغيرهم فإنهم يريدون به: غُلاة أهل الإثبات الذين زادوا في الإثبات حتى مثلوا صفات الله بصفات خلقه.

فصارَ لفظ: (المُشبّهة) مذمومًا في كلام هؤلاء، كما هو مذموم في كلام الجهمية؛ لكن بين المعنيين فرقٌ عظيم، ولهذا كانوا يُفسِّرون مرادهم، ويقولون: من أغرق في نفي التشبيه وذم المُشبّهة: كان جَهميًّا.

انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (١٠٩/١)، و(٦/٤٨٤).

ومعنى (التشبيه) يَختلِفُ عند أهل السُّنة عن الجهمية مُعطّلة الصفات.

١ - فأمَّا معنى التشبيه عند أهل السُّنة والجماعة.

- قال ابن البناء كَالله في «المُختار في أصول السُّنّة» (ص٨١): (المُشبِّهة)، و(المُجسِّمة): فهم الذين يجعلون صِفات الله الله الله على مثل صفاتِ المخلوقين؛ وهم كُفَّار.اهـ.

معد بن الجرّاح، أنا عبد الله بن سُليمان بن الأشعث، ثنا نَصر بن علي، قال: أخبرني أي، قال: حدثني شُعبة، قال: قال لي الأعمش: ما عندك في قوله: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ ﴾ [البقرة: ١٣٧]؟

فقلت: حدَّثني أبو جمرة، قال: قال لي ابن عباس في: لا تقُل: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُمُ بِهِ ﴿ فَإِنه ليس لله مِثلٌ (١) ؛ ولكن قل: (فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا) (٢).

\_ وقال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه كَلْلهُ: إنما يكون التشبيه إذا قال: يدٌ كيدٍ، أو مِثلُ يدٍ، أو سمعٌ كسمعٍ أو مثل سمعٍ، فإذا قال: سَمعٌ كسمعٍ أو مثل سمع فهذا التشبيه.

وَّأُمَا إِذَا قَالَ كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: يَدُ، وسَمَّعُ، وبَصِرٌ، ولا يَقُولُ كَيْفَ، ولا يَقُولُ مَيْفَ، ولا يقول مثلُ سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيهًا. وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ﴿لَيْسٌ كَمِثْلِهِ عَمَّ مُّ مُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَ

[«سنن الترمذي» (٣/ ٥١)]

\_ وكما قيل لإبراهيم بن أحمد بن شَاقِلًا كَلْلهُ: أنتم المُشبِّهة.

فقال: حاشا لله، المُشبِّهة الذي يقولُ: وجهٌ كوجهي، ويدٌ كيدي. فأما نحن فنقول: له وجهٌ كما أثبت لنفسه يدًا، وله يدٌ كما أثبت لنفسه يدًا، وهِ يَلِّ كَمِثْ لِهِ عَمَى مُنْ وَهُو اَلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ وَمَن قال هذا فقد سَلِمَ.

[«طبقات الحنابلة» (٣/ ٢٣٩)]

٢ ـ وأما معنى التشبيه عند الجهمية وغيرهم من مُعطِّلة الصَّفات، فهو:
 إثبات صفات الله الواردة في الكتاب والسُّنة.

\_ قال الإمام أحمد بن حنبل كُلُهُ في «الردِّ على الزنادقة والجهمية»: وزعمَ \_ يعني الجهم بن صفوان \_ أن من وصف الله بشيء مِما وصف به نفسه في كتابِه، أو حدّث عنه رسوله على كان كافرًا، وكان من المشبّهة، فأضل بكلامِه بشرًا كثيرًا.اهـ.

(١) في (ب): (مثله).

(٢) قال ابن جرير كَلَّلُهُ في «تفسيره» (١/ ٦٠٠): فكان ابن عباس في في هذه الرواية إن \_ كانت صحيحة عنه \_ يوجه تأويل قراءة من قرأ: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ =

۸۷۷ ـ ظَهُره عبد الرحمٰن، قال: ثنا أبي، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن عمر الأصبهاني، قال: سمعتُ عبد الرحمٰن بن مهدي، يقول لفتًى مِن ولدِ جعفر بن سُليمان: مكانك، فقعدَ حتى تفرَّق الناسُ.

ثم قال: [يا بُنيًّ]، تعرِفُ ما في هذه الكُورَة (١) من الأهواءِ

مَا عَامَنتُم بِهِ ﴾، فإن آمنوا بمثل الله، وبمثل ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل؛ وذلك إذا صرف إلى هذا الوجه شرك لا شكّ بالله العظيم؛ لأنه لا مثل لله تعالى ذكره، فنؤمن أو نكفر به؛ ولكن تأويل ذلك على غير المعنى الذي وجه إليه تأويله، وإنما معناه ما وصفنا، وهو: فإن صدقوا مثل تصديقكم بما صدقتم به من جميع ما عددنا عليكم من كتب الله وأنبيائه، فقد اهتدوا.

فالتشبيه إنما وقع بين التصديقين والإقرارين اللذين هما إيمان هؤلاء وإيمان هؤلاء، كقول القائل: مرَّ عمرو بأخيك مثل ما مررت به، يعني بذلك: مرَّ عمرو بأخيك مثل مرورين، لا بين عمرو بأخيك مثل مروري به، والتمثيل إنما دخل تمثيلًا بين المرورين، لا بين عَمرو وبين المُتكلم؛ فكذلك قوله: ﴿فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ ﴾، إنما وقع التمثيل بين الإيمانين لا بين المؤمن به.اه.

- قال ابن أبي داود على في «المصاحف» (ص٣٠٠): هذا الحرف مكتوب في (الإمام) وفي مصاحف الأمصار كلها: ﴿بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ ﴿ وهي كلمة عربية جائزة في لغة العرب كلها، ولا يجوز أن يجتمع أهل الأمصار كلها، وأصحاب النبي على معهم على الخطأ، وخاصة في كتاب الله على وفي سنن الصلاة. وهذا صواب: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ ﴾، جائز في كلام العرب أن تقول للرجل يتلقاك بما تكره: أيستقبل مثلي بهذا؟ وقد قال الله على: ويقول: هو لأيس كَمثُل ربي شيء، ويقول: ولا يقال لي ولا لمثلي، وإنما تعني: نفسك، ويقول: لا يقال لأخيك ولا لمثل أخيك. اهـ.

قلت: فلا يجوز لأحد الآن أن يقرأ بما يُخالف رسم المصحف العثماني الذي أجمع عليه الصحابة ، ولا أن يقرأ إلّا بما تواتر من القراءات.

\_قال ابن القيم عَلَيْهُ في «بدائع الفوائد» (٤/ ١٦٦٤): ولا يجوز تركُ القراءَةِ المتواترة. اهـ.

(١) في «المصباح المنير» (٢/ ٥٤٣): (الكُورَةُ): الصُّقعُ ويُطلقُ على المدِينَةِ =

والاختلاف، وكل ذلك يجري [٥٨/أ] مني على بالٍ رخي لا آمرُك (١)، وما بلغني، فإن الأمر لا يزال هيِّنًا ما لم يَصِر إليكم، - يعني: السُّلطان -، فإذا صارَ إليكم؛ جَلَّ وعَظُمَ.

فقال: يا أبا سعيد، وما ذاك؟

قال: بلغني أنك تتكلَّمُ في الربِّ تبارك وتعالى، وتصف، وتُشبِّه. فقال الغلام: نعم. فأخذَ ليتكلم في الصِّفةِ.

فقال: رُويدك يا بُنيَّ، [حتى] نتكلَّمَ أولَ شيءٍ في المخلوق، فإن عَجزنا عن المخلوق، فنحن عن الخالقِ أعجزُ وأعجزُ.

أَخبِرْنِي عن حديثٍ حدَّثنيه: شُعبة، عن الشيباني، قال: سمعت زِرًّا، قال: قال عبد الله عليه في قوله: ﴿ لَقَدَّ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُرَىٰ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ ع

قال: نعم. فعرف الحديث.

فقال عبد الرحمٰن: صِف لي خلقًا مِن خلقِ الله له سِتُمائةِ جناحٍ. فبقى الغلامُ ينظُرُ إليه.

فقال عبد الرحمٰن: يا بُنيَّ، فإني أهوِّنُ عليك المسألة، وأضعُ عنك خمسمائةٍ وسبعة وتسعين، صِف لي خلقًا بثلاثةٍ أجنحة، ركِّب الجناح الثالث منه موضِعًا غير الموضعينِ اللذين ركبَّهما الله، حتى أعلمَ.

فقال: يا أبا سعيد، نحن قد عجزنا عن صِفةِ المخلوق، ونحن عن صفةِ الخالقِ أعجزُ وأعجزُ، فأُشهِدُك أني قد رجعتُ عن ذلك، وأستغفِرُ الله.

<sup>=</sup> والجَمعُ كُورٌ، مثلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ اه.

<sup>(</sup>١) في «الحلية» (٨/٩): (إلَّا أَمْرَكَ).

۸۷۸ ـ إكره عبد الرحمٰن، قال: إسماعيل بن أبي الحارث، ثنا سويد بن سعيد، قال: ثنا علي بن عاصم، قال: تكلَّمَ داودُ الجَواربيُّ (۱) بضدِّ في التشبيه، فاجتمعَ فيها (۳) أهل واسِطَ، منهم: محمد بن يزيد، وخالد الطحان، وهُشيمٌ، وغيرهم، فأتوا الأميرَ، وأخبروه بمقالته، فأجمعوا على سَفكِ دمِه، فماتَ في أيامِه، فلم يُصلِّ عليه عُلماءُ أهلِ واسط.

معت شاذ بن المحرف عبد الرحمن، قال: ثنا أحمد بن سِنان، قال: سمعت شاذ بن يحيى الواسطي، يقول: كنتُ قاعِدًا عند يزيد بن هارون، فجاء رجلٌ، فقال: يا أبا خالد، ما تقولُ في الجهمية؟

قال: يُستتابون؛ إن (الجهمية) غلت فنزعت في غُلوِّها إلى أن نفت.

وإن (المُشبِّهة) غلت، فنزعت في غُلوِّها حتى مثَّلت. فالجهمية يُستتابون، والمُشبِّهة كذا. رَماهم بأمرِ عظيم.

مه مه من الحجاج، قال: ثنا يوسف بن إسحاق بن الحجاج، قال: أنا أحمد بن الوليد، عن محمد بن عمر بن كُميت، قال: سمعتُ وكيع (٤)، يقول: وصفَ

<sup>(</sup>۱) في «الميزان» (۲۳/۲): داود الجواربي، رأس في الرفض والتجسيم، من قرامي جهنم.

<sup>-</sup> قال أبو بكر بن أبي عون: سمعت يزيد بن هارون يقول: الجواربي والمريسي كافران. ثم ضرب يزيد مثلًا للجواربي، فقال: إنما داود الجواربي عبر جسر واسط، فانقطع الجسر، فغرق من كان عليه، فخرج شيطان، فقال: أنا داود الجواربي. اهـ.

<sup>(</sup>٢) وفي بيان «تلبيس الجهمية» (٦/ ٥٠٢): (فضَّل).

<sup>(</sup>٣) في «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٥٠٢): (فقهاء).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، والجادة: (وكيعًا).

داود الجواربي - يعني: الربَّ عَلِلَ -، فكفَرَ في صفتِه، فردَّ عليه المريسيُّ؛ فكفرَ المريسيُّ في ردِّه عليه إذ قال: هو في كلِّ شيءٍ.

المه من الفضل الصيداوي، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي، قال: قال نُعيم بن حماد: مَن شَبَّه الله بشيءٍ مِن خلقِه فقد كفَرَ.

ومن أنكرَ ما وَصَفَ اللهُ به نفسَه فقد كفَرَ.

وليس ما وصَفَ الله به نفسَه ورسولُه تَشبيه (١). [٥٨/ب]

المحمد المحمن قال: ثنا أحمد بن سلمة، قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، يقول: مَن وصفَ الله فشبَّه صفاته بصفاتِ أحدٍ مِن خلق الله فهو كافرٌ بالله العظيم؛ لأنه وصف لصفاته إنما هو استسلامٌ لأمر الله، ولِمَا سَنَّ الرسولُ (٢).

ممح قال: وسمعتُ إسحاق، يقولُ: علامةُ جهم وأصحابه: دَعواهم على أهلِ الجماعة، ما أُولِعوا به من الكذب: أنّهم (مُشبّهةٌ)، بل هم (المُعطّلةُ)، ولو جازَ أن يقال: هم (المُشبّهةُ)؛ لاحتمل ذلك، وذلك أنهم

(١) كذا في الأصل. والجادة: (تشبيهًا).

وفي «الحُجة في بيان المحجة» (١/ ٣٦٥) قال حماد بن زيد: مثل الجهمية مثل رجل قيل له: في دارك نخلة؟ قال: نعم. قيل: فلها خوص؟ قال: لا. قيل: فلها سعف؟ قال: لا. قيل: فلها كرب؟ قال: لا. قيل: فلها أصل؟ قال: لا. قيل: فلا نخلة في دارك، هؤلاء الجهمية، قيل لهم: لكم رب يتكلم؟ قالوا: لا. قيل: فله يدٌ. قالوا: لا. قيل: فيرضى ويغضب؟ قالوا: لا. قيل: فلا ربَّ لكم.

<sup>(</sup>٢) في «الحُجَّة في بيان المحجة» (٧٢) قال عبد الرحمٰن بن أبي حاتم: سمعت أحمد بن سنان يقول: المُشبِّهة الذين غلوا فجاوزوا الحديث، فأمَّا الذين قالوا بالحديث، فلم يزيدوا على ما سمعوا. فهؤلاء أهل السُّنة والمتمسِّكون بالصواب والحقّ، وليس هم بالمُشبِّهة، ما شبهوا هؤلاء، إنما آمنوا بما جاء به النبي والكتاب والسنة. اهد.

يقولون: إنَّ الربَّ تبارك وتعالى في كلِّ مكانٍ، بكمالِه في أسفلِ الأرضينَ، وأعلى السموات، على معنَّى واحدٍ. وكذبوا في ذلك، ولزِمَهم الكُفر<sup>(1)</sup>.

٨٨٤ ـ ظكرَه عبد الرحمٰن، قال: سمعتُ أبي يقول:

علامةُ (الجهميةِ): تسميتُهم أهلَ السُّنةِ: (مُشبِّهةً)(٢).

وعلامةُ (القدريةِ): تسميتُهم أهلَ السُّنةِ: (مُجبِرَةٌ).

وعلامةُ (المُرجئةِ): تَسميتُهم أهلَ السُّنةِ: (نُقصانيَّةً).

وعلامةُ (المُعتزلةِ): تسميتُهم أهلَ السُّنةِ: (حَشْويَّةً).

وعلامةُ (الرَّافضةِ): تَسميتُهم أهلَ السُّنةِ: (نَابِتَةُ)<sup>(٣)</sup>.

(۱) في «الحُجَّة في بيان المحجة» (۷۹) قال أبو الشيخ: حكى إسماعيل بن زُرارة، قال: سمعت أبا زرعة الرازي يقول: المعطلة النافية الذين يُنكرون صفات الله على التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه هي، ويكذبون بالأخبار الصحاح التي جاءت عن رسول الله على في الصفات، ويتأولونها بآرائهم المنكوسة على موافقة ما اعتقدوا من الضلالة وينسبون رواتها إلى التشبيه، فمن نسب الواصفين ربهم تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه هي من غير تمثيل ولا تشبيه إلى التشبيه فهو مُعطل ناف، ويستدل عليهم بنسبتهم إياهم إلى التشبيه أنهم مُعطّلة نافية، كذلك كان أهل العلم يقولون، منهم: عبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح.اه.

(٢) قال قوام السنة عَلَيْهُ في «الحُجَّة في بيان المحجة» (١/١١٥): فإن كان علماء الآثار الذين يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه، وعلى لسان نبيه مشبهة على زعم الجهمية، فكل أهل القبلة إذا قرؤوا كتاب الله فآمنوا به بإقرار اللسان، وتصديق القلب، وسموا الله على بهذه الأسامي، وسموا المخلوقين بها، فجميع أهل التوحيد مُشبّهة.اه.

(٣) تقدم هذا في «عقيدته» برقم (٢٩٣). وتقدم التعليق عليه هناك.

وإن أردت زيادة بيان عن التشبيه وكلام السلف حوله فانظر: «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية» (المبحث الثالث عشر: نَهي أهل السُّنة عن التشبيه والتمثيل والتكييف في صفاتِ اللهِ عَلَى، وتكفير المُشبِّهة).

#### 

### ۳۰ \_ سیاق

ما فُسِّر من الآيات في كتاب الله على وما روي من سُنَّة رسوله على في إثبات القدر، وما نقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالفين لهم مِن عُلماءِ الأُمَّة أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله على طاعاتها ومعاصيها(۱)

### \* ورُوي ذلك عن الصحابة ﴿ لَفُطًّا:

مده عن أبي بكر، وعمرَ، وعليٍّ، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عَمرو، وأُبي بن كعب، وعبد الله بن عوف، وعبد الله بن الزبير، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبي الدرداء، وعمران بن حصين، وعُبادة بن الصامت، وحُذيفة بن اليمان، وسَلمان الفارسي، وجابر بن عبد الله، وحُذيفة بن أسيد، وأبي أُمامة، وأبي الطُفيل، وعَمرو بن العاص، وابنه عبد الله بن عَمرو (٢)، وعائشة هي.

• وعن طاوس قال: أدركتُ ثلاثمائة مِن أصحابِ رسولِ الله عليه يقولون: كلُّ شيءٍ بقدرٍ.

<sup>(</sup>۱) قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي كَلَّهُ: لم يختلف أهل العلم من السلف في أن أفعال العباد كلها مخلوقة مُقدَّرة، والإيمان والكفر، والطاعات والمعاصي، وما سوى ذلك من أفعال العباد، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، وهو صفة من صفات الله ليس من أفعال العباد، ولا هو غير الله، بل هو صفة من صفات ذاته ؟ كالعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة. اه. [«الصفات» لابن المُحب (٣٤٧٣)].

<sup>(</sup>٢) كتب في الأصل فوقها: (مُعاد).

#### \* وبه قال مِن التابعين:

سعيد بن المُسيب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وسُليمان بن يسار، وكعب الأحبار، وعمر بن عبد العزيز، وعلي بن الحُسين، وابنه محمد بن علي، والحَسن بن محمد ابن الحنفية، وعمر بن [٨٦] محمد بن زيد بن عبد الله، وزيد بن علي بن الحُسين، وجعفر بن محمد، وزيد بن أسلم، ووهب بن مُنبّه، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، ومحمد بن كعب القُرظي، والحَسن، ومحمد بن سيرين، وأبو العالية، ومسلم بن يسار، وأبو قِلابة، وإياس بن معاوية بن قُرَّة، وبكر بن عبد الله المُزني، وسعيد بن جبير، وأبو صالح، وداود بن أبي هند، وأبوب، ويونس، وابن عون، وسُليمان التيمي.

- وقال يونس بن عُبيد: أدركتُ البصرة وما بها قدريُّ إلَّا سِيْسُويه ومَعبدٌ الجهنيُّ، وآخر مَلعونٌ في بني عَوَانة (١).
- وعن ابنِ عون: أدركتُ الناسَ وما يتكلَّمون إلَّا في عليِّ وعثمان عَلَيْ، حتى نشأ هُنيٌّ حَقيرٌ، يُقال له: سِيسويه البقَّال، وكان أول من قال بالقدرِ.
- وعن أيوب السَّختياني: أدركتُ الناسَ وما كلامهم إلَّا: وإن قُضَّى، وإن قُدِّرَ.
- وعن عبد الله بن يزيد بن هُرمُز: لقد أدركتُ وما بالمدينة أحدٌ يُتَّهم بالقدر، إلَّا رجلٌ واحِدٌ مِن جُهينة يقالُ له: مَعبدٌ (٢).

#### \* ومِن الفُقهاء:

مالك [بن أنس]، وابن أبي ذئب، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون.

<sup>(</sup>۱) كذا أثبته في هذا الموطن، وسيأتي مسندًا برقم (١٣٠١)، وفيه: (بني عوافة)، وسيأتي تعليق ابن ناصر عليه، وهو كذلك مثبت في (ب) و(ج) في الموطنين.

<sup>(</sup>Y) ستأتى هذه الآثار مسندة.

#### \* ومن أهل مكة:

ابن جُريج، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سُليم الطائفي، وسعيد بن سالم القدَّاح، والشافعي، وعبد الله بن الزُّبير الحُميدي.

#### \* ومن أهل مصر:

الليثُ بن سعد، وعَمرو بن الحارث المصري، وحيوة بن شريح، وعبد الله بن لَهيعة، وعبد الله بن وهب المصري، وأشهبُ بن عبد العزيز، وعبد الله بن عبد الحكم، وعبد الرحمٰن بن القاسم، وأبو إبراهيم المُزني، وحَرملة بن يحيى، والربيع بن سُليمان المُرَادي، والربيع بن سُليمان الجيزي، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم.

#### \* ومن أهل الشام:

رجاء بن حيوة، وعبد الله بن مُحيريز، والزُّهري، وعُبادة بن نُسيِّ، ويحيى بن أبي كثير اليَمامي، والأوزاعي، وسعيدُ بن عبد العزيز، ومحمد بن الوليد الزُّبيدي.

#### \* ومن أهل العراق:

#### \* من أهل الكوفة:

عبد الله بن شُبرمة، ومحمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح بن حَيِّ، وشَريك، وأبو حنيفة النُّعمان بن ثابت، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن.

#### \* ومن فقهاء أهل البصرة:

سوَّارُ بن عبد الله العنبري، وعُبيد الله بن الحسن العنبري، ومعاذ بن معاذ العنبري، وعثمان بن سليمان البَتِّي الكوفي نزيل البصرة.

#### \* ومن أهل بغداد:

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، وأبو عُبيد القاسم بن سلّام.

#### \* ومن أهل خُراسان:

إبراهيم بن طَهمان، وأبو عبد الرحمٰن عبد الله بن المبارك المروزي، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وإسحاق بن راهويه المروزي.

#### \* ومن القُراء والأُدباء:

أبو عَمرو ابن العلاء، والخليل بن أحمد، وأبو عَمرو الشيباني، والأصمعي.

• وأحمد بن يحيى \_ ثعلب \_، وقال: لا أعلمُ عربيًّا قدريًّا. قيل له: يقعُ في قلوب العرب القولُ بالقدر؟ [٨٦]

قال: معاذَ الله! ما في العربِ إلَّا مُثبِتُ للقدر خيره وشرِّه، أهلُ الجاهلية والإسلام، ذلك في أشعارهم وكلامهم كثيرٌ (١).

مدهبُ أهل السُّنة والجماعة يتوارثونه خَلَفًا عن سلفٍ مِن لدُن رسول الله ﷺ بلا شكِّ ولا ريبةٍ، والحمد لله على ذلك، ونسأل الله تمام ذلك بفضله ورحمته.

## تضسير قوله تبارك وتعالى:

ممد، قالوا: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا هارون بن إسحاق، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عمد، قالوا: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا هارون بن إسحاق، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن سعد بن طارق، عن رِبْعي بن حِرَاش، عن حُذيفة هال: قال رسول الله على: «المعروف كلّه صَدَقة ، وإنّ الله صَانِع كلّ صَانع وصَنعته». أخرجه البخاري في كتاب «الرد على القدرية».

<sup>(</sup>١) سيأتي مسندًا برقم (١٢١١).

وأخرجه مسلم في «الصحيح» من هذا الطريق (١).

قال الفزاريُّ: قال رجلٌ: يعني: ﴿ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا ﴾.

ىن حذيفة رَنِّيْهِ، ولفظه: «كل معروفٍ صدقة».

\_ وروى البخاري (٦٠٢١) عن جابر رسي النبي الله قال: «كل عروف صدقة».

٢٨]، قال: الذين يقولون: إن الله على [كلِّ] شيءٍ قدير (١).

## تفسير قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴿ اللَّهِ \* [القمر]

(۱) قال ابن القيم كلّه في «شفاء العليل» (۲/ ۹۸): وهذا من فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل، ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات، فإن أكثر أهل الكلام لا يوفّون هذه الجملة حقّها، وإن كانوا يُقرُّون، فمُنكِرو القدر، وخلق أفعال العباد لا يُقرُّون بها على وجهها، ومُنكِرو أفعال الرب القائمة به لا يُقرُّون بها على وجهها، ومُنكِرو أفعال الرب القائمة به لا يُقرُّ بأن الله على وجهها، بل يُصرِّحون أنه لا يقدر على فعل يقوم به. ومن لا يُقرُّ بأن الله سبحانه كل يوم هو في شأنٍ يفعل ما يشاء، لا يُقرُّ بأن الله على كلِّ شيءٍ قدير، ومَن لا يُقرِّ بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يَقلِّبها كيف يشاء، وأنه سبحانه مُقلِّب القلوب حقيقة، وأنه إن شاء يُقيم القلب أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه: لا يُقرُّ بأنَّ الله على كل شيءٍ قدير.

ومن لا يُقرُّ بأنه استوى على عرشه بعد أن خلق السموات والأرض، وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول: من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ وأنه نزل إلى الشجرة فكلَّم موسى كليمه منها، وأنه ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من سكانها، وأنه يجيء يوم القيامة فيفصل بين عباده، وأنه يتجلَّى لهم يضحك، وأنه يُريهم نفسه المُقدَّسة، وأنه يضع رجله على النار فتضيق بأهلها، وينزوي بعضها إلى بعض، إلى غير ذلك مِن شُؤونه وأفعاله التي من لم يُقرِّ بها: لم يُقرِّ بأنه على كل شيء قدير. فيا لها كلمة مِن حَبر الأُمة وتُرجمان القرآن في ...

وقد كان ابن عباس رض شديدًا على القدرية، وكذلك الصحابة في. اه.

## وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴿ إِنَّا ﴾ [القمر].

١٩٣ ـ الكبرنا محمد بن الحسين الفارسي، قال: ثنا أبو العباس محمد بن الحسن بن علي الفارض [١٨/أ] ـ بمكة ـ، قال: ثنا يزيد بن محمد، قال: ثنا الحسين بن حفص، قال: ثنا سفيان الثوري، عن زياد بن إسماعيل، عن محمد بن عباد المخزومي، عن أبي هريرة عليه مشركو قريش إلى رسول الله علي يُخاصِمونه في القدر، فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَخَاصِمونه في القدر، فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ اللهَ يَوْمُ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِم ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ الله إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ المَدَرِ اللهَ المَدر، أخرجه مسلم (١٠).

معد، قال: ثنا الحسين بن يحيى، قال: ثنا الحسين بن يحيى، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا مروان بن شُجاع الجزري، عن عبد الملك \_ يعني: ابن جُريج \_، عن عطاء بن أبي رباح، قال: أتيت ابن عباس وهو يَنزِعُ في زمزم، قد ابتلّت أسافِلُ ثيابه، فقلتُ له: قد تُكُلّمَ في القدرِ.

فقال: أُوقد فَعلُوها؟!

قلتُ: نعم.

قال: والله ما نزلت هذه الآية إلَّا فيهم: ﴿ وَهُوَا مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ اللَّهُ عِلَا فَيهم وَ خَلَقْتُهُ مِقَدَرٍ ﴿ إِنَّا كُلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ أُرِيتني واحِدًا منهم فقأتُ عينه.

منصور، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس عباس أبي طلحة، عن ابن عباس أبي أبنا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ الله القمر]، يقول: الله خلق الخلق [كله] بقدرٍ، وخلق الخير والشرَّ، فخيرُ الخيرِ: السعادةُ، وشرُّ الشرِّ: الشَّقَاوة.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۵۶).

#### 000000-

### ٣١ - لسياقي

## ما روي في تفسير قوله: ﴿فَأَلَّمْهَا فَجُورَهَا وَتَقُولَهَا ﴾ [الشمس: ٨]

معفر بن عبد الله بن يعقوب، قال: أنا محمد بن هارون الرُّوياني، قال: ثنا محمد بن بشَّار، قال: ثنا صفوان، وأبو عاصم، قالا: ثنا عَزرة، قال: ثنا يحيى بن عُقيل، عن يحيى بن يَعمر، عن أبي الأسود الدِّيلي، قال: قال لي عمرانُ بن حُصين عَلَيه أرأيت ما يعملُ الناسُ ويتكادَحُون فيه، أشيءٌ قُضِي عليهم، ومَضى عليهم، مِن قدرٍ قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نَبيُّهم، واتُخِذت عليهم الحُجَّة؟

قلت: بلى شيءٌ قُضى عليهم.

قال: فهل ذلك ظُلمٌ؟

فَفَزِعتُ منه فزعًا شديدًا، فقلتُ: إنه ليس شيءٌ إلَّا خَلْقَه، ومِلكَ يده، ﴿لَا يُشْئِلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئِلُونَ ﴿ الْأَنبِياء].

قال: سَدَّدك الله، إنما سألتُك لأُحرِزَ عقلكَ، إنَّ رجُلًا مِن مُزينةَ أو جُهينةَ أتى النبي على فقال: يا رسول الله، أرأيتَ ما يعملُ الناسُ، ويتكادحون فيه، أشيءٌ قُضِيَ عليهم، ومضى عليهم مِن قدرٍ سَبقَ، أو فيما يَستقبلون مما أتاهم به نَبيُّهم، واتُخِذت عليهم الحُجَّةُ؟

فقال: «بل شيءٌ مضى عليهم».

قال: فَفِيمَ نعمَلُ؟!

قال: «مَن كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يُهيِّئُه لها، وتصديقُ ذلك في

## كتاب الله عَظِلٌ : ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ۞ فَأَلْهُمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونِهَا ۞ [الشمس]».

رم ماعيل، قال: ثنا محمد بن إشكاب، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: ثنا عَزْرة بن ثابت، والله عثمان بن عمر، قال: ثنا عَزْرة بن ثابت، عن (ح).

تنا عبد الملك بن محمد، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: أنا عُرْرة (ح).

مرب \_ والآبرنا على بن عمر بن إبراهيم، قال: ثنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا عبد الملك بن محمد، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: ثنا عُزْرَة بن ثابت، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يَعْمَرَ، عن أبي الأسود الدِّيلي، قال: قال لي عمران بن حصين على: أرأيت ما يعملُ الناسُ اليوم، ويَكدحون فيه، أشيءٌ قُضِيَ عليهم وسَبَق، أو فيما يَستقبلون ممَّا أتاهم به نبيُّهم، وثبتت به الحُجَّة؟

قال: قلتُ: لا، بل فيما قُضِيَ عليهم ومَضَى.

قال: فيكونُ (١) ذلك ظُلمًا؟

قال: ففزِعتُ فَزَعًا شديدًا، وقلتُ: إنه ليس خلْقٌ إلَّا وهو لله. زاد ابن إشكاب: ومِلكُ يده، ﴿لَا يُشْكُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسُكُونَ ﴾ [الأنبياء].

فقال: «فيمًا قُضِيَ عليهم، ومَضَى عليهم».

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ج): (أفيكون). هندا الملاقعة المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

فقال الرجل: ففيمَ العملُ؟!

قال رسول الله ﷺ: «مَن كان خَلقَه اللهُ لإحدى (١) المنزلتينِ فيَستَعمِلُه لها، وتصديقُ ذلك في كتابِ الله ﷺ: ﴿فَأَلْمُمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُولَهَا ﴿ اللهُ عَلَيْكَ : ﴿فَأَلْمُمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُولَهَا ﴿ إِلَيْهَا لَهُ ﴾. واللفظ لحديث عثمان بن أحمد.

أخرجه مسلم: عن إسحاق بن راهویه، عن عثمان بن عمر (٢).

١٩٧ - ألْبرنا عُبيد الله بن محمد بن أحمد، قال: أنا علي بن محمد بن أحمد بن المحمد بن أحمد بن يونس بن عُبيد، يزيد الرياحي، قال: ثنا أبي<sup>(٣)</sup>، قال: ثنا يحيى بن ميمون الهدَادِي، قال: ثنا يونس بن عُبيد، عن الحسن في هذه الآية: ﴿فَأَلْمُهَا فَجُورَهَا وَتَقُولُهَا اللهُ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّلَهَا عَن الحسن في هذه الآية: ﴿فَأَلْمُهَا فَجُورَهَا وَتَقُولُهَا اللهُ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّلَهَا اللهُ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّلُهَا اللهُ ا

قال: قال الحسن: قد أفلحتْ نفسٌ أنقاها (٤) الله عَلَى ، وقد خابت نَفسٌ أغواها الله عَلَى .

۸۹۸ - ألابرنا محمد بن جعفر، قال: أنا عُبيد الله بن ثابت، قال: ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله وَ لَكُلُونَ اللهُ نَفْسَه، وقد خاب مَن دَسَّنها وَ الله نفسَه، وقد خاب مَن دسَّى الله نفسَه فأضلَّه.

## في تفسير قوله وَجُلَّ: ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ١ البلد]

٨٩٩ \_ أَكْبِرِنَا الحسن بن عثمان، قال: أنا علي بن محمد بن الزبير، قال: ثنا إبراهيم بن

<sup>(</sup>١) في الهامش: (في إحدى) (ط). يعنى: في نسخة الطريثيثي.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۲٤٩ و۲۲۵۰).

<sup>(</sup>٣) في الهامش: (في نسخة (ط): قال: ثنا أبي مرَّة أُخرى).

<sup>(</sup>٤) في (ب)، و «الإبانة الكبرى» (١٧٩٧): (أتقاها الله).

إسحاق، قال: ثنا يعلى بن عُبيد، قال: ثنا سفيان، عن عاصم، عن زِرِّ، عن عبد الله فَيُهُمُهُ فَي قوله: ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدِينِ فَي قوله: ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدِينِ فَي قوله: الخيرَ والشرَّ. [٨٨/أ]

••• وألابرنا الحسن بن عثمان، قال: أنا أحمد بن حمدان، قال: ثنا بشر بن موسى، قال: ثنا معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، عن شريك، عن خُصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس على في قوله: ﴿وَهَكَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ إِنَاكُ ، قال: الخيرَ والشرَّ.

الفضل السامري الهاشمي، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا الحكم بن ظُهير، عن السُّدي، الفضل السامري الهاشمي، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا الحكم بن ظُهير، عن السُّدي، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ نَ ﴾، قال: نَجْدَ الخيرِ، ونَجْدَ الشرِّ.

## وفى قوله: ﴿إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ الْبَقِرةَ الْبَقِرةَ الْبَقِرةَ الْبَقِرةَ الْبَقِرة

9.۲ \_ أكْبِرنا الحسن بن عثمان، قال: أنا إسماعيل بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه.

وسفيان الثوري، عن علي بن بَذيمة، عن مجاهد في قوله: ﴿إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِن إبليسَ المعصيةَ، وخلقَه لها.

9.7 \_ أكبرنا علي بن عمر، قال: أنا إسماعيل بن محمد، قال: ثنا عباس بن محمد، قال: ثنا عمد بن بشر، قال: ثنا سُفيان، عن علي بن بَذيمة، عن مجاهد. . فذكره سواء.

## في قوله تعالى: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَّةُ ﴾ [الأعراف: ٣٠]

٩٠٤ \_ أكبرنا محمد بن جعفر، قال: ثنا عُبيد الله بن ثابت، قال: ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في في قوله: ﴿كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَباس عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَكَةُ ﴾، قال: إن الله سبحانه بدأً خلق ابن آدم مؤمنًا وكافرًا، ثم

قال: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَهِنَكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ ﴾ [التغابن: ٢]، ثم يُعيدُهم يوم القيامةِ كما بدأ خلْقَهم مؤمِنٌ وكافِرٌ.

## في قوله: ﴿ أُومَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ ﴾ [الأنعام: ١٢٢]

٩٠٥ - ألْبرنا محمد بن جعفر، قال: أنا عُبيد الله بن ثابت، قال: ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿أَوْمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ ﴾ ، يعني: قال: من كان كافرًا ضالًا فهديناه، ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ ﴾ ، يعني بالنور: القرآن، مَن صَدَّقَ به، وعمل به، ﴿كَمَن مَثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَتِ ﴾ اللنعام: ١٢٢]: الكفر والضلالة.

#### في قوله تعالى:

## ﴿ لَهُ مُعَقِّبُتُ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَفْظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١]

9.7 - ألابرنا الحسن بن عثمان، قال: أنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: ثنا عبد الله بن روح، قال: ثنا شبابة، قال: ثنا إسرائيل بن يونس، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس عن في قوله: ﴿لَهُ مُعَقِّبُتُ مِّنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾، قال: فإذا جاءَ القدَرُ خَلُوا عنه.

## في قوله تعالى: ﴿ يَكُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ . ﴾ [الأنفال: ٢٤]

9۰۷ - أكبرنا علي بن محمد بن عمر، قال: أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، [۸٨/ ب] قال: ثنا أبو سعيد الأشج، قال: ثنا ابن فُضيل (ح).

البرنا الحسن بن عثمان، قال: أنا أحمد بن حمدان، قال: ثنا بشر، قال: ثنا بشر، قال: ثنا معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في هذه الآية قال: ﴿يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلِيدِ ﴾، قال: يحولُ بين المَرءِ والكُفرِ.

زاد ابن فُضيل: ومعاصي الله.

وقالا جميعًا: ويحولُ بين الكافرِ وبينَ الإيمانِ.

زاد ابنُ فُضيل: وطاعةِ الله.

## في قوله: ﴿ ... وَلَا يَزَالُونَ ثُغُنَافِينَ ﴾ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ ﴾ [هود: ١١٩]

٩٠٨ ـ أكبرنا محمد بن جعفر، قال: ثنا عبيد الله بن ثابت، قال: ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس على في قوله: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ اللهِ مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِا يَخْلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِلاً لِكَ خَلَقَهُم ﴾، قال: فريقين، فريقًا يرحمُ فلا يَختلِف، وفريقًا لا يَرحَمُ فيختلِف، ﴿ وَفُرِيقًا لا يَرحَمُ في فَيغَهُمُ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَنِهُ ﴾ [هود].

9.9 - أكْبرنا على بن محمد بن عمر، قال: أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا أبو سعيد الأشجّ، قال: ثنا ابن عُلَّية، عن منصور بن عبد الرحمٰن، قال: قلتُ للحسن: ﴿ وَهُ كُنْكُونِ مُغْلَفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكُ ﴾، قال: الناسُ مختلفون على أديان شتّى، ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكُ ﴾، غير مُختلف.

قلتُ: ﴿ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ ﴿ .

قال: خلقَ هؤلاء لجنَّته، وهؤلاءِ للنَّارِ، وخلقَ هؤلاء لرحمتِهِ وهؤلاءِ لعذَابه.

91٠ ـ أَكْبِرِنَا محمد بن علي بن مهدي، قال: ثنا أحمد بن عَمرو، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا أشهبُ، قال: سألتُ مالكًا عن قوله: ﴿ وَلَا لَكُ عَلَقُهُمُّ اللَّهُ عَلَيْ لِللَّهُ مَن رَّحِمَ رَبُّكُ وَلِلاَلِكَ خَلَقَهُمُّ ﴾.

قال: خلَقَهم ليكونَ فريقًا في الجنةِ، وفريقًا(١) في النار.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، و(ب). ووضع فوقها علامة: (ض)، وفي الهامش: (قال ابن ناصر: كذا في الأصل بالنصب، وهو لحنٌ، والصواب: فريقٌ).

## وفي قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوَ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُنا وَ وَلَا عَابَا وَأَنا ﴿ [الأنعام: ١٤٨]

وقوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللَّهُ دَيَّ ﴾ [الأنعام: ٣٥]

911 - ألاّبرنا محمد بن جعفر، قال: ثنا عُبيد الله بن ثابت، قال: ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿ لَوْ شَآءَ اللهُ مَا أَشْرَكَنَا ﴾، قال: و ﴿ كَذَلِكَ كَذَبَ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴿ [الأنعام: ١٤٨].

ثم قالوا: ﴿ وَ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشۡرَكَنا ﴾ ، فإنهم قالوا: عبادتُنا الآلهة ، تُقرِّبُنا إلى الله زُلفي ، فأخبر أنَّها لا تُقرِّبُهم .

وقوله: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيَ ﴾ [الزمر: ٣].

وقوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ﴾ [الأنعام: ١٠٧].

يقول الله جل ثناؤه: ولو شئتُ، لجمعتُهم على الهُدى.

917 - ألابرنا علي بن محمد بن عبد الله، قال: أنا دَعلجُ بن أحمد، قال: ثنا ابن شيرويه، قال: ثنا إسحاق بن راهويه، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا مَعمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس عباس عبد أنه سَمِعَ رجلًا يقول: الشرُّ ليس بقدرٍ.

فقال ابن عباس: بيننا [٨٩/أ] وبين أهل القدر: ﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوَ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلَا ءَابَآؤُنا﴾، حــــــى بــلــغ: ﴿فَلَوَ شَآءَ لَهَدَىٰكُمُّ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُمَا .

قال ابن عباس: والعَجزُ والكَيسُ بقدَرٍ.

قوله: ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُر ﴾ [الكهف: ٢٩] على عمد بن جعفر النحوي، قال: ثنا عُبيد الله بن ثابت الحريري، قال:

ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أي طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُؤُمِن وَمَن شَآءً فَلْيَكُفُرُ ﴾، قال: يقول: مَن شاءَ الله له الإيمانَ آمنَ، ومَن شاءَ أن يَكفُر كفرَ، وهو قوله: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلّا أَن يَشَآءَ اللهُ ﴾.

## قوله: ﴿ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَا لُهَا ﴿ إِنَّ الْمُحمد ]

918 \_ ألابرنا علي بن محمد بن عيسى، أنا علي بن محمد المصري، قال: ثنا مقدام بن داود، قال: ثنا ذؤيب بن عمامة، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد عليه قال: تلا رسول الله عليه هذه الآية: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ اللهُ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴿ وَعُلَامٌ جالِسٌ عند رسول الله عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُها ﴿ وَالله يا رسول الله ، إنَّ عليها لأقفالها ، ولا يفتحها إلَّا الذي أقفلَها .

فلمَّا ولِيَ عمرُ رَبِي اللَّهِ ليَستعمِلَه، وقال: لم يَقُل ذلك إلَّا مِن عَقلٍ (١).

### 

قال: ثنا معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد في قال: ثنا بشر، قال: ثنا أبو إسحاق، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد في قلل: ثنا معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، في إمامِ شَبِينِ شَيْ [يـس]، قال: في أمِّ الكتابِ.

<sup>(</sup>۱) ذكره الذهبي في «الميزان» (۱۷٦/٤) في ترجمة مقدام بن داود، وقال النسائي في «الكنى»: ليس بثقة. وقال ابن يونس وغيره: تكلموا فيه. وقال الذهبي: وذؤيب ضعيف.اه.

## وفي قوله: ﴿ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِّبِثُّ وَعِندُهُ وَأُمُّ الْكِتَبِ (أَمُّ الْمُعَالِ

91٧ - أكْبِرِنَا الحسن، قال: أنا أحمد، قال: ثنا بِشرٌ، قال: ثنا معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، عن شريك، عن عطاء بن السائب، عن مجاهد في قوله: ﴿ يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثُبِتُ ﴾، قال: إن الله ﴿ يُنزِلُ كلَّ شيءٍ يكونُ في ليلة القدرِ، فيمحو ما يشاء من المقادير، والآجالِ، والأرزاق، إلَّا الشقاءَ والسعادةَ فإنه ثابتُ.

#### قوله تعالى:

## ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين تَفْسِكُ ﴾ [النساء: ٧٩]

91۸ - أكبرنا محمد بن جعفر، ثنا عُبيد الله بن ثابت، ثنا أحمد بن منصور، ثنا أبو صالح، ثنا معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رها: ﴿قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ اللهِ عَالَى اللهُ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لِمُواللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَ

919 - أكْبرنا علي بن محمد بن عيسى، قال: ثنا علي بن محمد بن أحمد الواعظ، قال: ثنا عبد الملك بن يحيى بن بُكير، قال: [۸۹/ب] ثنا أبي، قال: ثنا رشدين، عن بقيّة،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وعند من خرجه: بين (سفيان) و(المنهال): (ابن أبي ليلي).

<sup>(</sup>٢) في «السُّنة» لعبد الله بن أحمد (٨٧٤) حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا ابن أبي ليلى، عن المِنهال، عن ابن جُبير، عن ابن عباس ، ولفظه: (إلَّا الشَّقاء، والسَّعادة، والحياة، والموت).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و(ب). ووضع في الأصل عليها: (ض).

عن مُبَشِّر بن عُبيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطية العوفي، عن ابن عباس ولله في قسول الله والله و

97۰ \_ أَكْبِرِنَا محمد بن عثمان، قال: ثنا سعيد بن محمد بن أحمد، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا السعاق، عن إسماعيل، عن أبي صالح، قال: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَينَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين نَفْسِكُ ﴾ [النساء: ٧٩]، قال: بذنبِكَ، وأنا قدَّرتُها عليك.

971 \_ أكْبرنا الحسن بن عثمان، قال: أنا إسماعيل بن محمد، قال: ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه: ﴿وَمَا آَصَابِكَ مِن سَبِّئَةِ فَين نَفْسِكَ ﴾، وأنا قدَّرتُها عليك.

# في قوله رَجَالَ: ﴿ لَوْلَا كِنَابُ مِنَ اللّهِ سَبَقَ ﴾ [الأنفال: ٦٨] و ﴿ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ إِنَا ﴾ [الأعراف] و ﴿ أُوْلَتِكَ يَنَا أُمُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ ﴾ [الأعراف: ٣٧]

٩٣٢ - أكْبرنا عبد الرحمٰن بن محمد بن خيران، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا محمد بن حسان الأزرق، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا محمد بن أيسًا عن سالم، عن سعيد بن جُبير: ﴿لَوْلَا كِنْبُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ﴾ ، قال: ما سَبَقَ لأهل بدرٍ مِن السَّعادةِ.

• وفي قوله: ﴿أُوْلَيِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنْكِ ﴾، قال: ما سَبَقَ لهم مِن السَّعادةِ.

• وفي قوله: ﴿كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ قَالَ: كَمَا كَتَبَ عَلَيكُم تَكُونُونَ.

## وفي قوله تبارك وتعالى:

٩٢٣ \_ أكْبِرِنَا الحَسن بن عثمان، قال: ثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا موسى بن سهل، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا حُميد، قال: قرأتُ القرآن كله على الحسن قبل أن يموت بسنة، وكان يُفسِّرُ القرآن على الإثبات (١١)، فسألته عن قوله: ﴿كَنَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللهِ قَال: الشِّرك.

## قوله: ﴿ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [القلم]

### وفي قوله: ﴿ كُلَّ [٩٠/أ] إِنَّ كِننَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ ﴾ [المطففين]

970 \_ أَكْبِرِنَا عُبِيد الله بن محمد بن أحمد، قال: ثنا حمزة بن القاسم الهاشمي، قال: ثنا محمد بن عُبيد الله بن أبي داود، قال: ثنا يونس بن محمد، قال: ثنا المعتمر، عن أبيه، عن خُصيف: سأل مجاهدٌ محمد بن كعب القُرظي \_ وأنا معه \_ ﴿إِنَّ

<sup>(</sup>۱) أي: على إثبات القدر والإيمان به، وفيه الرد على القدرية في دعواهم أن الحسن البصري عَلَيْهُ كان منهم. وسيأتي زيادة بيان في أقوال التابعين (١٥٨).

كِنَّبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ﴿ المطففين]. فقال محمدٌ: رَقَّمَ اللهُ وَجَلَلُ (۱) كتاب الفُجارِ في أسفل الأرضِ، فهم عاملون بما قد رُقِمَ عليهم في ذلك الكتاب، ورَقَمَ كتابَ الأبرارِ فجعلَه في عِلِيِّين، فهم يُؤتى بهم حتى يعملوا بما قد رُقِمَ عليهم في ذلك الكِتابِ.

977 \_ ألابرنا علي بن عمر بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن عتاب، قال: ثنا عبيد بن عبد الواحد، قال: ثنا نُعيم بن حماد، قال: ثنا هُشيم، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس عباس قال: ﴿تَبَتُ يَدَا أَبِي لَهَبِ ﴾ [المسد: ١]، بما جرى في (٢) القلم في اللوح المحفوظ (٣).

## وفي قوله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمُّ ۗ [الأنفال: ٣٣]

9۲۷ \_ ألابرنا محمد بن جعفر، قال: أنا عبيد الله بن ثابت، قال: ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيمَ ﴾، يقول: وما كان اللهُ ليُعذِّبَ أقوامًا وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يُخرِجَهم.

<sup>(</sup>١) (الرقم): الخط والكتابة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (مِن).

 <sup>(</sup>٣) في «مسائل حرب» (٣/ ١٠٩٤) عن ابن عباس الله قال: أول ما خلق الله القلم،
 فأمره أن يكتب ما هو كائن، فكتب فيما كتب: ﴿تَبَّتْ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ١٠٤٥).

وفي «مختصر قيام الليل» (ص٢٤٩) عن يزيد بن زريع، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس الله الله القرآن جملة إلى السماء الدنيا فكان الله إذا شاء أن يحدث منه شيئًا أحدثه.

قال رجل ليزيد: يا أبا معاوية جملة، جملة؟

قال: نعم جملة، فيه: ﴿ تَبَّتُ يَدَا آَيِ لَهَبٍ ﴾ على رغم أنف القدرية. وسيأتي برقم (١٢٧٣) زيادة بيان في هذه الآية وموقف إمام القدرية منها.

ومن سبَقَ له من الله الدخولُ في الإيمان وهو الاستغفارُ.

ويقول للكافرِ: ﴿مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخُوَيِينَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ﴾ [آل عمران: ١٧٩].

فميَّزَ أهل السعادةِ مِن أهل الشقاءِ.

فقال: ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ ﴾ [الأنفال: ٣٤]، فعذَّبهم الله يومَ بدرٍ بالسيف.

#### وقوله تبارك وتعالى:

### ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ﴾ [يس: ٩]

الأشج، قال: ثنا أبو إبراهيم محمد بن عمر، قال: أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا أبو سعيد الأشج، قال: ثنا أبو إبراهيم محمد بن القاسم الأسدي، عن ورقاء، عن ابن أبي نَجيح، عن مُجاهد: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ سَكَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا ﴾، قال: عن الحقِّ.

979 ـ ألابرنا محمد بن أبي بكر، أنا محمد بن مخلد، ثنا إبراهيم بن هانئ، ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن (1) ابن أبي نَجيح، عن مجاهد في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُومِهِمْ أَكِنَةً﴾ [الأنعام: ٢٥]، قال: كالجُعْبَة فيها السِّهام.

## في قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيَّهُمُ (٢) وَأَشْهَدَهُمُ عَلَى آنفُسِمِم أَلَسَتُ بِرَيِّكُم ۗ قَالُوا بَلَيْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]

970 \_ أكربرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال: أنا محمد بن هارون الرُّوياني، قال: ثنا عيسى بن إبراهيم، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن القاسم، قال: حدثني مالك، عن

<sup>(</sup>۱) لحق في الهامش: (في النسخة الوقف..، عن عيسى بن أبي نجيح). والصواب ما في الأصل.

<sup>(</sup>۲) في الأصل و(ب): (ذرياتهم)، وهي قراءة سبعية، قرأ بها: نافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وغيرهم.

زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمٰن بن زيد بن الخطاب أخبرَه، عن مسلم بن يسار الجُهني: أنَّ عمر بن الخطاب صلى المجهني: أنَّ عمر بن الخطاب صلى المجهني: أنَّ عمر بن الخطاب صلى المهورهم ذُرِيَّا لَهُمْ وَأَشْهَدَهُم عَلَىَ هــنه الآيــة: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَّا لَهُمْ وَأَشْهَدَهُم عَلَىَ انفُسِهِم أَلَسَتُ بِرَبِكُم قَالُوا بَلَيْ .

فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله على يُسألُ عنها، فقال رسول الله الله: «إنَّ الله خلق آدم، ثم مسحَ ظهرَه بيمينِه، فاستخرجَ منه ذُرِّيته (۱)، فقال: خلقتُ هؤلاءِ للنارِ، وبعملِ أهلِ النارِ يعملون».

فقال رجلٌ: يا رسول الله، ففيمَ العملُ؟

فقال رسول الله ﷺ: «إذا خلقَ اللهُ العبدَ للنارِ استعملَه بعملِ أهلِ النارِ فيُدخِلُه به النارَ»(٢).

السري بن صالح، قال: ثنا يعقوب بن سفيان، قال: ثنا أحمد بن نوح الطيالسي، السري بن صالح، قال: ثنا يعقوب بن سفيان، قال: ثنا أحمد بن عثمان بن نوح الطيالسي، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن عبد الله بن سعد، قال: ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس،

<sup>(</sup>١) كتب في هامش الأصل: (قال ابن ناصر: كذا في الأصل، وقد سقط منه تمام الحديث).

قلت: الساقط من الحديث: «..فقال: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج ذُرِّية، فقال: خلقتُ هؤلاء للنار..».

<sup>(</sup>۲) رواه مالك (۸۹۸/۲ م ۸۹۹)، وأحمد (۳۱۱)،، وأبو داود (۲۰۷۱)، والترمذي (۳۰۷۵)، وقال: هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر شهر، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلًا. اهـ.

\_ قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٣/٦): هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد؛ لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب هذا ولكن معنى هذا الحديث قد صحّ عن النبي عنه من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها اه. وانظر: «العلل» للدارقطنى (٢/٢٢).

قال: فإني أُشهِدُ عليكم السموات السبع، والأرضين السبع، وأُشهِدُ عليكم أباكم آدم، ألَّا تقولوا يوم القيامة: إنَّا لم نعلم بهذا.

اعلموا أنه لا إله غيري، ولا ربَّ غيري، ولا تُشرِكوا بي شيئًا، وأني سَأُرسِلُ إليكم رُسُلًا يُذكِّرونكم عهدي وميثاقي، وأُنزِلُ عليكم كُتبي (٢).

قالوا: نَشهدُ أنك ربُّنا وإلهُنا، لا ربَّ لنا غيرك، ولا إله لنا غيرُك.

فأقرُّوا له يومئذِ بالطاعةِ، ورُفِعَ عليهم أبوهم آدمُ، فنظرَ إليهم، فرأى فيهم الفقيرَ، ورأى فيهم الأنبياءَ مِثل السُّرُجِ عليهم النور، خُصُّوا بميثاقِ آخرَ مِن الرسالةِ والنبوةِ، وهو الذي يقول: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مَن النَّبِيِّنَ مَن النَّبِيِّنَ مَن الرسالةِ والنبوةِ، وهو الذي يقول: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَقًا مِيثَقَهُمْ ﴾، إلى قوله: ﴿وَإَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَقًا عَلَيْنِ حَنِيفًا عَلَيْنِ حَنِيفًا عَلَيْنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ حَنِيفًا فَطُرَ النّاسَ عَلَيمًا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ اللّهِ الروم: ٣٠].

وفي ذلك قال: ﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ۞ [النجم]، أخذ عهده من النَّذُر الأُولي.

<sup>(</sup>١) كتب في الهامش: (قال ابن ناصر: صوابه: أرواحًا).

<sup>(</sup>٢) كتب في الهامش: (في الأصل الآخر: (كذي) مكان: (كتبي)، وهو كذلك في (ب).

وفي ذلك [٩١/أ] يقول: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهَدٍّ وَإِن وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهَدٍّ وَإِن وَجَدْنَا أَكُثَرَهُمْ لَفُسِقِينَ ﴿ وَإِن وَجَدْنَا الْأَعْرَافِ].

وفي ذلك: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْمِيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيهِ مِن قَبَلُ ﴾ [يونس: ٧٤].

كان في عِلمه يوم أقرُّوا به، من يُكذِّبُ به، ومن يُصدِّقُ به، فكان عيسى عَلَى مِن تلك الأرواح التي أخذ عليها العهدَ والميثاقَ في بني آدمَ.

قال: فحملت الذي خاطبها، وهو روح عيسى ابن مريم (١).

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (٥١)، والطبري في «تفسيره» (٣٦/٦)، والآجري في «الشريعة» (٥١٧)، وابن بطة في «الإبانة» (١٤٥٠)، والحاكم (٢/٥٠٥)، وصحَّحه.

رَبُّكُم؟ قالوا: اللهُ ربُّنا. ثم أعادهم في صُلبه حتى توكَّدَ مِنْ أَخْذِ ميثاقه، لا يُزادُ ولا يُنقصُ منهم إلى يوم القيامةِ.

و الله الحسنُ، قال: ثنا أحمد بن حمدان، قال: ثنا بشرُ، ثنا معاوية، ثنا أبو المحاق، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عمر على في قوله: ﴿وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيّنَهُم ﴾، قال: كما يَأْخُذُ الْمُشْطُ الرَّأْسَ (١).

عبد الله بن محمد بن زياد، قال: أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا محمد بن ياد، قال: ثنا محمد بن يحيى، وأحمد بن منصور، قالا: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزَّهري، عن سعيد بن السيب، عن أبي هريرة عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على هذه الفطرة، فأبواه يُهوِّدانِه، ويُنصِّرانه، ويُمجِّسَانِه كما تُنتَجونَ البهيمة، هل تُحِسُّون فيها مِن جَدعاء؟».

قال: ثم يقولُ أبو هريرة ﴿ فَالْحَبَّهُ: فاقرءوا إن شِئتم: ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْماً ﴾ [الروم: ٣٠].

أخرجه البخاري، ومسلم (٢).

والآبرنا عبيد الله، أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا محمد بن يعيى، قال: ثنا محمد بن يوسف، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزُّهري، عن مُميد بن عبد الرحمٰن، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على «كلُّ مَولودٍ يُولدُ على الفطرةِ، فأبواه يُهوِّدانِه، ويُنصِّرانه، ويُمجِّسَانِه».

<sup>(</sup>۱) لفظ ابن أبي حاتم في «التفسير» (۸۵۳۲): استخرجهم من صلبه كما يستخرج المُشط من الرأس.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۳۵۹)، ومسلم (۲۲۵۸).

وقد عقد الآجري كَلَّهُ في «الشريعة» بابًا في هذا الحديث، فقال: (٤٢/ باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة).

وابن بطة كَلَّ في «الإبانة الكبرى»: (٤٥/باب الإيمان بأن كل مولود يولد على الفطرة وذراري المشركين).

قال الأوزاعى: وذلك بقضاءٍ وقدرٍ.

الوليد بن مَزيَد، قال: أخبرني أي، قال: أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا العباس بن الوليد بن مَزيَد، قال: أخبرني أي، قال: [٩١/ب] ثنا الأوزاعي، ثنا الزُّهري، حدثني مُميد بن عبد الرحمٰن، عن أبي هريرة صَحَلَيْه، قال: قال رسول الله على الفِطرة، فأبواه يُهوِّدانه، ويُمجِّسَانِه، ويُنصِّرانِه».

قال الأوزاعيُّ: لا يُخرِجانِه مِن علمِ اللهِ، وإلى عِلمِ اللهِ يَصيرُون. أخرجه البخاري، ومسلم (١).

9٣٧ \_ أثبرنا عبد الرحمٰن بن عمر، أنا محمد بن جعفر، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن همام بن مُنبَّه، عن أبي هريرة صَلَيْهُ، قال: قال رسول الله على الله على هذه الفطرة، فأبواه يُهوِّدانه، ويُنصِّرانه، كما تُنتَجُون البهيمة بَهيمة، فهل تَرونَ فيها مِن جَدعاء؟ حتى تكونوا أنتم تَجدَعُونها».

قالوا: يا رسول الله: أفرأيتَ مَن يموتُ وهو صغيرٌ؟ قال: «إن الله أعلمُ بما كانوا عامِلين».

٩٣٨ \_ ألْبرنا القاسم بن جعفر، ثنا محمد بن أحمد، [قال]: ثنا سُليمان بن الأشعث، ثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة وَالله عن قال: قال رسول الله على الفطرة، فأبواه يُهوِّدانِه، ويُنصِّرَانه كما تَناتَجُ الإبلُ مِن بهيمةٍ جَمعاءَ، هل تُحسُّ مِن جَدعاءَ».

قالوا: يا رسول الله: أرأيتَ بمن يموتُ وهو صغيرٌ؟ قال: «اللهُ أعلمُ بما كانوا عامِلين»(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۵۹۹)، ومسلم (۲۲۵۸).

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في «الموطأ» (٢٧٨/٨٢٣)، ومسلم (٢٦٥٩).

• **92 - أَكْبِرِنَا** القاسم، ثنا محمد، ثنا سُليمان قال: قُرِئ على الحارث بن مسكين ـ وأنا شاهد ـ: أخبرك يوسف بن عمرو، قال: أنا ابن وهب، قال: سمعتُ مالكًا قيل له: إنَّ أهلَ الأهواءِ يَحتجُّونَ بهذا الحديث.

قال مالك: احتجَّ عليهم بآخرهِ.

قالوا: أرأيتَ من يموتُ وهو صغيرٌ؟

قال: اللهُ أعلمُ بما كانوا عامِلين (٢).

981 - أكبرنا القاسم، ثنا محمد، قال: ثنا سُليمان، قال: ثنا الحسن بن علي، قال: ثنا الحجاج بن منهال، قال: سمعت حماد بن سلمة يُفسِّر حديث: «كلُّ مولودٍ

(۱) رواه أحمد (١٤٨٠٥). وإسناده منقطع، الحسن لم يسمع من جابر في كما قال ابن معين، وابن المديني، والدارقطني.

وروى مسلم (٢٣) نحوه من حديث معاوية نظيه.

(٢) (القدرية كانوا يحتجُّون بهذا الحديث على أن الكُفر والمعاصي ليس بقضاء الله وقدره، بل مما ابتدأ الناس إحداثه، ولهذا قالوا لمالك بن أنس: إن القدرية يحتجُّون علينا بأول الحديث؟ فقال: احتجوا عليهم بآخره، وهو قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين».

فبيَّن الإمام أحمد وغيره أنه لا حُجَّة فيه للقدرية، فإنهم لا يقولون: إن نفس الأبوين خَلقا تهويده وتَنصيره، بل هو تهوَّد وتنصَّر باختياره؛ ولكن كانا سببًا في حصول ذلك بالتعليم والتلقين، فإذا أُضيف إليهما هذا الاعتبار فلأن يُضاف إلى الله الذي هو خالق كل شيء بطريق الأولى؛ لأنه سبحانه وإن كان خلقه مولودًا على الفطرة سَليمًا، فقد قَدَّر عليه ما سيكون بعد ذلك من تغييره وعَلِمَ ذلك. . إلخ). انظر: «شفاء العليل» (٢/ ٣٩٠).

يُولدُ على الفطرةِ»، قال: هذا عندنا حيثُ أِخذ عليهم العهدَ في أصلابِ آبائِهم حيث قال: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِكُمُ ۗ قَالُواْ بَلَيْ﴾ [الأعراف: ١٧٦](١).

#### في قوله: ﴿رَبِّ بِمَّا أَغُويْنَنِي ﴾ [الحجر: ٣٩]

987 \_ ألابرنا محمد بن جعفر، أنا عُبيد الله بن ثابت، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الله، ثنا معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس الله عن الله عن الله أغْوَيْتَنِي ، قال: أضْلَلْتَنِي .

#### في قوله: ﴿ وَأَضَلَّهُ أَللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ ﴾ [الجاثية: ٢٣]

**9٤٣ \_ وبالسناطه** عن ابن عباس رضي في قوله: ﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّغَذَ إِلَهُهُۥ هَوَيْهُ وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ ﴾، يقول: أضلَّه في سابِقِ عِلمِهِ.

#### قوله: ﴿مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفُتِنِينَ ﴿ الصافاتِ]

98٤ \_ وبإلسناط عن ابن عباس في: ﴿مَا أَنَدُ عَلَيْهِ بِفَتِينَ ﴿ ﴾ ، يقول: لا تُضِلُون أنتم، ولا أُضِلُّ منكم إلَّا من قضيتُ له أنه صالِ الجحيم.

9٤٥ \_ ألابرنا محمد بن عثمان بن محمد، ومحمد بن عبد الله بن القاسم، قالا: ثنا عبد الغافر بن سلامة، قال: ثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: ثنا الحسين بن حفص الأصبهاني، قال: ثنا سفيان، عن عمر بن ذرِّ، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لو أرادَ اللهُ أن لا يُعصى لم يَخلق إبليسَ، وقد فُصِّلَ لكم، وبُيِّن

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في «سُننه» (۲۱۶).

<sup>-</sup> قال ابن قُتيبة كَلْلهُ: يريد حين مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَيْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]. «شفاء العليل» (٢/ ٢٦).

## لكم ﴿مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴿ إِنَّا مَن قُدِّر له أَن يَصَلَّى الجحيم.

987 - أكْبِرِنَا عُبِيد الله بن محمد بن أحمد، قال: ثنا عبد الله بن إسحاق المصري، قال: ثنا بكًار بن قُتيبة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا وهيب بن خالد، قال: ثنا خالد، قال: قلتُ للحسنِ: ألهذو خُلِقَ آدمُ \_ يعني: للسماءِ أم للأرضِ؟\_.

فقال: لا، بل للأرض.

قال: قلتُ: أرأيتَ لو اعتصمَ من الخطيئةِ فلم يعملها، أكان تُرِك في الجنة؟

فقال: سبحانَ الله! كان له بُدُّ مِن أن يعملها؟!

قال: قلتُ له: يا أبا سعيد، قوله ﴿ لَا الله عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴿ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴿ مَا أَنتُم عليه بِمُضلِّينِ، إلَّا مَن قُدِّرَ له أن يصلي الجحيم.

## قوله: ﴿وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ ﴾ [الأنبياء: ٣٥]

98۷ - ألابرنا محمد بن جعفر، قال: أنا عُبيد الله بن ثابت، قال: ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا أبو صالح، ثنا معاوية، عن علي، عن ابن عباس وَنَا وَوَنَا وَكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتَنَا بَهُ والسَّعِ والسَّقِ والرَّخاء، والصِّحةِ والسُّقم، والخِنى والفقر، والحلالِ والحرام، والطاعةِ والمعصيةِ، والهدى والضَّلالة.

#### قوله: ﴿ مُمُّم اللَّمُ عُمْنٌ ﴾ [البقرة: ١٨]

## قوله: ﴿ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ الْمُ السَّا الشَّا الشَّا الشَّا الشَّا الشَّا الشَّا الشَّا

989 \_ أئمة يُهتَدى بنا، ولا تَجعلنا أئمَّةً ضَالين؛ لأنه قال لأهلِ الشقاءِ: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ ﴾ [القصص: ٤١].

### ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ نَ مِشَعَّهُم ﴾ [الأحزاب: ٧]

## في قوله: ﴿ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَ ٱللَّهَ هَدَادِي ﴾ [الزمر: ٥٧]

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و(ب). وفي "تاريخ بغداد" (١٠٤/٦): (أحمد بن محمد).

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم كَلِّلَهُ في «بدائع الفوائد» (٣/ ١٠٣٠): لعلَّ أحمد أراد القدرية المنكرة للعلم بالأشياء قبل كونها، وهم غُلاتُهم الذين كفَّرهم السلف، وإلّا فلا تَعَرُّض فيها لمسألة خلق الأعمال. اهـ.

# قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُونَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ﴾ [الأنعام: ١١١]

907 \_ يقول: مُعاينة، ﴿مَّا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ ، وهم أهلُ الشَّقاءِ. ثم قال: ﴿إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الأنعام: ١١١]، وهم أهلُ السَّعادةِ الذين سبق لهم في علمهِ أن يَدخُلُوا في الإيمانِ.

#### قوله: ﴿ وَمَا تَشَاَّهُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ [التكوير: ٢٩]

٩٥٣ - ألابرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم، قال: أنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا جعفر بن محمد، قال: ثنا خلف بن محمد الواسطي - المعروف بكُرْدُوس -، قال: ثنا يعقوب بن محمد، قال: ثنا الربيع (١) بن حبيب، عن زيد بن أسلم، قال: والله ما قالتِ القدرية كما قال الله الله ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قالت الأنبياء، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليسُ.

قَالَ الله عَجَلِكُ : ﴿ وَمَا تَشَاَّءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ [التكوير: ٢٩].

وقالت الملائكة: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا ۗ [البقرة: ٣٢].

وقال شعيب: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا ۚ أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّناً ﴾ [الأعراف: ٨٩].

وقال أهل الجنة: ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَننَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَننَا ٱللَّهُ ﴾ [الأعراف: ٤٣].

وقال أهل النار: ﴿غَلَبَتْ عَلَيْمَنَا شِقُوتُنَا﴾ [المؤمنون: ١٠٦].

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وعند من خرَّجه: (الزبير)، انظر: «القدر» للفريابي (۲۲۲)، و«الشريعة» (۳۹۷ و ٥٦٧)، و«الإبانة الكبرى» (١٤١٤ و ١٩٣٠).

## وقال أخوهم إبليسُ: ﴿ رَبِّ بِمَا أَغُويْنَنِي ﴾ [الحجر: ٣٩].

90٤ \_ ألابرنا الحسن (١) بن أحمد الطبري، قال: ثنا علي بن زَيرك الفقيه، قال: أنا زكريا بن يحيى الساجي، قال: سمعت الربيع، يقول: سمعت الشافعي يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنبٍ ما خلا الشرك بالله، خيرٌ له من أن يلقاه بشيءٍ مِن هذه الأهواء.

وذلك أنه رأى قومًا يتجادلون في القدر بين يديه، فقال الشافعيُّ: أخبرَ اللهُ في كتابه أن المشيئة له دون خلقه، والمشيئة إرادة الله، يقول الله عَجْلٌ: ﴿وَمَا تَشَاَّءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللهُ ﴾ [التكوير: ٢٩]، فأعلم خلقه أنَّ المشيئة له. وكان يُثبِتُ القدر.

## قوله: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ [97] أَلْزَمْنَهُ طَانِهِ، فِي عُنُقِهِ ﴾ [الإسراء: ١٣]

900 \_ أكْبِرِنَا عبد الله بن مسلم، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، ثنا سعيد بن يحيى، ثنا مروان بن معاوية، ثنا الحسن بن عَمرو، عن الحكم، عن مجاهد في قوله: ﴿وَكُلَّ إِنْسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَهِرِهُ فِي عُنُقِهِ ﴾، قال: مكتوبٌ في ورَقَةٍ في عُنُقه: شقيٌ أو سعيدٌ.

## قوله: ﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنْتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ﴾ [المائدة: ١١]

907 \_ أَكْبِرِنَا محمد بن جعفر، أنا عُبيد الله بن ثابت، قال: ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس على في قوله: ﴿وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنْتَهُ فَكَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ اللهُ عَباس عَباس عَلَى في قوله: ﴿وَمَن يُرِدِ ٱللّهُ فِتَنْتَهُ فَكَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللّهِ مَن يُردِ الله ضلالتَه لن تُغني عنه شيئًا.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و(ب). وقد تقدم مرارًا: (الحُسين).

#### قوله: ﴿إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَا عَلَمْ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَا

90٧ - أكْبرنا عبد الواحد بن عبد العزيز، قال: ثنا محمد بن الحسن الشرقي، قال: ثنا بشر بن موسى، قال: ثنا خلاد بن يحيى، قال: ثنا هشام بن سعد، قال: ثنا سُليمان بن جعفر (۱) القُرشي، قال: بلغنا أن رسول الله على كان يقول: «يُفتحُ في آخرِ الزمان بابٌ مِن القدرِ لا يَسُدُّه شيءٌ، يَكفيكم منه أن تقولوا: ﴿أَلُهُ تَعْلَمُ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلأَرْضُ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسْدُّ (الحج]» (۱).

### في قوله تعالى: ﴿ أَكُفَّا رُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَتِكُمْ ﴾ [القمر: ٤٣]

- يعني ابن سعيد -، قال: ثنا سَوَّار بن مصعب، عن أي حَمد البغوي، قال: ثنا سويد ابن سعيد -، قال: ثنا سَوَّار بن مصعب، عن أي حَمزة، عن مِقْسَم، عن ابن عباس في قال: جاء العاقِبُ والسيِّدُ - وكانا رأسي النصارى بنجران - فتكلَّما بين يدي النبي في بكلام كثير (٣) في القدر، والنبيُ في ساكتُ ما يُجيبهما بشيءٍ حتى انصرفا، فأنزل الله وَ لَن اللهُ عَلَى : ﴿ أَكُفَّالُكُو خَبُرُ مِن مَا يُجيبهما بشيءٍ حتى انصرفا، فأنزل الله وَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، و(ب)، و«الإبانة الكبرى» (٢٠٠٦). والصواب: (حفص) كما سيأتي.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في «القدر»، ومن طريقه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۲۰۰٦). قال المزي كليه في «تهذيب الكمال» (۱۱/۳۹۳)، في ترجمة سليمان بن حفص القرشي: روى عن: النبي على (قد) مُرسلًا. اهـ.

<sup>[</sup>و(قد): رمز لأبي داود في كتاب «القدر»].

<sup>(</sup>٣) كتب في هامش الأصل: (شديد) خ. وهو المثبت في (ب). ١٠٠٠ م

﴿ فَهَلْ مِن مُّذَكِرٍ ﴿ مَا لَكُتَاب، يعني: مُتَذَكِّرٍ، ﴿ وَكُلُّ شَيْءِ فَعَـُلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴿ اللهِ الأَوَّلِ أُمَّ الكتاب، ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُ هَا ﴾، يعني: مكتتب. إلى آخر السورة.

قال: فخرج رسول الله على فصَعِدَ المنبرَ، فحمِدَ الله، وأثنى عليه، ثم بسَطَ يده اليُمنى، وقال: «بسم الله الرحمٰن الرحيم، كتابٌ من الله الرحمٰن الرحيم لأهل الجنةِ بأسمائهم، وأسماءِ آبائهم، وقبائلهم وعشائرِهم، مُجملٌ أوَّلُهم على آخرِهم، لا يُنتقَصُ منهم، ولا يُزادُ فيهم، فرغَ ربُّك.

وقد يُسلَكُ بأهلِ السعادةِ طريقُ أهلِ الشقاءِ، حتى يُقالَ: كأنهم هم، بل هُم هُم، فيَرُّدُهم ما سبَقَ هم، بل هُم هُم، فيرُّدُهم ما سبَقَ لهم مِن اللهِ مِن اللهِ مِن السعادةِ، فيعمَلُ بعملِ أهلِ الجنةِ فيدخُلُها قبل موتِه بفُواقِ ناقةٍ (١).

وقد يُسلَكُ بأهلِ الشَّقاءِ طريقُ أهلِ السعادةِ حتى يقالَ: كأنَّهم هم، بل هُم هُم، فيَرُّدُهم ما سَبَقَ لهم مِن الله، فيَعملُ بعمل أهلِ النارِ فيدخُلُها، ولو قبلَ موتِه بفُوَاق ناقةٍ.

فصاحِبُ الجنةِ مختومٌ له بعملِ أهلِ الجنةِ، وإن عَمِلَ عَمَلَ أهلِ النارِ. وصاحِبُ النارِ مَختومٌ له بعملِ أهلِ النارِ، وإن عَمِلَ بعملِ أهلِ النارِ، وإن عَمِلَ بعملِ أهلِ النارِ، وأن عَمِلَ بعملِ أهلِ النارِ، ثم قال رسول الله عَلَيْ: «الأعمالُ بخواتِيمِهَا»(٢)

<sup>(</sup>۱) في «الصحاح» (١٥٤٦/٤): (الفُواقُ والفَواقُ): ما بين الحلبتين من الوقت، لأنها تحلب ثم تُترك سويعة يرضعها الفصيل لتدرّ ثم تُحلب. يقال: ما أقام عنده إلّا فواقًا. اهـ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن مردویه كما في «الدر المنثور» (۷/ ٦٨٥). وروى ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۸۷۹) نحوه عن محمد بن كعب =

## قوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا خَلَفْتُ ٱلِجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ ﴿ اللهِ اللهِ عَبُدُونِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

909 - ألابرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: أنا أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: أنا أحمد بن محمد بن أبي سعدان البغدادي، قال: ثنا بكر بن سهل، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا عبد الله بن سالم، عن ابن مجريج، عن عطاء، عن ابن عباس عباس في قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ لَيُعَبِّدُونِ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ عَلَى ما خلقتُهم عليه مِن وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبِّدُونِ وَهَ اللَّهُ وَسَعَادَتِي ومعصيتِي، ومِن شِقوتِي وسَعَادَتِي.

وجوب بن يوسف، قال: ثنا محمد بن مهدي العطار النيسابوري، قال: ثنا محمد بن يعقوب بن يوسف، قال: ثنا محمد بن علي بن ميمون، قال: ثنا أبو محمد الغَلَّابي، قال: ثنا أبو وهب عبد العزيز بن عبد الله، قال: ثنا أبو هلال الرَّاسبي، عن قتادة، عن أبي حسَّان الأعرج، عن عبد الله بن مسعود مَنْ ، قال: قال رسول الله عَنْ : ﴿ خَلَقَ اللهُ الْعُرِج، عن عبد الله بن مسعود مَنْ ، وخَلَقَ فرعونَ في بَطن أُمِّه كافِرًا » (١).

عبد الله عن النبي عليه منه بمثله.

971 - ألْبِرِنَا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني، قال: أنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي، قال: ثنا عبد الله بن أيوب، قال: ثنا عبد الله بن طَريف، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ناجية بن

= القرظي مرسلًا. وسيأتي ما يشهد له برقم (١٠٠٧).

وروى البخاري (٦٦٠٧) عن سهل بن سعد هذه، عن النبي على قال: «إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل البحنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم».

(۱) رواه ابن عدي في «الكامل» (۸/ ۲۷۷)، والآجري في «الشريعة» (٤٥١)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٥٢٨ و١٥٢٩). وهو ضعيف كما بينته في «الشريعة». كعب، عن عبد الله صلى قال: قال رسول الله على: «خُلِقَ يَحيى بن زكريًّا في بَطنِ أُمِّه كَافِرًا» (١).

### قوله تعالى: ﴿ أُولَٰكِ إِنَّ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٢]

977 \_ أكْبرنا محمد بن جعفر، قال: أنا عُبيد الله، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا عبد الله، قال: ثنا معاوية، عن علي، عن ابن عباس على قوله: أولئك والله عن علي، خيروًا أنفُسَهُم وَأَهْلِيهِم يَوْم الْقِيكَمةِ، قال: هم الكفارُ الذين خلقهم الله للنار، وخلق النارَ لهم، فزالت عنهم الدُّنيا، وحُرِّمت عليهم الجنة، قال الله: وخلير [14/أ] الدُّنيا وَالْآخِرة الحج: ١١].

• وقوله: ﴿مَا يَعْبَؤُا بِكُرْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمٌّ ﴾ [الفرقان: ٧٧].

يقول: لولا إيمانُكم، فأخبرَ اللهُ الكفارَ أنه لا حاجة له بهم؛ إذ لم يَخلُقُهم مؤمنين، ولو كان له بهم حاجةٌ لحبَّبَ إليهم الإيمان كما حَبَّبَه إلى المؤمنين.

## قوله تعالى: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ البقرة]

977 - أَكْبِرِنَا محمد بن جعفر، ثنا عبيد الله بن ثابت، ثنا أحمد بن منصور، ثنا أبو صالح، ثنا معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رفي في قوله:

- وقوله: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللَّهُ دَيَّ ﴾ [الأنعام: ٣٥].
- وقوله: ﴿وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ [الأنعام: ١٢٥].
  - وقوله: ﴿ مَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ ﴾ [الأنعام: ١١١].

<sup>(</sup>١) كُتب في هامشه: (آخر الثالث من أصل الطريثيثي).

- وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِرَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ [يونس: ١٠٠].
  - وقوله: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾ [السجدة: ١٣].
- وقوله: ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ [يونس: ٩٩].
  - وقوله: ﴿جُعَلْنَا فِيَ أَعْنَقِهِمُ أَغْلَلًا﴾ [يس: ٨].
  - وقوله: ﴿مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا﴾ [الكهف: ٢٨].
    - وقوله: ﴿ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَإِنَّا ﴾ [هود].

ونحو هذا من القرآن، وأن رسول الله على كان يحرِصُ أن يؤمنَ جميعُ الناس، ويُبايعوه على الهُدى، فأخبرَه اللهُ أنه لا يؤمنُ إلَّا مَن سبقَ له مِن اللهِ له مِن اللهِ السعادةُ في الذكرِ الأولِ، ولا يَضِلُّ إلَّا مَن سَبقَ له مِن اللهِ الشقاء في الذكر الأول.

ثم قال لنبيه على: ﴿ لَعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ الشعراء]، يقول: ﴿ إِن نَشَأْ نُنزِلْ عَلَيْهِم مِن ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴿ إِن لَسَا نُنزِلْ عَلَيْهِم مِن ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴿ إِنْ الشعراء].

شم قال: ﴿مَا يُمْسِكَ لَلنَّاسِ مِن رَّمْهَ فِلْا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكَ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكَ فَلا مُرْسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكَ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ فَ [فاطر: ٢].

ويقول: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

#### قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ لَقَدِيرًا إِنَّا ﴾ [الضرقان: ٢]

978 - أكبرنا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن سيف (١)، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن وهب، (ح).

الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا حيوة، قال: حدثني أبو هانئ الخولاني، عن أبي عبد الرحمٰن الحبي عن عبد الله بن عَمرو عن أبي عبد الرحمٰن الحبي عن عبد الله بن عَمرو الله عن عبد الله بن عَمرو الله عن عبد الرحمٰن الحبي عن عبد الله بن عَمرو الله اله بن عَمرو الله بن عَمرو ال

<sup>(</sup>١) في أصل (ب): (يوسف)، وفي هامشه: (سيف).

رسول الله على يقول: «كَتَبَ اللهُ مقاديرَ الخلقِ كلِّهم قبلَ أن يَخلُقَ السمواتِ والأرضَ بخمسينَ ألفَ سنةٍ، وعرشُه على الماء».

أخرجه مسلم في «الصحيح» .

970 \_ ألابونا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، قال: أنا محمد بن هارون الرُّوياني، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا إسحاق بن عيسى، قال: ثنا مالك، عن زياد بن سعد، عن عَمرو بن مسلم، عن طاوس، قال: أدركتُ ناسًا مِن أصحابِ رسولِ الله عليه يقولونَ: كلُّ شيءٍ بقدرٍ.

وسمعتُ [٧٤/ب] عبد الله بن عمر رضي قال: قال رسول الله على: «كلُّ شيءٍ بقدرٍ، حتى العَجْزُ والكَيْسُ». أخرجه مسلم في «الصحيح» (٢).

97٧ \_ أكبرنا عُبيد الله بن أحمد، أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا علي بن أحمد الجواربي الواسطي، قال: ثنا يعقوب بن محمد \_ يعني: الزهري \_، قال: ثنا عبد العزيز \_ يعني: النهري حمد الدراوردي \_، عن عمرو بن أبي عَمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة عليه المناهدي إلى المناهدي ال

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٦٥٥). و(العَجزُ): عدم القدرة. و(الكَيْسُ): العقل والفطنة.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٦٦٤).

قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ النذْرَ لا يُقدِّرُ لابنِ آدمَ شيئًا لم يكنِ اللهُ قَدَّرَه؛ ولكن النذرَ يُوافِقُ القَدَرَ، فَيُخْرِجُ ذلك مِن البَخيلِ ما لم يكن يُريدُ أن يُخرِجَه». أخرجه مسلم (١).

97۸ - أكبرنا محمد بن عمر بن محمد بن محمد، قال: ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل، قال: ثنا العباس بن مزيد، قال: ثنا سفيان بن عيينة (ح).

البزاز \_ ما البران عمير البزاز \_ والالبرنا محمد بن الحسين الفارسي، قال: ثنا محمد بن عمير البزاز \_ بمصر \_، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا سفيان (ح).

الله بن القاسم، قال: ثنا محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم، قال: ثنا محمد بن جعفر بن يزيد، قال: ثنا علي بن حرب، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عَمرو، عن طاوس: سمع أبا هريرة عليه ، يقول: قال رسول الله عليه : «حاج آدم موسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، أخرجتنا مِن الجنة.

فقال آدمُ: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله بكلامِهِ، وخطَّ لك التوراةَ بيده، تلومني على أمرٍ قدَّرَه عليَّ قبل أن يَخلُقني بأربعين سَنة؟

قال: فحجَّ آدمُ موسى». واللفظ لعلي بن حرب.

أخرجه البخاري، ومسلم (٢).

979 - أكبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي الأنباري، قال: ثنا أحمد بن عمرو المدني، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن مُميد، أنه سمع أبا هريرة على يُحدِّث عن رسول الله على - يعني: نحو هذا الحديث -، قال: رسول الله على: الحتج آدمُ وموسى عند ربِّهما، فحجَّ آدمُ موسى، فقال موسى: أنت

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۶۶۰).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٦١٤)، ومسلم (٢٦٥٢).

خلقَكَ اللهُ بيده، ونفخَ فيكَ مِن رُوحه، وأسجدَ لكَ ملائكتَه، وأسكنَكَ في جنَّتِه، ثم أهبطتَ الناسَ بخطيئتك [٥٧/أ] إلى الأرضِ؟

قال آدمُ: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامِه، وأعطاك الألواحَ فيها تبيان كلِّ شيءٍ، وقرَّبَك نجيًّا، فبكم وجدت كتب التوراة قبل أن يَخلُقني؟ قال موسى: بأربعينَ عامًا.

قال آدمُ: فهل وجدت فيها: ﴿وَعُصَيَّ ءَادُمُ رَبُّهُ فَعُوىٰ شَلَّهُ [طه].

قال: نعم.

قال: فتلومني على أن عملت عملًا كتبه الله عليَّ قبل أن يخلقني بأربعين سنةً؟». قال رسول الله ﷺ: «فحجَّ آدمُ موسى».

أخرجه البخاري، ومسلم من حديث الزهري (١).

9۷۰ \_ أكبرنا عبد الرحمٰن بن عمر، قال: أنا محمد بن جعفر قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن همام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة على الله الله على الله الله على الله الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

واصطفاك على الناسِ برسالتِه؟ قال: نعم.

قال: تلُومُني على أمرٍ قد كان كُتِبَ قبلَ أن أفعلَه مِن قَبلِ أن أُخلَقَ؟ فحجَّ آدمُ موسى». أخرجاه جميعًا.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳٤٠٩)، ومسلم (۲۰٤٤).

أشقيتَ الناسَ، وأخرجتَهم مِن الجنة؟ قال: نعم، ألستَ موسى الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامِه؟ قال: بلي.

قال: ألستَ تَجِدُ فيما أُنزِلَ عليك (١) أنه سيُخرجُني منها قبل أن يُدخِلَنِها؟ قال: فخصَمَ آدمُ موسى».

9٧٢ ـ أكبرنا عيسى بن علي، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا هُدبة بن خالد، قال: ثنا مماد بن سلمة، عن مُميد، عن الحسن، عن جُندب \_ أو غيره \_: أن رسول الله على قال: «لقي آدمُ موسى، فقال موسى: أنت آدمُ الذي خلقك الله بيدو، وأسكنك جنّته، وأسجد لك ملائكته، ثم فعلت ما فعلت، وأخرجت ذُريّتك مِن الجنة؟

قال: وأنت موسى الذي اصطفاكَ الله برسالاتِه، وكلَّمَك، وآتاكَ التوراة، فأنا أقدمُ أو الذِّكرُ؟ قال: بل الذكرُ».

فقال رسول الله ﷺ: «فحجَّ آدمُ موسى»(٢).

9۷۳ ـ أكْبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم، قال: أنا أبو بِشر مُكرمُ بن بكر بن محمد (٣) بن مُكرم، قال: ثنا محمد بن عُبيد الله بن أبي داود المنادي، قال: ثنا يونس بن محمد، قال: ثنا مُعتمر بن سُليمان، عن أبيه، عن يحيى بن يَعْمَر، قال: كان رجلٌ مِن جُهينة فيه رَهقٌ، وكان يتوثّبُ على جيرانه، ثم إنه قرأ القرآن، وفرضَ الفرائض، وقَصَّ على الناس، ثم إنه صارَ مِن أمره أنه زعمَ أن الأمرَ الفرائض، وقصَّ على الناس، ثم إنه صارَ مِن أمره أنه زعمَ أن الأمرَ

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (إليك) خ.

 <sup>(</sup>۲) رواه النسائي في «الكبرى» (۱۱۲۵٦)، وأبو يعلى (۱۵۲۸)، والآجري في
 «الشريعة» (٤٣٦).

قال أبو حاتم كَلَّهُ: لم يصح للحسن سماعٌ من جندب عليه. «المراسيل» (١٣٨).

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي هامشه: (محمود) خ. وهو كذلك في (ب).
 قلت: وهو كذلك في ترجمته في «تاريخ بغداد» (١٥/ ٢٩٤).

أُنُفُ (١)، مَن شاء عمِلَ خيرًا، ومن شاءَ عمِلَ [٥٧/ب] شرًّا. قال: فلقيتُ أبا الأسود الدِّيلي، فذكرتُ ذلك له.

فقال: كذَبَ، ما رأينا أحدًا مِن أصحاب رسول الله ﷺ إلَّا يُثبتُ القدرَ.

ثم إنِّي حججتُ وحُميدُ بن عبد الرحمٰن الحِميريُّ، فلما قضينا حجَّنا، قلنا (٢): نأتي المدينة، فنلقى أصحاب رسول الله ﷺ، فنسألُهم عن القدر.

قال: فلمَّا أتينا المدينة، لقينا أناسًا مِن الأنصار، فلم نسألهم، قلنا: حتى نلقى ابنَ عمر، أو أبا سعيد الخُدري، قال: فلقينا ابنَ عمر، كفَّة عن كفّة، قال: فقُمتُ عن يمينه، وقام عن شماله، قال: قلتُ: تسألُه أو أسألُه؟ قال: لا بل سَلْه؛ لأني كنتُ أبسَطَ لِسانًا منه.

قال: قلتُ: يا أبا عبد الرحمٰن، إنَّ ناسًا عندنا بالعراق، قد قرءوا القرآن، وفرضوا الفرائض، وقصُّوا على الناس، يزعمون: أنَّ العمل أُنثُ؛ مَن شاء عَمِلَ خيرًا، ومَن شاءَ عَمِلَ شرَّا.

قال: فإذا لقيتُم أولئكَ (٣) فقولوا: يقولُ ابنُ عمرَ: هو منكم بَرِيءٌ، وأنتم منه بَرَاءٌ، فوالله لو جاء أحدهم مِن العمل بمثل أُحدٍ ما تُقبِّل منه حتى يؤمنَ بالقدر.

لقد حدثني عمر ضِّ عن رسول الله على الله على الله عليه الله عن آدم،

<sup>(</sup>۱) في «لسان العرب» (١٤/٩): (إنما الأمرُ أُنُفُ): أي: يُستأنَفُ استِئنافًا من غير أن يَسبِقَ به سابقُ قضاءِ وتقديرٍ، وإنما هو على اختيارِك ودخولك فيه؛ استأنفت الشيء إذا ابتدأته.اهـ.

<sup>(</sup>٢) في أصل (ب): (وكنا)، وفي هامشه: (قلنا) (ضــ).

<sup>(</sup>٣) في الهامش: (في الأصل: فإذا لقيتم ذلك قولوا). وهو المثبت في (ب).

فقال: يا آدم، أنت خلقك الله بيده، وأسجد لك الملائكة، وأسكنك الجنة، فوالله لولا ما فعلت ما دخل أحدٌ مِن ذُريِّتكَ النار.

قال: فقال: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاتِه وبكلامِه، تلومني فيما (١) قد كان كُتِبَ عليَّ قبل أن أُخلَقَ؟

فَاحَتَجًا إِلَى الله رَجَّالِي ؛ فَحَجَّ آدم موسى، فَاحَتَجًا إِلَى الله ؛ فَحَجَّ آدمُ موسى، فَاحَتَجًا إِلَى الله ؛ فَحَجَّ آدم موسى» (٢).

لقد حدثني عمر: أن رجلًا في آخِرِ عُمْر رسول الله ﷺ، جاء إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، أدنو منك؟ قال: «نعم».

قال: فجاء حتى وضع يده على ركبتِه، فقال: ما الإسلامُ؟

قال: «تُقيمُ الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصومُ رمضان، وتحجُّ البيت».

قال: فإذا فعلتُ ذلك فقد أسلمتُ؟ قال: «نعم». قال: صدقتَ.

قال: فجعل الناس يتعجَّبون منه، يقولون: انظروا إليه، يسألُه ثم يُصدِّقُه.

قال: فما الإحسانُ؟ (٣).

قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإنَّك إن لم تكن تراه فإنَّه يراك».

قال: فإذا فعلتُ ذلك فقد أحسنتُ؟ قال: «نعم».

قال: صدقت.

<sup>(</sup>١) في أصل (ب): (تلومني على)، وفي هامشه: (فيما) (ض).

<sup>(</sup>٢) وضع فوق كلمة: (موسى) في الثلاثة مواضع: (صح)، وقال في الهامش: (صحيح مكرر ثلاث مرات).

<sup>(</sup>٣) في الهامش: (في أصل الرواية: (فما الإيمان؟)، والصواب: (الإحسان)، قاله ابن ناصر). وكذلك صوبها في هامش (ب).

قال: فجعلَ الناسُ يتعجَّبون، يقولون: انظُرُوا إليه يسألُه ثم يُصدِّقُه.

قال: فما الإيمانُ؟

قال: «أن تؤمنَ باللهِ واليومِ الآخر، والملائكةِ، والكتابِ، [٧٦] والنبيين، والجنةِ والنارِ، والبعثِ بعد الموتِ، والقدرِ كُلِّهِ».

قال: فإذا فعلتُ ذلك فقد آمنتُ؟ قال: «نعم».

قال: صدقت.

قال: فجعلَ الناسُ يتعجَّبونَ يقولونَ: انظُرُوا كيفَ يَسأَلُه ثُم يُصدِّقُه.

قال: فمتى الساعة؟

قال: «مَا المسؤولُ أعلمُ بها مِن السائلِ».

قال: فما أعلامُها؟

قال: «أن تَلِدَ المرأةُ ربَّتَها، وأن ترى الحُفاةَ العُراةَ العالةَ الصُّمَّ البُكمَ مُلوكًا يَتطاولون في البناءِ».

ثم انصرف، فلقي رسولُ الله على عمرَ بعد ذلك، فقال: «تدري مَن الرجلُ الذي أتاكُم؟». قال: «فإنه جبريلُ أتاكم يَعلِّمُكم دِينَكم».

أخرجه مسلم: عن حجاج بن الشاعر، عن يونس، عن معتمر (١)

ع٧٤ \_ أكْبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، قال: أنا محمد بن هارون الرُّوياني، قال: ثنا أبو سعيد الأشجُّ، قال: ثنا محمد بن فُضيل، عن عطاء بن السائب، عن مُحَارِبِ بن دِثَار، عن ابن بُريدة، قال: قدمنا المدينة، فأتينا أبا عبد الرحمٰن [عبد الله ابن عمر]، فقلنا: يا أبا عبد الرحمٰن، إنا بأرضٍ مع قومٍ يزعمون لا قدر. قال: مِن المسلمينَ، ممَّن يُصلِّى القبلة؟

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (A).

قلت: نعم ممَّن يُصلِّي.

قال: فغَضِبَ حتى وددت أني لم أكن سَألتُه، ثم قال: إذا لقيتَ أولئك فأخبرهم أنَّ عبد الله بن عمر منهم بَريءٌ، وأنهم منه بَرَاءٌ.

ثم قال: إن شئتَ حدَّثناك عن رسول الله عليه.

فقلت: أجل.

قال: كنا عند رسول الله على فأتاه رجلٌ حسنُ (١) الثياب، طيّبُ الريح، حسنُ الوجه.

فقال: السلام عليكم يا رسول الله. قال: «وعليك».

قال: يا رسول الله، أدنُو منك؟ قال: «ادنُ».

فقلنا: ما رأينا كاليوم رجُلًا أحسنَ ثوبًا، ولا أطيبَ رِيحًا، ولا أحسنَ وجهًا، ولا أشدَّ توقيرًا لرسول الله على .

ثم قال: يا رسول الله، أدنُو منك؟ قال: «نعم».

فدنا منه نُبذةً، فقلنا مِثل مقالتِنا، ثم قال الثالثة: أدنو منك يا رسول الله؟ قال: «نعم».

قال: فدنا حتى ألزقَ رُكبته برُكبةِ رسول الله على، فقال: يا رسول الله، ما الإسلامُ؟

قال: «تُقيمُ الصلاةَ، وتُؤتي الزكاةَ، وتصومُ رمضان، وتحجُّ البيتَ، وتَغتسلُ مِن الجنابةِ». قال: صدقت.

قال: فقلنا: ما رأينا كاليوم رجلًا كأنه يُعلِّمُ رسول الله.

قال: ما الإيمانُ؟

<sup>(</sup>١) في الهامش: (في الأصل: حسنة)، ووضع على (التاء): (ضـ).

قال: «أن تؤمنَ بالله ورسولِه، واليومِ الآخرِ، والملائكةِ، والكتابِ والنبيين، والقدرِ كلّه خيرِهِ وشرّه، حُلوِه ومُرّه». قال: صدقت.

فقلنا: والله ما رأينا كاليوم قطّ، والله كأنه يُعلِّمُ رسول الله.

قال: يا رسول الله، متى الساعة ؟

قال: «ما المسؤولُ بأعلم بها مِن السائل».

ثم انصرف، فقال رسول الله ﷺ: «عليَّ بالرجلِ».

قال: فقمنا بأجمعنا نطلبُ [الرجل]، فطلبنا ولم نقدِرَ عليه.

فقال النبي ﷺ: «هذا جبريلُ، جاء ليُعلِّمَكم دِينَكم، وما أتاني [في صورةٍ] [٧٦/ب] إلَّا عرفتُه قبلَ مَرَّتِي هذه»(١).

9۷٥ - أكبرنا علي بن محمد بن عمر، قال: أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا علي بن حرب الموصلي، قال: ثنا محمد بن فضيل، أنا عطاء بن السائب، عن مُحارِب بن دِثار، عن ابن بُريدة، عن يحيى بن يَعْمَر، قال: ورَدنا المدينة، فأتينا (٢) ابن عمر على، فقلنا: إنَّا قومٌ نظعنُ في الأرضِ، فنلقى قومًا يزعمون أن لا قدرَ... فذكره.

وهذا أولى بالصوابِ من حديث الأشجِّ، وحديث ابن بُريدة، رُوي عن علقمة بن مرثد وغيره، عن يحيى بن يَعمَر.

٩٧٦ - ألْبرنا عيسى بن علي بن عيسى، قال: أنا عبد الله بن محمد بن

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة (۱٤٩١٥). ورواه الآجري في «الشريعة» (۲٦٠)، والدارقطني في «سننه» (۲۷۰۸) من طريق يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب به.

قال الدراقطني: وقال: إسناد ثابت صحيح. أخرجه مسلم بهذا الإسناد.اه.

<sup>(</sup>٢) في هامشه (ب): (فلقينا) (ض).

عبد العزيز البغوي، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا زُهير بن معاوية، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: سمعت عبد الله بن مسعود ولله يقل يقول: حدثنا رسول الله على وهو الصادق المصدوق.

العزيز، عبد العزيز، عبد الرحمٰن، قال: أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: ثنا محمد بن زياد بن فروة، قال: ثنا أبو شهاب الحنَّاط، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن ابن مسعود عليه: حدثني رسول الله عليه.

إسماعيل، قال: ثنا يوسف بن موسى، قال: ثنا جرير، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، اسماعيل، قال: ثنا يوسف بن موسى، قال: ثنا جرير، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الله بن مسعود على قال: حدثنا رسول الله على وهو الصادق والمصدوق: "إنَّ خَلقَ أحدِكُم يُجمعُ في بطنِ أُمِّه أربعين يومًا، ثم يكونُ علقةً مثل ذلك، ثم يكونُ مُضغةً مثل ذلك، ثم يُبعثُ إليه المَلكُ».

وفي حديث زُهير: «ثم يَبعثُ الله إليه الملكَ بأربع كلماتٍ: رِزقِه، وعملِه، وأجلِه، وشقيِّ أو سعيدٍ، فوالذي نفسى بيده».

وفي حديث أبي شهاب: «فوالذي لا إله غيرُه، إنَّ أحدَكم يَعملُ بعملِ أهلِ الجنةِ حتى لا يكون بينه وبينها إلَّا ذِراعٌ، ثم يُدرِكُه ما سَبَقَ له في الكتابِ، فيعملُ بعملِ أهلِ النارِ فيدخُلُها، وإن أحدكم ليعملُ بعملِ أهل النارِ حتى ما يكون بينَه وبينها إلَّا ذِراعٌ، ثم يُدرِكُه ما سَبَقَ له في الكتابِ فيعملُ بعمل أهل الجنةِ فيَدخُلُها».

واللفظ لحديث جريرِ إلَّا ما بيَّنتُ.

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والعلماء كلُّهم، وأجمعوا على صحَّته (١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۲۰۸)، ومسلم (۲٦٤٣)، وأبو داود (٤٧٠٨).

المعروف ببادويه القزويني، قال: ثنا على بن أحمد القزويني، قال: ثنا على بن أحمد بن محمد المعروف ببادويه القزويني، قال: ثنا أبو على الحسن بن على بن نصر وهو الطُّوسي -، قال: ثنا محمد بن يزيد الأسفاطي البصري - مُحدِّث البصرة -، قال: رأيتُ النبيَّ على في النوم، فقلت: يا رسول الله، حدِيثُ عن عبد الله بن مسعود مسعود ملك حيث يقول: حدثني الصادق المصدوق - أعني حديث [۷۷/1] القدر -.

قال: نعم، إي والله الذي لا إله إلّا هو حدَّث به، رَحِمَ الله عبد الله بن مسعود حيث حدَّث به، ورَحِمَ الله زيد بن وهب حيث حدَّث به، ورَحِمَ الله زيد بن وهب حيث حدَّث به، ورَحِمَ الله مَن حدَّث به قبل الأعمش حيث حدَّث به، ورَحِمَ الله مَن حدَّث به قبل الأعمش، ورَحِمَ الله مَن يُحدِّث به بعد الأعمش.

٩٧٨ \_ قال ابنُ قُتيبة في كتاب «مُختلف الحديث»: حُكي عن أبي الهُذيل العلَّاف أنه لما رُوِيَ له عن عبد الله بن مسعود على الحديث، فقال: كذَبَ عبد الله بن مسعود على رسول الله على (١٠).

<sup>(</sup>۱) الذي في «تأويل مختلف الحديث» (ص١٠٠) نسبة هذا الافتراء إلى النظام \_\_.

<sup>-</sup> قال ابن قتيبة كله: وأما نسبته إياه إلى الكذب في حديثه عن النبي على الشقي من شقي في بطن أُمّه، والسعيد من سَعِدَ في بطن أُمه». فكيف يجوز أن يكذب ابن مسعود على مسول الله على مثل هذا الحديث الجليل المشهور، ويقول: حدثني الصادق المصدوق، وأصحاب رسول الله على متوافرون، ولا ينكره أحدٌ منهم؟

ولأي معنى يكذب مثله على رسول الله على أمر لا يجتذب به إلى نفسه نفعًا، ولا يدفع عنه ضرًّا، ولا يدنيه من سُلطانٍ ولا رعية، ولا يزداد به مالًا إلى ماله؟

وكيف يكذب في شيء قد وافقه على روايته عدد. .

وكيف يكذب ابن مسعود ﷺ في أمر يوافقه عليه الكتاب؟!...

قال المُصنِّفُ: وكذَّبَ أبو الهُذيل الكافر الجاحد \_ لعنه الله \_.

9**٧٩ - أكبرنا** علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عَمرو بن دينار (ح).

البغوي، قال: ثنا داود بن عَمرو، قال: ثنا عمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا داود بن عَمرو، قال: ثنا مسلم، عن عَمرو: سَمِعَ أبا الطُّفيل يقول: قال حُذيفة [بن أُسِيد] على النُّطفة خمسٌ وأربعون ليلةً يقول المَلَكُ» \_ في حديث ابن عُيينة: «فيقول: أي ربِّ أشقي أم سعيدٌ؟ فيقول الله عَيْل، فيكتُبانِه.

فيقولُ الملكُ: ذكرٌ أو أُنثى؟ فيَقضي اللهُ، ويَكتُبُ المَلَكُ.

ويقول: عَمَلُه وأجَلُه، فيَقضِي اللهُ، ويَكتُبُ المَلَكُ.

قال: ثم يَطُوي الصحِيفة، فلا يُزادُ فيها ولا يُنقَصُ منها».

أخرجه مسلم: من حديث ابن عيينة (١).

• ٩٨٠ - ألابونا عبد الرحمٰن بن محمد بن خيران، وعُبيد الله بن أحمد بن علي، قالا: أنا أحمد بن علي بن العلاء، قال: ثنا أبو الأشعث، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن ابن جُريج، قال: حدثني أبو الزبير، عن أبي الطُّفيل، قال: سمعتُ عبد الله بن مسعود عليه يقول: الشقيُّ مَن شَقِيَ في بطن أُمِّه، والسعيدُ مَن وُعِظَ بغيره.

قال: قلتُ: خِزيًا للشيطانِ، أيسعدُ ويشقى قبل أن يَعملَ؟!

قال: فأتى حُذيفة بن أسيد فأخبرَه بما قال ابن مسعود، قال: أفلا أخبرُك بما سمعتُ مِن رسول الله عليه؟ قلت: بلى.

<sup>=</sup> وكيف يكذب ابن مسعود رضي أمر توافقه عليه العرب في الجاهلية والإسلام؟!..إلخ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۶٤٤).

قال: سمعتُ رسول الله عليه يقول: «إذا استقرَّتِ النَّطفةُ في الرَّحِمِ اثنينِ وأربعين صباحًا، نزلَ مَلَكُ الأرحامِ، فخلق عظمَها، ولحمَها وسمعَها، وبصرَها، ثم قال: أي ربِّ، أشقيُّ أم سعيدٌ؟ فيقضي ربُّك ما يشاء، ويكتب الملك، فيخرجُ الملكُ الصحيفة، وما زادَ فيها ولا نَقَصَ».

لفظهما قريب. أخرجه مسلم: من حديث ابن جريج

9٨١ \_ أكبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، قال: أنا محمد بن هارون الرُّوياني، قال: ثنا عَمرو بن علي، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حماد بن زيد (ح).

المه/أ \_ والتبرنا أحمد بن عُبيد، قال: أنا على بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا حماد بن زيد، [۷۷/ب] قال: ثنا عُبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس عن أنس عن النبي على قال: "إنَّ الله وكَّلَ بالرَّحمِ مَلكًا فيقول: يا ربِّ، نطفةٌ، علقةٌ، يا ربِّ مُضغةٌ، فإذا أراد الله أن يَقضِيَ خَلقَها، قال: أي ربِّ ذكرٌ أو أُنثى؟ أَشقيٌّ أم سعيدٌ؟ وما الأجلُ؟ فيكتُبُ ذلك في بَطنِ أُمِّهِ».

أخرجه البخاري، ومسلم: من حديث حماد بن زيد (٢).

المُعِلِّ عمد بن الحُسين الفارسي، قال: أنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: ثنا محمد بن يحيى الذُّهلي، قال: ثنا محمد بن يحيى الذُّهلي، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يونس بن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٣٣٣)، ومسلم (٢٦٤٦).

قال: ثم يقول: أي ربِّ، أشقيٌ أم سعيدٌ؟ فيَقضِي اللهُ إليه أمرَه. ثم يكتبُ بين عينيه ما هو لاقٍ حتى النَّكْبة يَنكبُها»(١).

واللفظ لحديث أبي صالح، وحديث يونس لفظه قريب منه.

9۸۳ \_ أكبرنا عُبيد الله بن أحمد، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا أبو الأشعث، ثنا أبو عامر (ح).

المُهِ اللهُ على اللهُ على الله على ال

فيقول: أي ربِّ، أشقيٌّ أو سعيدٌ؟ فيقول: شَقِيٌّ أو سعيدٌ.

فيقول: أي ربِّ، ما أجلُه؟ فيقول: كذا وكذا.

فيقول: ما خلقُه؟ ما خلائقُه؟

فيقولُ: كذا وكذا، فما شَيءٌ إلَّا وهو يُخلَقُ معه في الرَّحِمِ». لفظهما قريب، واللفظ لأحمد (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في «القدر» كما في «الإبانة الكبرى» (۱۵۲۳)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (۱۸۳)، والفريابي في «القدر» (۱۳۷)، وأبو يعلى (۵۷۷٥). ورجَّح الدارقطني في «العلل» (۷۰۰) وقفه.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٩٤)، والآجري في «الشريعة» (٤٤٧)، =

9٨٤ \_ أكْبِرنا عُبِيد الله بن أحمد، قال: أنا علي بن محمد بن الجهم، قال: ثنا محمد بن المُثنى، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن المبارك، قال: ثنا حمد بن ألمُثنى، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن المبارك، قال: ثنا حمد بن ألمُثنى، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن المبارك، قال: ثنا حمد بن ألمُثنى، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن المبارك، قال: ثنا عبد المبارك، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن المبارك، قال: ثنا عبد المبارك، قال: ث

المُوسي معلى بن أحمد بن أحمد الطُّوسي أن قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا محمد بن علي بن ميمون، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن المبارك البصري، (ح).

عبد الله بن عَمرُويه، قال: ثنا ابن أي خيثمة، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن المبارك، قال: ثنا حمد بن عَمرُويه، قال: ثنا ابن أي خيثمة، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن المبارك، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة عليه عن النبي عليه قال: «السعيدُ مَن سَعِدَ في بَطنِ أُمِّه». ألفاظهم سواءً.

9۸٥ \_ أكْبرنا أحمد بن عُبيد، قال: [۸٧/أ] أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا عبد الحميد بن بيان، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبيه عن أبي هريرة صَحِبُه، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «الشقيُّ: مَن شَقِيَ في بَطنِ أُمِّه، والسعيدُ: مَن سَعِدَ في بَطنِ أُمِّه» (٢).

٩٨٦ \_ أَكْبُرِنَا أَحَد بن عُبِيد، أنا علي، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا يعقوب بن محمد الزُّهري، قال: ثنا عبد العزيز بن عمران، قال: ثنا عبد الله بن مصعب بن جميل بن منظور، عن أبيه، عن عُقبة بن عامر الجهني على الله على النبيّ على في غَزوةِ تبوك، فنامَ عن الصَّبحِ حتى طلعتِ الشمسُ، فقامَ رسولُ الله على فصلًاها، ثم مضى بقية يومِهِ وليلتِه، فأصبحَ بتبوكَ فخطبنا، فكان في خُطبتِه: «الشَّقيُّ: مَن شَقِيَ في بَطنِ أُمِّه، والسَّعيدُ: مَن وُعِظَ بغيرِهِ» (٣).

وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٥١٣)، وفي إسناده: الزبير، قال ابن عدي:
 أحاديث الزبير هذا منكرة المتن والإسناد لا تروى إلَّا من هذا الوجه. اهـ.
 ولمتنه كثيرٌ من الشواهد الصحيحة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أحمد بن محمد)، وما أثبته من (ب)، وقد تقدم برقم (١٥٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الأجري في «الشريعة» (٤٤٨)، وابن بطة «الإبانة الكبرى» (١٥٢٦).

<sup>(</sup>٣) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (٣٨)، والبيهقي في «الدلائل» (٥/ ٢٤١). =

و المحمد بن عبد الرحمن، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا سلمة بن شبيب، قال: ثنا زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي، قال: ثنا خالد بن صبيح وهو خالد بن يزيد بن صبيح نسبة إلى جده ، عن إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر الدمشقي ، أن أم الدرداء حدّثته، قالت: ثنا أبو الدرداء المن قال: أخبرنا نبيّنا على قال: "فرغ الله عن كلّ عبدٍ مِن خمسٍ: مِن أجلِه، ورِزقِه، ومضجَعِه، وأثرِه، وشَقِيّ أم سَعيدٌ»(١).

٩٨٨ - أكبرنا علي بن محمد بن عمر، قال: أنا أحمد بن خالد الحزَوَّريّ، قال: ثنا محمد بن حميد، قال: ثنا يعقوب بن عبد الله، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس على قال: إذا وقعتِ النُّطفةُ في الرَّحِم، مكثت أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ثم يُنفخُ فيها الرُّوح، ثم مَكثت أربعينَ ليلةً، ثم بُعِثَ إليها مَلَكُ، فيقِفُها في نُقرة القَفَا (٢)، فكتَ: شقيًا أو سعيدًا (٣).

علي بن عُبيد الحافظ، قال: سمعت أبا عبد الله ابن أبي خيثمة (٥) يقول: سمعت عَمرو بن

<sup>=</sup> قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٧/ ١٧١): وهذا حديث غريب، وفيه نكارة، وفي إسناده ضعف. والله تعالى أعلم بالصواب. اهـ.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۱۷۲۳)، وابنه عبد الله في «السُّنة» (۸۳۵)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (۳۱۷ و۳۱۷)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) في الهامش: (الفقار) خ. وفي (ب) كالأصل.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن رجب كلَّه في «جامع العلوم والحكم» (١٦٨/١)، وقال: وفي إسناده نظر، وفيه أنَّ نفخ الروح يتأخر عن الأربعة أشهر بعشرة أيام.اهـ.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل. وفي "تاريخ بغداد" (١٣/ ٥٦٠): (علي بن محمد بن المعلى بن الحسن بن يعقوب بن طالب أبو الحسن الشونيزي).

<sup>(</sup>٥) في الهامش: (قال ابن ناصر: كذا في الأصل: (أبو عبد الله)، وكنيته: (أبو بكر) معروف).

وفي «تاريخ الإسلام» (٦/ ١٠١١) محمد بن أحمد بن أبي خيثمة زهير بن =

على الفلَّاس، يقول: انحدرتُ مِن (سُرَّ مَن رأى) إلى بغدادَ في حاجةٍ لي، فبينا أنا أمشي في بعضِ الطريق، إذا أنا بجُمجمةٍ (١) قد نَخِرت فأخذتُها، فإذا على الجبهةِ مكتوبُّ: (شَقِيُّ)، والياءُ مكسورةٌ إلى خلف.

990 \_ أكْبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، قال: أنا محمد بن هارون الرُّوياني، قال: ثنا عَمرو بن علي، قال: ثنا يزيد بن زُريع، قال: ثنا شعبة، عن الأعمش. (ح).

العباس، قال: ثنا أبو حاتم، قال: ثنا آدم، قال: ثنا شعبة، عن الأعمش، قال: سمعت سعد بن عبيدة يُحدِّث، عن أبي عبد الرحمٰن، عن علي عليه ، قال: كان رسول الله عليه في جنازة، فأخذ شيئًا فجعل يَنكتُ به في الأرض، وقال: «ما منكم مِن أحدٍ إلّا كُتِبَ مَقعدُه مِن النار، ومَقعدُه مِن الجنّة». [٧٨]

فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتَّكلُ على كتابنا، وندعُ العملَ؟

فقال: «اعملوا فكلٌّ مُيسَّرٌ لما خُلِقَ له، أمَّا مَن كان مِن أهلِ السعادةِ، فيُيسَّرُ لعملِ أهلِ الشَّقاءِ، فيُيسَّرُ لعملِ أهلِ الشَّقاءِ، فيُيسَّرُ لعملِ أهلِ الشَّقاوةِ»، ثم قرأ: « ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّىَ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسُنَى ۞ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اللهُ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۞ وَكَذَبَ بِٱلْحُسُنَى ۞ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ۞ اللهل]».

أخرجه البخاري: عن آدم، ومسلم: من حديث شعبة .

991 \_ أثبرنا عيسى بن علي، قال: أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: أنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو الأحوص، عن (ح).

1/991 \_ وأكبرنا عبد الرحمٰن بن عمر، قال: أنا محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: ثنا جدي

<sup>=</sup> حرب. الحافظ أبو عبد الله ابن الحافظ أبي بكر ابن الحافظ أبي خَيْثَمة النسائي ثم البغداديُّ. سَمِعَ: أباه، وأبا حفص الفلّاس، وطبقتهم. اهـ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بجمجة)، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٩٤٥)، ومسلم (٢٦٤٧).

يعقوب بن شيبة، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو الأحوص، عن منصور، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمٰن السُّلمي، عن علي عليه ، قال: خرجنا مع رسول الله عليه انتهينا إلى بقيع الغرقد، فقعد رسولُ الله عليه ، ثم قعدنا حوله، فأخذ عُودًا فنكت به في الأرض، ثم رفع رأسه، فقال: «ما منكم مِن أحدٍ مِن نفسٍ منفوسةٍ إلَّا وقد عُلِمَ مكانها مِن الجنةِ أو النار، شقيةٌ أو سعيدةٌ».

فقال رجلٌ: يا رسول الله، ألا ندعُ العملَ، ونُقبلُ على كتابِنا؟ فمَن كان مِنَّا من أهل السعادةِ صارَ إلى السعادةِ، ومَن كان مِنَّا مِن أهلِ الشقاوةِ صار إلى الشقوةِ؟

فقال رسول الله على: «اعملوا فكُلُّ مُيسرٌ، فمَن كان مِن أهلِ الشقوة؛ يُسِّرَ لِعمَلِها».

شم قرأ رسول الله ﷺ : ﴿ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱنْقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ۞ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

997 - ألابرنا عُبيد الله بن أحمد، قال: أنا أحمد بن العلاء، قال: أنا أحمد بن العلاء، قال: أنا أحمد بن المقدام (ح).

المجاراً - والتبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا أحمد بن المقدام، قال: ثنا ألمعتمر بن سُليمان، قال: سمعت أبا سفيان يُحدِّث، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وسَعِيدُ وَا الله على ما نعمل، على أمرٍ قد وسَعِيدُ وَا الله على ما نعمل، على أمرٍ قد فرغَ منه؟ أم لم يُفرغ منه؟

قال: «لا، على أمر قد فُرغَ منه، وجَرَى به الأقلام؛ ولكن كلُّ المريّ مُيسَّرٌ، ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّى ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَى ﴿ فَالْمَارَى اللَّهُ اللَّهُ مَن الْمُعْرَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُو

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۶۲۷).

## وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَى ﴿ وَكُذَّبَ بِٱلْحُسْنَى ﴿ فَسَنْيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ﴿ وَاللَّيل ] (١).

997 \_ أكبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، قال: أنا محمد بن [٧٩] هارون الرُّوياني، قال: ثنا محمد بن بشَّار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن (ح).

المعاعيل، قال: ثنا محمد بن الوليد، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: أنا الحسين بن السماعيل، قال: ثنا محمد بن الوليد، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن يزيد الرِّشك، قال: سمعت مُطرِّفًا، عن عمران بن حصين عَلَيْهُ: أن النبي عَلَيْهُ سُئل للرِّشك، قال: «نعم».

قال: ففيم يَعمَلُ العامِلون؟

قال: «نعم، كلُّ مُيسَّرٌ لمِا خُلِقَ له \_ أو يُسِّرَ \_». أخرجه البخاري، ومسلم (٢).

998 \_ ألابرنا محمد بن عبد الرحمٰن بن العباس، قال: ثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز \_ إملاء \_، قال: ثنا عمرو بن علي، قال: ثنا الحسن بن حبيب بن نَدَبَة، قال: ثنا رُوح بن القاسم، عن أبي الزُبير، عن جابر رضي ، عن سُرَاقَة رضي ، قال: قلت: يا رسول الله، خبِّرنا عن ديننا كأننا ننظُرُ إليه، قال: ممَّا (٣) جرت به الأقلام، وثبت به المقاديرُ تعملون؟

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۱۱۱)، وحرب الكرماني في «السُّنة» (۲۲۰)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (۱۲۹). قال الترمذي: حديث حسن غريب. اهـ.

ورواه أحمد (٥١٤٠)، والترمذي (٢١٣٥) من حديث عمر رها ولفظه: «فيما قد فُرِغَ منه، فاعمل يا ابن الخطَّابِ، فإن كُلَّا مُيسَّرٌ؛ أمَّا من كان مِن أهلِ السعادةِ فإنه يعملُ للسعادةِ، وأمَّا مَن كان مِن أهلِ الشقاءِ، فإنه يعملُ للشقاءِ».

قال الترمذي: وفي الباب عن علي، وحذيفة بن أسيد، وأنس، وعمران بن حصين ، وهذا حديث حسن صحيح. اهـ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٩٦ و٧٥٥١)، ومسلم (٢٦٤٩).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب): (فيما) (ض).

قال: «اعملُوا فكُلُّ مُيَسَّرٌ لما خُلِقَ له». أخرجه مسلم (١).

990 - أكْبرنا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي، قال: ثنا جعفر بن سليمان، عن مرزوق أبي بكر، عن أبي الزبير، عن جابر عليه قال: قال سُرَاقَةُ عليه: يا رسول الله، حدِّثنا عن دينِنا كأننا استأنفنا الآن؛ أنعمل (٢) فيما جرت به الأقلام، وجرت به الكُتُب، أو نعملُ فيما نستأنِفُ؟

قال: «كُلُّ مُيسَّرٌ للذي خُلِقَ».

قال سُراقة: ما كنتُ أحقّ بالاجتهادِ منِّي الآنَ (٣).

997 \_ ألابرنا عُبيد الله بن محمد بن أحمد، قال: ثنا يوسف بن يعقوب، قال: ثنا جدي إسحاق بن البُهلول، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، (ح).

الله عمد بن عمر بن محمد بن عمد بن عبد، قال: أنا أحمد بن عبد الله

- قال ابن القيم على أن القدر السابق لا يمنع العمل، ولا يوجب الاتّكال عليه، بل ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل، ولا يوجب الاتّكال عليه، بل يوجب الجدّ والاجتهاد. ولهذا لما سَمِعَ بعض الصحابة ذلك، قال: (ما كنت أشدّ اجتهادًا مني الآن)، وهذا مما يدلُّ على جلالة فقه الصحابة، ودقّة أفهامهم، وصحّة علومهم؛ فإن النبي الخيرة أخبرهم بالقدر السابق، وجريانه على الخليقة بالأسباب، فإن العبد ينال ما قُدِّر له بالسبب الذي أُقدِر عليه، ومُكِّن منه، وهُيئ له، فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أُم الكتاب، وكلما زداد اجتهادًا في تحصيل السبب كان حصول المُقدَّر أدنى إليه.

وهذا كما . . قُدر له أن يُرزق الولد لم ينل ذلك إلَّا بالنكاح أو التسري والوطء . . وهذا شأن أمور المعاش والمعاد، فمن عطَّل العمل اتكالًا على القدر السابق فهو بمنزلة من عطَّل الأكل والشرب والحركة في المعاش وسائر أسبابه اتّكالا على ما قُدِّر له . . . إلخ .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۶۲۲).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (العمل)، وما أثبته من هامشه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٣٣٧).

الوكيل، قال: ثنا أحمد بن بُديل، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا طلحة بن يحيى، عن عمَّته عائشة (١) بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين على قالت: دُعِيَ رسول الله على إلى جنازةِ غُلام مِن الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفورٌ مِن عصافيرِ الجنة، لم يُدركه السُّوء، ولم يَعمَله.

قال: «أوَغَيرَ ذلك؟ إنَّ الله تعالى خلَقَ للجنةِ أهلًا خَلقَهم لها وهم في أصلابِ آبائهم، وخلَقَ للنارِ أهلًا وهم في أصلابِ آبائهم». أخرجه مسلم: عن أبي بكر، عن وكيع (٢).

99۷ \_ أكْبِرِنا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا سويد بن سعيد، قال: ثنا المعتمر. (ح).

الأشعث، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا مُعتمر، عن أبيه، عن رقبة بن مصقلة، عن أبي إسحاق، الأشعث، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا مُعتمر، عن أبيه، عن رقبة بن مصقلة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عباس عن أبي بن كعب رقبه ، قال: قال رسول الله عليه: «الغلامُ الذي قتلَه الخَضِرُ طُبعَ كافِرًا، [۲۹/ب] ولو عاش لأرهَقَ أبويه طُغيانًا وكُفرًا». أخرجه مسلم، وأبو داود: عن القعنبي (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عن عمَّته، عن عائشة)، وما أثبته من (ب)، وهو الصواب، فعمته هي عائشة.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (Y777).

<sup>-</sup> قال ابن القيم على "طريق الهجرتين" (٢/ ٨٦٤): فهذا الحديث يدلُّ على أنه لا يشهد لكل طفلٍ من أطفال المؤمنين بالجنة، وإن أُطلق على أطفال المؤمنين في الجملة أنهم في الجنة؛ لكن الشهادة للمعيَّن ممتنعة، كما يشهد للمؤمنين مطلقًا أنهم في الجنة، ولا يشهد لمعيَّن بذلك إلَّا من شهد له النبي على فهذا وجه الحديث الذي أشكل على كثير من الناس، وردَّه الإمام أحمد، وقال: لا يصحُّ، ومن يشكُّ أن أولاد المسلمين في الجنة؟! وتأوَّله قومٌ تأويلات بعيدة.اهـ.

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۲۲۲۱).

٩٩٨ \_ أَكْبِرِنَا عيسى بن علي، قال: أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا الحسن الأشيب، ومحمد بن جعفر \_ واللفظ للأشيب (١) \_، عن فُضيل بن مرزوق، عن عطية (٢) ، عن أبي سعيد والمعلقة ، عن النبي والمعلقة ، عن أبي سعيد الفترة ، والمعلقة ، والمولود، قال: يقولُ الهالِكُ في الفترة : لم يأتني الفترة ، والمولود، قال: يقولُ الهالِكُ في الفترة : لم يأتني كتاب، ولا رسول، ثم تلا هذه الآية : ﴿ وَلَوْ أَنَّا آهَلَكُنَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ ﴾ الآية [طه: ١٣٤].

ويقولُ المَعتوه: لم يجعل لي عَقَلًا أعقِلُ به: خيرًا ولا شرًّا.

قال: ويقولُ المولودُ: ربِّ لم أدرك الحُلُم.

قال: فيرفعُ لهم نارٌ، فيقالُ: رِدُوها \_ أو ادخلوها \_.

قال: فيَرِدُها \_ أو يَدخُلُها \_؛ من كان في عِلمِ اللهِ سعيدًا لو أدركَ العملَ، قال: ويُمسِكُ عنها من كان في عِلمِه شقيًّا لو أدركَ العملَ.

قال: فيقولُ: إيايَ عَصيتُم، فكيفَ برُسُلي بالغيبِ أتتكُم؟ "(٣).

999 \_ أكْبرنا محمد بن عبد الرحمٰن بن العباس، قال: أنا يحيى بن محمد بن صاعدٍ، قال: ثنا الربيعُ بن سُليمان، قال: ثنا أسدُ بن موسى، قال: ثنا سعيد بن سالم، عن (ح).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (لابن شبيب)، وما أثبته من (ب)، وهو الصواب، وقد تقدم قريبًا، وهو كذلك في «الجعديات».

<sup>(</sup>۲) في هامش (ب): (عطاء) (ض).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن الجعد في «الجعديات» (٢٠٣٨)، والطبري في «تفسيره» (٢١٩/١٦)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٢٧/١٨)، وقال: من الناس من يوقف هذا الحديث على أبي سعيد رفعه ولا يرفعه، منهم: أبو نعيم المُلائي. انتهى.

وذكر كذلك كثيرًا من الأحاديث التي تشهد لهذا، وقال: وليس في شيء منها ذكر المولود وإنما فيها ذكر أربعة كلهم يوم القيامة يُدلي بحُجته: (رجل أصم أبكم)، و(رجل أحمق)، و(رجل مات في الفترة)، و(رجل هرم)، فلما لم يكن فيها ذكر المولود لم نذكرها في هذا الباب... إلخ.

الماعيل، على بن أحمد الرقيُّ، قال: ثنا أسدُ بن موسى، قال: ثنا الحُسينُ بن إسماعيلَ، قال: ثنا علي بن أحمد الرقيُّ، قال: ثنا أسدُ بن موسى، قال: ثنا سعيد بن سالم، عن المعتمر وفي حديث ابن صاعد: ابن سُليمان -، عن أبي الأشهب، عن عبد الرحمٰن بن ميسرة، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن ابن الديلمي، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص على قال: سمعتُ رسول الله على يقول: "إنَّ اللهُ حَلَقَ الخلقَ فجعلَهم في ظُلمةٍ واحدةٍ، فأخذَ مِن نورِهِ فألقاه على تِلكَ الظُّلمةِ، فمَن أصابَه النورُ اهتدى، ومن أخطأه ضَلَّ»(١).

المعدد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا بقية بن الوليد، عن الأوزاعي، حدثني ربيعة بن يزيد، عند قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا بقية بن الوليد، عن الأوزاعي، حدثني ربيعة بن يزيد، حدثني عبد الله بن عَمرو والله بن عَمرو والله يقول: «إنَّ الله تبارك وتعالى خلَقَ خلقًا (٢) في ظُلمةٍ، ثُم (٣) ألقى عليه مِن نُورِو، فمَن أصابَه شيءٌ مِن ذلك يومئذٍ اهتدى، ومَن أخطأه ضَلَّ». فلذلك يقول: جَفَّ القلمُ على عِلم الله عَلِي عَلم الله عَلَى عَلم الله عَلى عَلى عَلم الله عَلى عَلم الله عَلى عَلم الله عَلى عَلم الله عَلى عَلى عَلم الله عَلَى عَلم الله عَلم الله عَلى عَلم الله عَلى عَلم الله على عَلم الله على علم الله على علم الله على عمل الله علم الله على علم الله على علم الله على علم الله على عَلم الله علم الله على علم الله علم الله على علم الله على علم الله على علم الله على علم الله علم الله على علم الله علم الله على على علم الله ع

المحد من عبيد، قال: أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن عبد الله عن عباس، سنان، قال: ثنا أبو عبد الرحمٰن اللقرئ، قال: ثنا سعيد بن أبي أبوب، عن عباس بن عباس، عن مالك بن عبد الله عن أن رسول الله عليه قال لابن مسعود ملك. «لا

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٦٦٤٤ و٦٨٥٤)، والترمذي (٢٦٤٢)، وعبد الله في «السُّنة» (٩٠٩)، والفريابي في القدر (٦٧)، والآجري في «الشريعة» (٤١٨)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ووضع عليها: (ض)، وكتب في الهامش: (صوابه: خَلْقه).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فمن)، ووضع عليها (ض)، وكتب في الهامش: (قال ابن ناصر: الصواب: (ثم ألقى عليهم).

وفي (ب): (فمن)، وكتب فوقها: (ثم) خ. \_ يعني: في نسخة \_.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عبد)، وما أثبته من هامش (ب): (الله) (صح)، وهو كذلك عند من خرجه.

## تُكثِر هَمَّكَ، ما يُقدَّرْ يكُن، وما تُرزَقْ يأتِكَ (١).

المراع المراعل المراعلي بن عبد الله، قال: ثنا محمد بن جعفر لَقلُوق، قال: ثنا حماد بن خالد، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن عبد الرحمٰن بن أبي قتادة (٢٠) السُّلمي هَيْهُ: سمع النبي عَيْهُ يقول: «خُلِقَ آدمُ، وأُخرِجَ الخلقُ مِن ظهرِهِ، فقال: هؤلاءِ في الجنةِ ولا أُبالي، وهؤلاءِ في النارِ ولا أُبالي».

قال: قيل: على ما نعملُ؟ قال: «على مواقع القدرِ»(٣).

(۱) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۸۰٦)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (۹۸٦)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۲۰۵۹).

- وفي «الإصابة» (٥/ ٧٣٣): هذا الحديث أخرجه ابن أبي خيثمة، وابن أبي عاصم في «الوحدان»، والبغوي كلهم من طريق أبي مطيع معاوية بن يحيى، عن سعيد بن أبي أيوب، عن عياش بن عباس الغساني، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن مالك بن عبد الله المعافري: أن النبي على قال لابن مسعود هيد. . . فذكره.

هذا سياق الحسن بن سفيان، وسقط: جعفر من رواية الآخرين. . قال البغوي: لم يروه غير أبي مطيع وهو متروك الحديث. وأخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» من طريق أخرى عن الغساني، فقال: عن مالك بن عبادة الغافقي. اهـ.

- وفي «شعب الإيمان» (٢/ ٧٠): (رآه مهمومًا): وهو إن صعَّ فليس فيه المنع من الطلب، وإنما فيه المنع من الهم، وذلك عمل أهل الحرص الشديد، لا يزال أحدهم مع جِدِّه واجتهاده مهمومًا قلِقًا يخشى أن يضيع ما عنده، ولا يأتيه ما ليس عنده، وذلك خلاف التوكل. اهـ.

(٢) كذا في الأصل. وفي «التاريخ الكبير» للبخاري: (عبد الرحمٰن بن قتادة).

(٣) رواه أحمد (١٧٦٦٠)، والفريابي في «القدر» (٢٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٨).

وقد وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف واضطراب ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (١٤٣)، وهو كذلك في «تعجيل المنفعة» (٦٤٣)؛ ولكن لمتنه شواهد كثيرة.

رياد، قال: ثنا مَوهب بن يزيد، قال: أنا ابن وهب، قال: أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا مَوهب بن يزيد، قال: أنا ابن وهب، قال: أنا عبد الرحمٰن بن سلمان عنه عني: عن عُقيل \_، عن عكرمة، عن ابن عباس عباس فقال: خرج النبي على فسمع ناسًا مِن أصحابه يَذكرُون، فقال: "إنكم قد أخذتُم في شُعبتين بعيدتي الغور"، فيهما هلك أهلُ الكتابِ مِن قبلكُم».

ولقد أخرج يومًا كتابًا، فقال وهو يقرأ \_: «هذا كِتابٌ مِن الله الرحمٰن الرحمٰن الرحيم، فيه تسميةُ أهلِ الجنةِ بأسمائِهم، وأسماءِ آبائِهم، وقبائِلهم، وعشائِرهم، مُجمَلٌ على آخرِهم، لا ينقصُ منهم أحدٌ، ﴿فَرِيقُ فِي ٱلْمَعِيرِ ﴿ الشورى ] (٤).

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل. وفي (ب)، و«تاريخ الإسلام»  $(\Lambda/ 207)$ : (زياد).

<sup>(</sup>٢) رواه العقيلي في «الضعفاء» (٨/٢)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٣٩٣). وفي إسناده: خالد العبدي، قال العقيلي: خالد، عن سماك؛ ليس بمعروف بالنقل، وحديثه غير محفوظ، ولا يعرف له أصل. اهـ.

\_ قال الدارقطني في تعليقه على «المجروحين» (ص٨٨): خالد هذا الذي حدّث عن سماك بهذا الحديث رجل مجهول، لا أعلمه روى شيئًا من الحديث غير هذا الحديث الباطل عن سماك. اهـ.

<sup>(</sup>٣) (غوْرُ كلِّ شيء): بُعْدُ قعره. «العين» (١/٤٤).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٣٧١ و١٤٤١)، وفي إسناده: عبد الرحمٰن بن سلمان، قال البخاري: فيه نظر. وقال أبو سعيد ابن يونس: يروي عن عقيل غرائب انفرد بها، وكان ثقة. «تهذيب الكمال» (١٤٧/١٧).

الجعد، قال: أنا أبو غسَّان (ح).

قال: ثنا الحسين بن محمد بن سعيد، قال: ثنا الحسين بن محمد بن سعيد، قال: ثنا علي بن مسلم، قال: ثنا علي بن مسلم، قال: ثنا علي بن مسلم، قال: ثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد الساعدي من من النبيّ على .

قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى من كتابه في «كتابِ القدر»، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمٰن، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي شيء: أنَّ رسولَ الله على قال ولفظ الحديث لعلي بن الجعد : "إنَّ العبدَ ليعمَلُ وفيما يَرى الناسُ و بعملِ أهلِ الجنةِ، وإنه لمِن أهلِ النارِ، وإنه ليعملُ وفيما يرى الناسُ و بعملِ أهلِ النارِ، وإنه لمِن أهلِ الجنةِ، وإنه لمِن أهلِ الجنةِ، وإنه المِن أهلِ الجنةِ، وإنه المِن أهلِ الجنةِ، وإنه المُن أهلِ الجنةِ، وإنما وفيما يرى الناسُ و بعملِ أهلِ النارِ، وإنه لمِن أهلِ الجنةِ، وإنما المُخواتِيم». أخرجه البخاري، ومسلم (١٠).

البغوي، قال: عيسى بن علي، قال: أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا عبد الأعلى بن حمد، قال: ثنا وُهيب، قال: ثنا مُميدٌ، عن أنس على عن النبيّ على قال: «لا عليكم أن لا تَعجلوا(٢) بأحدٍ حتى تنظروا بما يُختمُ له»(٣).

المد بن عمر، قال: أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا أحمد بن شيبان الرملي، قال: ثنا عبد الله بن ميمون القدَّاح، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمر على، قال: خرجَ رسول الله [۸۰/ب] على شيئين في ابن عُمر الله ففتح اليُمنى، فقال: «بسم الله الرحمٰن الرحيم، كتابٌ مِن الله الرحمٰن الرحيم، وأحسابِهِم، وأنسابِهم، الرحمٰن الرحيم، وأنسابِهم،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۰۷)، ومسلم (۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) كتب في الهامش: (قال ابن ناصر: كذا في الأصل، والصواب: تعجبوا).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه قريبًا برقم (١٠٠٨).

مُجمَلٌ عليهم إلى يوم القيامة، لا يزادُ فيهم، ولا يُنقَصُ منهم أَحَدٌ».

ثم فتح يده اليُسرى، فقال: «بسم الله الرحمٰن الرحيم، كتابٌ من الله الرحمٰن الرحمٰن الرحيم، لأهلِ النار، بأعدادِهِم، وأحسابِهِم، وأنسابِهِم، مُجمَلٌ عليهم إلى يوم القيامةِ، لا يُزادُ فيهم، ولا يُنقصُ منهم أحدٌ، وقد يُسلك بالسعيدِ طريق الشقاءِ حتى يقال: هم منهم، هم هم، ثم تُدرِك أحدَهم سعادتُه، ولو قبلَ موتِهِ بفُواقِ ناقةٍ (١)، وقد يُسلَكُ بالأشقياءِ طريق السعادةِ، حتى يقال: هم منهم، هُم هُم، ثم تُدرِكُ أحدَهم شقاوتُه، ولو قبلَ موتِه بفُواقِ ناقةٍ ..

ثم قال النبي على العمل بخواتِمِه، العمل بخواتِمِه» (٢).

المد بن عبد الله بن مُبَسِّر، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا يزيد، قال: أنا محميد، عن أنس على : أن النبيِّ قلى قال: «لا تعجلوا(٣) بأحدٍ حتى تَنظروا بما يُختمُ له، فإن العامِلَ يَعملُ زمانًا مِن عمرِهِ \_ أو بُرْهةً مِن دهرِهِ \_ بعملٍ صالحٍ، لو مات عليه لدخلَ الجنة، ثم يتحوَّلُ فيعملُ عملًا سَيِّنًا.

وإنَّ العبدَ ليَعملُ زمانًا مِن عُمُرِه عملًا سيِّئًا لو ماتَ عليه دخلَ النار، ويتحوّل ويعملُ عملًا صالِحًا.

<sup>(</sup>۱) تقدم معناه برقم (۹۵۸).

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف، ولكن يشهد له ما رواه أحمد (٦٥٦٣)، والترمذي (٢١٤١) نحوه من حديث عبد الله بن عمرو ، وقال: وفي الباب عن ابن عمر ، وهذا حديث حسن صحيح غريب. اهـ.

<sup>-</sup> قال الإمام الدارمي على في «الرد على الجهمية» (٢٦٤): فهؤلاء قد كتبهم الله بأسمائهم التي كان في عِلمه أن يُسميهم بها آباؤهم وأمهاتهم قبل أن يخلقهم، فما قدر الآباءُ لتلك الأسماء تبديلًا، ولا استطاع إبليسُ لمن هدى الله منهم تضليلًا. اهـ.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و(ب). وكتب في هامش الأصل: (صوابه: تعجبوا).

وإذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله قبل موتِه».

قيل: يا رسول الله وكيف يَستعمِلُه؟

قال: «يُوفِّقُه لعملٍ صالحٍ، ثم يَقبِضُه عليه»(١).

ابن عباس عباس الله عبد، قال: أنا على بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا جابر بن كُردي، قال: ثنا يزيد، قال: أنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عباس النبيَّ عبي سُئل عن أولادِ المُشركين؟

قال: «الله إذ خلَقَهم أعلم بما كانوا عامِلين».

أخرجه البخاري، ومسلم (٢).

• الله على الله على الله على الله على الله على الحجاج، قال: أنا أحمد بن الحسن (٣)، قال: ثنا سُليمان بن الأشعث، قال: ثنا عبد الوهاب بن نجدة، قال: ثنا بقية.

قال: وثنا هارون بن مروان الرَّقي (٤)، وكثير بن عُبيد، قالا: ثنا محمد بن حرب \_ المعنى واحد \_، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن أبي قيس، عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، ذراريُّ المؤمنين؟

فقال: «مِن (٥) آبائهم».

قلت: يا رسول الله، بلا عملِ؟

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۲۲۱۶ و۱۳۳۳)، وعبد بن حُميد (۱۳۹٤). ورواه الترمذي (۲۱٤۲) مختصرًا، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٨٣)، ومسلم (٢٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (الحسين) خ.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و(ب). وفي "سنن أبي داود" (٤٧١٢): (موسى بن مروان الرقي).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و(ب)، ووضع عليها: (ض).

وفي «سُنن أبي داود»: (من) في الموضعين. وفي «سُنن أبي داود»: «مُع آبائهم».

فقال: «الله عَظِلٌ أعلم بما كانوا عامِلين».

قالت: قلت: يا رسول الله، فذراريُّ المُشركين؟

فقال: «مِن<sup>(۱)</sup> آبائِهم».

فقلت: بلا عمل؟

فقال: «اللهُ أعلمُ بما كانوا عَامِلين»(٢).

الا \_ أكبرنا محمد بن عبد الرحمٰن بن العباس، قال: أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا إسحاق بن سليمان أبو يحيى الرازي، عن أبي سنان (ح).

زياد، قال: ثنا أبو الأزهر أحمد بن عبد الرحمٰن بن العباس، قال: أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر، قال: ثنا إسحاق بن سليمان قال: ثنا أبو سنان، عن وهب بن خالد الجمصي، عن ابن الديلمي، قال: وقع في نفسي شيءٌ من القدرِ، فأتيتُ أُبيَّ [٨٨/أ] بن كعب عبد أن فقلت: يا أبا المُنذرِ، إنه وقع في نفسي شيءٌ من القدر، وقد خشيتُ أن يكونَ فيه هلاكُ ديني، أو أمري، فحدثني مِن ذلك بشيءٍ لعلَّ الله أن ينفعني.

فقال: لو عذَّبَ اللهُ أهل سماواتِه وأهلَ أرضه لعذَّبهم وهو غيرُ ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمتُه خيرًا لهم مِن أعمالِهم، ولو كان لك مثل أُحدٍ أو مِثل جبلِ أُحدٍ ذهبًا فأنفقتَه في سبيل الله، ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرِ، وتعلم أنَّ ما أصابَك لم يكن ليُخطئك، وأنَّ ما أخطأك لم يكن ليُحيبَك، فإنك إن مُتَّ على غير هذا دخلت النارَ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و(ب)، وقد سبق التنبيه عليها.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٤٥٤٥)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٦٧١). وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وابن عباس .

ولا عليك أن تأتي أخي عبدَ الله بن مسعودٍ وتسألُه.

فأتيتُ عبدَ الله بن مسعود على في فقال مثل ذلك، فقال: ولا عليك أن تأتي حذيفة بن اليمان فتسأله.

فأتيت حُذيفة فسألتُه، فقال مثل ما قال، فقال: ولو أتيتَ زيد بن ثابتٍ فسألتَه، فقال: سمعت رسول الله على يقول: "إنَّ الله لو عذَّبَ أهل سماواتِه، وأهل أرضه لعذَّبَهم وهو غير ظالم لهم، ولو رَحِمَهم كانت رحمتُه خيرًا لهم مِن أعمالهم، ولو كان لك جبل أُحدٍ أو مِثلُ جبلِ أُحدٍ ذهبًا تنفِقُه في سبيلِ الله ما قبلَه الله منك حتى تؤمنَ بالقدرِ، وتعلمَ أن ما أصابَك لم يكُن ليُخطِئك، وأنَّ ما أخطأكَ لم يكُن يُصيبك (٢)، وإنك أن مُتَ على غير هذا دخلتَ النارَ».

واللفظ لحديث أبي الأزهر، وحديث ابن أبي شيبة من قولِ زيد بن ثابت رضي إلى آخر الحديث (٣).

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (فسألته) خ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (ليصيبك).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢١٥٨٩ و٢١٦١١ و٢١٦٥٣)، وأبو داود (٤٦٩٩)، والفريابي في «القدر» (١٩٠ ـ ١٩٣)، والآجري في «الشريعة» (٤٥٥)، وابن بطة في «الإبانة» (١٥٥٨)، وهو حديث صحيح.

\_ قال ابن رجب كَلَّهُ في «جامع العلوم والحكم» (٣٥/٢): قد يُحمل على أنه لو أراد تعذيبهم، لقدّر لهم ما يُعذّبهم عليه، فيكون غير ظالمٍ لهم حينئذِ. اهـ.

وانظر نحوه في «مجموع الفتاوى» (١٨٤/١٨).

وقد أطال وأجاد ابن القيم كَلَّلُهُ في «شفاء العليل» (١/ ٣٦٨ \_ ٣٩٠) عند شرحه لهذا الحديث، وذكر تخبَّط (القدرية) و(الجبرية) في كلامهم على هذا الحديث، فقال: وهذا الحديث حديث صحيح... وله شأنٌ عظيم، وهو دالٌ على أن من تكلّم به أعرف الخلق بالله، وأعظمهم له توحيدًا، وأكثرهم له =

المه بن عبد الله بن عبد، قال: أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا أبو عبد الرحمٰن، قال: ثنا كَهمَسُ بن الحسن يُسنِده إلى ابن عباس عليها.

تعظيمًا، وفيه الشفاء التام في باب العدل والتوحيد؛ فإنه لا يزال يجول في نفوس كثير من الناس كيف يجتمع القضاء والقدر، والأمر والنهي؟ وكيف يجتمع العدل والعقاب على المَقْضِي المُقدَّر الذي لا بُد للعبد من فعله؟ ثم سلك كل طائفة في هذا المقام واديًا وطريقًا.

فسلك (الجبرية) وادي الجبر، وطريق المشيئة المحضة الذي تُرَجِّح مِثْلًا على مِثْل من غير اعتبار عِلَّة، ولا غاية ولا حِكمة. قالوا: وكل مُمكن عدلٌ، والظلم هو الممتنع لذاته، فلو عذَّب أهل سماواته وأهل أرضه لكان مُتصرِّفًا في مُلكه، والظلم تصرُّف القادر في غير مُلكه، وذلك مُستحيلٌ عليه سبحانه.

قالوا: ولما كان الأمر راجعًا إلى محض المشيئة لم تكن الأعمال سببًا للنجاة، فكانت رحمته للعباد هي المُستقلة بنجاتهم لا أعمالهم، فكانت رحمته خيرًا من أعمالهم، وهؤلاء راعوا جانب المُلْك، وعطّلوا جانب الحمد، والله سيحانه له المُلك وله الحمد.

وسلكت (القدرية) وادي العدل والحِكمة، ولم يوفّوه حقّه، وعطلوا جانب التوحيد والمُلك، وحاروا في هذا الحديث، ولم يدروا ما وجهه، وربما قابله كثيرٌ منهم بالتكذيب والردّ له، وأن الرسول لم يقل ذلك.

قالوا: وأيُّ ظلم يكون أعظم من تعذيب من استنفذ أوقات عمره كلها، واستفرغ قواه في طاعته، وفعل ما يُحبه، ولم يعصه طرفة عين، وكان يعمل بأمره دائمًا، فكيف يقول الرسول على: إن تعذيب هذا يكون عدلًا لا ظلمًا؟!...

وهذا كله إنما سببه الأصول الفاسدة، والقواعد الباطلة التي بنوا عليها، ولو جمعوا بين المُلك والحمد، والربوبية والإلهية، والحِكمة والقُدرة، وأثبتوا له الكمال المُطلق، ووصفوه بالقدرة التامة الشاملة، والمشيئة العامة النافذة التي لا يوجد كائن إلَّا بعد وجودها، والحكمة البالغة التي ظهرت في كل موجود: لعلموا حقيقة الأمر، وزالت عنهم الحيرة، ودخلوا إلى الله سبحانه من بابٍ أوسع من السموات السبع، وعرفوا أنه لا يليق بكماله المُقدس إلَّا ما أخبر به عن نفسه على ألسنة رسله، وأن ما خالفه ظنون كاذبة، وأوهام باطلة، تولَّدت بين أفكار باطلة، وآراء مظلمة... إلخ.

ثم أخذ يرُدُّ عليهم ويُبين وجه هذا الحديث في كلام طويل.

وهمام بن يحيى المحلِّمي أسنده إلى ابن عباس رفي قال.

المد بن عمد بن على بن عبد الله بن مهدي الأنباري، قال: ثنا أحمد بن عمرو بن محمد المدني أن قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، قال: ثنا ابن لهيعة، والليث، عن قيس بن حجاج، عن حنش بن عبد الله، عن عبد الله بن عباس عباس عن قال: ردفت رسول الله يومًا فأخلف يده ورائي، فقال: «يا غلام، ألا أُعلِّمُكَ كَلِماتٍ يَنفعُكَ الله بهن؟

احفظِ الله يَحفظك، احفظِ الله تجده أمامَكَ، إذا استعنتَ فاستعن بالله، وإذا سألتَ فاسألِ الله، رُفِعتِ الأقلامُ، وجفَّتِ الصُّحفُ، لو جهدتِ [٨٨/ب] الأُمَّةُ على أن ينفعوكَ بشيءٍ قد كتبَ<sup>(٣)</sup> اللهُ لك، ولو جهدت الأُمةُ أن<sup>(٤)</sup> يَضرُّوك بشيءٍ قد كتبه الله عليك»<sup>(٥)</sup>.

وزاد ابن وهب في حديث غيره: «تعرَّف إلى الله في الرخاءِ يعرفكَ

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل و(ب)، وهو كذلك في «الفصل للوصل المدرج في النقل» للخطيب (٢/ ٨٥٨).

وفي «شعب الإيمان» (١٠٤٣) وغيره من المصادر: (الزرقي).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وفي «تاريخ الإسلام» (٧/ ٧٦٥): (أحمد بن محمد بن عمرو المديني).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و(ب)، ووضع عليها: (ض). والصواب: (كتبه).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ووضع علامة: (ض) بين (الأمة أن). والصواب: (الأمة على أن).

<sup>(</sup>٥) ولفظه عند الترمذي: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلّا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلّا بشيءٍ قد كتبه الله عليك».

في الشدَّةِ، واعلم أن في الصبرِ على ما تكره خيرًا كثيرًا، وأن النصرَ مع الصبرِ، وأن الفرجَ مع الكربِ، وأن مع العُسرِ يُسرًا»(١).

1012 عمد بن الوليد أبو جعفر، قال: ثنا يحيى بن ميمون بن عطاء أبو أبوب التمار، قال: ثنا محمد بن الوليد أبو جعفر، قال: ثنا يحيى بن ميمون بن عطاء أبو أبوب التمار، قال: ثنا علي بن زيد بن مجدعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد على قال: قال رسول الله على لعبد الله بن عباس في: «يا غلام - أو يا غُليّم - ألا أعلّمك لعل الله يَنفعُك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يكن (٢) أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تعرّف إلى الله في الرخاء؛ يَعرِفك عند الشّدّة، جرى القلم بما هو كائن، فلو أن الناس اجتمعوا على أن يُعطُوك شيئًا لم يُعطكه الله لم يقدِرُوا عليه، ولو أنّ الناس اجتمعوا على أن يُمنعوك شيئًا لم يُعطكه الله لك وكتبه لك الناس المتطاعوا، فاعبُد الله، فالصبر مع اليقين، وإنّ مع العُسر يُسرًا، إنّ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۷۲۳ و۲۸۰۳)، والترمذي (۲۵۱٦)، والفريابي في «القدر» (۱۵۷)، والآجري في «الشريعة» (٤٩٤)، والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۵۳)، قال الترمذي كله: حديث حسن صحيح.

وقال ابن رجب كله في «جامع العلوم والحكم» (١/ ٤٥٩) بعد أن ذكر تصحيح الترمذي، وذكر بعض ألفاظ الحديث: وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة. وأصعُ الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرَّجها الترمذي، كذا قال ابن منده وغيره. إلخ.

قلت: لفظه: «يا غلام، إني أُعلِّمُك كلماتٍ، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلَّا بشيءٍ قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يَضرُّوك بشيءٍ لم يضروك إلَّا بشيءٍ قد كتبه الله عليك، رُفِعت الأقلام، وجفَّتِ الصحف».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يكون)، وكتب في الهامش: (صوابه: يكن). وهو كذلك في (ب).

مع العُسر يُسرًا»(1).

المعد، على بن على، أنا عبد الله بن محمد البغويُّ، قال: ثنا على بن الجعد، قال: ثنا عبد الواحد بن سُليم البصري، قال: سمعتُ عطاء بن أبي رباح، قال: سألتُ ابن عُبادة بن الصامتِ: كيف كانت وصيَّةُ أبيك حين حضرَهُ الموتُ؟

قال: جعل يقول: يا بُنيَّ، اتقِ الله، واعلم أنك لن تتقي الله، ولن تبلُغَ العلمَ حتى تعبُدَ الله وحدَه، وتؤمنَ بالقدرِ خيرِه وشرِّه.

قلت: يا أبه، كيف لي أن أُومِن بالقدرِ خيره وشرِّه؟

قال: تعلم أنَّ ما أصابَك لم يكُن ليُخطِئك، وأنَّ ما أخطأكَ لم يكُن ليُخطِئك، وأنَّ ما أخطأكَ لم يكُن ليُحسِبَك، فإن متَّ على غير هذا دخلتَ النار، سمعت رسول الله عليه يقول: "إنَّ أولَ ما خلقَ اللهُ القلمُ، فقال له: اكتُب، فقال: ما أكتُبُ؟ فجَرى تلك الساعة بما كان، وما هو كائِنٌ إلى الأبدِ»(٢).

1017 - ألابرنا محمد بن عثمان الدَّقيقي، قال: ثنا عبد الغافر بن سلامة، قال: ثنا يحيى بن عثمان، قال: ثنا بقيَّة، قال: ثنا أبو بكر العَنسيُّ، عن يزيد بن أبي حبيب، ومحمد بن يزيد المصريين، قالا: ثنا نافعُ، عن ابنِ عمر هُمُّ، قال: قالت أُمُّ سلمة هُمُّا: يا رسولَ الله، لا تزالُ نفسُك في كلِّ عامٍ وجعةً مِن تلك الشاةِ المسمومةِ التي أكلتَها؟

قال: «ما أصابني مِن شيءٍ منها إلَّا وهو مَكتوبٌ عليَّ مِن آدم (٣)

<sup>(</sup>۱) في إسناده: يحيى بن ميمون بن عطاء القرشي. قال البخاري: قال عمرو بن علي: يحيى بن ميمون كذاب. «الضعفاء» للعقيلي (۲۱/۶).

وكذلك محمد بن الوليد متهم بالوضع. «لسان الميزان» (٧/ ٥٦٩). (٢) تقدم تخريجه برقم (٣٣١).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و(ب)، ووضع فوق (من): (ض). والصواب بدونها: (وآدم في طينته).

## في طِينَتِه»(١).

الحضرمي، قال: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، ومحمد بن زياد بن عُبيد الله الزِّياديُّ، قالا: الخضرمي، قال: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، ومحمد بن زياد بن عُبيد الله الزِّياديُّ، قالا: ثنا حسان بن إبراهيم الكِرماني، قال: ثنا عطية بن عطية، قال: ثنا عطاءُ بن أبي رباح (٣)، قال: كنت عند سعيد بن المسيب جالِسًا، فذكروا رجالًا يقولون: إنَّ الله قدَّر كلَّ شيءٍ ما خلا الأعمال.

قال: فوالله ما رأيتُ سعيدًا غَضِبَ غضبًا أشدَّ منه، حتى همَّ بالقيام، قال: ثم سكتَ، ثم قال: تكلَّموا به؟!

أمًا (٤) والله لقد سمعتُ فيهم حديثًا كفاهم به شرًّا، ويحهم! لو يعلمون.

قال: قلتُ: رَحِمَكُ اللهُ وما هو؟

قال: فنظرَ إليَّ وقد سكنَ بعضُ غضبِه، فقال: حدثني رافعُ بن خديج صَلِيه، أنه سَمِعَ رسول الله ﷺ يقول... وذكرَ نحو حديث بعده.

البزّار، قال: ثنا الحسن بن الصباح البزّار، قال: ثنا عبد الله بن الصباح البزّار، قال: ثنا عبد الله بن لهيعة، قال: حدثني عَمرو بن

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (٣٥٤٦)، والفريابي في «القدر» (٤١٩)، والآجري في «الشريعة» (١٤٧٣).

وفي إسناده: أبو بكر العنسي، قال ابن عدي: مجهول، له أحاديث مناكير عن الثقات. «تهذيب الكمال» (٣٣/ ١٥٤).

قلت: وتأثر النبي على من الشاة المسمومة عند موته له شواهد صحيحة.

<sup>(</sup>٢) في أصل (ب): (عبد الله)، وكتب فوقها: (عبيد) خ.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وعند من خرجه: عن عطاء بن أبي رباح، أنه سمع عَمرو بن شعيب، قال: (كنت عند سعيد بن المسيب. .) فذكره.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، و(ب): (أم).

شُعيب، قال: كنتُ عند سعيد بن المسيب، فجاءه رجلٌ، فقال: إن الناسَ يقولون: قدَّر اللهُ كلَّ شيءٍ ما خلا الأعمالَ.

قال: فغَضِبَ غضبًا لم يغضب مثله، حتى هَمَّ بالقيامِ، ثم قال: فعلُوها ويحهم! لو يعلمون. أمَا إني قد سمعتُ فيهم حديثًا، كفاهم به شَرَّا.

قلتُ: وما ذاك يا أبا محمد، رحِمَكَ الله؟!

قال: حدثني رافعُ بن خديج رضي عن رسول الله على قال: «سيكونُ في أُمَّتي قومٌ يكفُرُون بالله وبالقُرآنِ، وهم لا يشعُرُون».

قال: قلتُ: يقولون ماذا يا رسول الله؟

قال: «يقولون: الخيرُ مِن اللهِ، والشرُّ مِن إبليسَ، ويقرءون على ذلك كتابَ الله، ويكفُرُون باللهِ وبالقرآن بعد الإيمانِ والمعرفةِ، فما تَلقَى أُمَّتِي منهم من العداوةِ والبغضاءِ، ثم يكونُ المسخُ فيهم عامًّا، أولئك قردةٌ وخنازيرُ، ثم يكون الخسفُ قلَّ من ينجو منهم، المؤمنُ يومئذٍ قليل فرَحُه، شديدٌ غَمُّهُ».

ثم بَكى رسول الله على حتى بكينا لبكائه، قيل: يا رسولَ الله، ما هذا البُكاءُ؟

قال: «رَحمةً بهم الأشقياء، إنَّ فيهم المُجتهد، وفيهم المُتعبِّد، وليسوا بأولِ مَن سبق إلى القولِ، وضاقَ بحمله ذَرعًا، إن عامَّةَ مَن هلكَ مِن بني إسرائيل بالتكذيبِ بالقدرِ».

قيل: يا رسول الله، فما الإيمانُ بالقدر؟

قال: «تؤمنُ بالله وحدَه، وتؤمنُ بالجنةِ والنارِ، وتَعلمُ أنَّ اللهَ خلق منهم خلق الخلق لهما، ثم جعلَ من شاء منهم للجنةِ، وجعلَ من شاء منهم للبارِ، فكلُّ يعملُ على أمرٍ قد فُرغَ منه،

## وصائرٌ لما خُلِقَ له، صدَقَ اللهُ ورسولُه». وهذا لفظ حديث ابن لهيعة (١).

البغوي، قال: ثنا سويد بن سعيد، قال: ثنا شُعيب بن بكَّار، قال: أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا سويد بن سعيد، قال: ثنا شُعيب بن بكَّار، قال: حدثني سُليمان بن داود الزهراني، قال: ثنا عبَّاد بن عباد اللهَلَّبي، قال: ثنا إسماعيل بن عبد السلام (٢)، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال النبي على لأبي بكر سَيْبه: «يا أبا بكر، لو أرادَ اللهُ أن لا يُعصَى ما خلقَ إبليسَ» (٣).

المحمد بن يحيى النُّهلي، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: ثنا محمد بن يحيى النُّهلي، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزُّهري. وعن ابن طاوس، عن أبيه، قالا: لقي عيسى ابن مريم إبليسَ، فقال: أمّا علمتَ أنه لا يُصيبُك إلَّا ما قُدِّرَ لك؟

فقال إبليسُ: فأوفِ بذروةِ هذا الجبلِ، فتردَّ منه، فانظر أن تعيشَ أم لا؟ قال ابن طاوس، عن أبيه: قال (٤): أما علمتَ أنَّ اللهَ قال: لا يُجرِّبني عبدي، فإني أفعلُ ما شئتُ.

<sup>(</sup>۱) رواه حرب في «السُّنة» (۲۱۸)، والفريابي في «القدر» (۲۲۳)، والعُقيلي في «الضُّعفاء» (٤٥٨٤)، والآجري في «الشريعة» (٤٧١)، وابن بطة في «الإبانة الكبري» (١٦٣٥).

قال أبو حاتم كِلَيْكُ: هذا حديث عندي موضوع. «علل الحديث» (٢٨٠٧).

<sup>(</sup>٢) عند من خرجه: (إسماعيل، عن زيد بن عبد الرحمٰن، عن عَمرو بن شعيب. . .).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في «الكامل» (٢٠٣/٦)، والبزار في «مسنده» (٢٤٩٦)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٣٢٩).

ونقل ابن كثير في «تفسيره» (٣٦٢/٢) بعد ذكره لحديث البزار عن ابن تيمية قوله: هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل المعرفة. اهـ.

وضعَّفه ابن قتيبة في «اختلاف الحديث» (ص٣٤٤).

وقد تقدم برقم (٩٤٥) نحوه من قول عمر بن عبد العزيز كَلْلُّهُ.

<sup>(</sup>٤) القائل هو عيسى عليه كما سيأتي.

قال: فقال الزُّهريُّ(۱): إنَّ العبدَ لا يَبتلي ربَّه؛ ولكنَّ الله يَبتلي عبدَه. قال: فخصَمَه.

المحد بن عبيد، قال: أنا علي بن عبد الله بن مُبشِّر، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا عون، قال: ثنا شريك، عن منصور (ح).

النبي عَلَيْ قال: «لا يؤمنُ أحدُكُم حتى يؤمنَ بأربع: لا إله إلّا الله وحده لا شريكَ له، وأني رسولُ الله، بعثني بالحقّ، وبالبعثِ بعد الموتِ، وبالقدرِ» (٣).

<sup>(</sup>۱) يعني: لفظ رواية الزهري عن عيسى على وقبلها رواية طاوس عن عيسى على الإصابة» (٤/ ٦٣٦).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱٤٤٤)، والترمذي (۲۱۵۱)، والبزار (۱۰۹۷)، وأبو يعلى الموصلي (۷۰۱).

والحديث ضعَّفه: البزار، والترمذي.

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٧٥٨)، والترمذي (٢١٤٥)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنة»
 (٨٢٠)، والآجري في «الشريعة» (٤٥٧)، والحاكم (١/٣٣).

وأشار الترمذي والحاكم إلى الاختلاف الواقع في الإسناد عن منصور، ورجَّحا الرواية بدون ذكر الرجل المُبهم، ورجَّح الدارقطني رواية الرجل المُبهم. انظر: «العلل» للدارقطني (٣/ ١٩٦)، و«الأحاديث المُختارة» (١٨/٢).

قال: ثنا محمد بن معمر، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا عكرمة بن عمار عن شداد، قال: قال: ثنا محمد بن معمر، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا عكرمة بن عمار عن شداد، قال: خرجتُ مع ابن عمر الله إلى السُّوقِ، فكان أكثر كلامه مع من لقي: سلامٌ عليكم، تَعوَّذوا بالله مِن قَدَرِ السُّوء، قال: قال رسول الله على: "لن يؤمِنَ مَن لم يؤمنْ بالقدرِ خيرِهِ وشرِّهِ"(١).

المحد بن الحسن، قال: أنا أحمد بن الحمد بن أبي مسلم، قال: أنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن سُليمان، قال: ثنا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي، قال: ثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد الساعدي عليه قال: قال رسول الله عليه: «لا يؤمنُ [۸۳] مَن لا يؤمنُ بالقدرِ خيرِهِ وشرّه»(٢).

قال: ثنا محمد بن عبد الله بن سُليمان، قال: ثنا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي، قال: قال: ثنا محمد بن عبد الله بن سُليمان، قال: ثنا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي، قال: ثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد الساعدي شاك قال: قال رسول الله عليه: «لا يؤمنُ عبدٌ، حتى يؤمنَ بالقدرِ خيرِهِ وشرّه» (٣).

الدورقي، قال: ثنا شعيب بن حرب، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا يعقوب الدورقي، قال: ثنا شعيب، عن حرب، قال: ثنا هشام بن سعد، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله عليه: «لا يؤمنُ أحدُكم حتى يؤمنَ بالقدرِ خيرِهِ وشرِّه» (٤).

١٠٢٧ \_ أكْبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال: أنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۵۷۷)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «معجمه الكبير» (٩٠٠).

<sup>(</sup>٣) هكذا مُكرَّر في الأصل، وكتب فوقه: (مُعاد). وهو محذوف من (ب).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٣٠٧٣ و ٢٩٨٥)، وابنه عبد الله في «السُّنة» (٨٩٣)، والآجري في «الشُّرية» (٤٥٩)، وهو حديث حسن.

قال: ثنا يزيد بن أحمد أبو عمرو السُّلمي، قال: ثنا حماد بن مالك أبو مالك، قال: ثنا إسماعيل بن عبد الرحمٰن العَنسي، عن أبيه عبد الرحمٰن (١) بن عُبيد بن نُفيع، أنه كان في مسجد الكوفة ينتظرُ ركوعَ الضُّحى، ويمتعُ (٢) النهارُ، قال: فبينما هو جالس إذ انجفل (٣) الناسُ في ناحيةِ المسجدِ، قال: فانجفلتُ فيمن انجفلَ، فإذا أنا برجلِ جاثٍ على رُكبتِه، عليه إزارٌ ومُلاءةٌ، وهو يقول: أخبرنا المُصعبُ بن سعد بن أبي وقاص، قال: سمعت أبي يأثِرُ عن رسول الله عليه وهو يقول: «أربعٌ مَن كنَّ فيه فهو مؤمنٌ، فمَن جاء بثلاثٍ وكتم واحِدةً فقد كفر: شهادةُ أن لا إله إلَّا الله (٤)، وأنه مبعوثُ مِن بعد الموتِ، وإيمانٌ بالقدرِ خيرِه وشرِّه، فمَن جاء بثلاثٍ وكتمَ واحدةً فقد كَفَرَ» (٥).

المجمد بن الحسين الفارسي، قال: أنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: ثنا محمد بن يعيى الذُّهلي، قال: ثنا أبو المغيرة، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن يزيد، ثنا الزُّهري، عن ابن حَلْبَس، عن أبي إدريس<sup>(٦)</sup>، قال: قال رسول الله على المربعة ومُكنبس، عاقُّ، ومُدمِنٌ، وكاهِنٌ، ومُكذِّبٌ بقدر»(٧).

<sup>(</sup>١) في (ب): (عن أبيه، عن عبد الرحمن...). والصواب ما في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (ويمنع).

<sup>(</sup>٣) في «العين» (١٢٩/٦): انجفل القوم انجِفالًا، إذا هربوا بسرعة. اه..

<sup>(</sup>٤) وزاد من خرجه: (وأني رسول الله).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (١٣٧)، والدولابي في «الكُنى» (١٧١١)، وتمام في «فوائده» (٩٦٥ ـ ٩٧٠)، وقال: حديث غريب لم يُحدِّث به إلَّا حماد بن مالك الأشجعي. اهـ.

قلت: إسماعيل وأبوه عبد الرحمٰن مجهولان.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، ووضع عليها: (ض)، والصواب: (عن أبي إدريس، عن أبي الدرداء رضيه).

<sup>(</sup>V) حديث مرسل.

ورواه أحمد (٢٧٤٨٤)، والفريابي في «القدر» (٢٠٠ و٢٠١)، وحرب الكرماني في «السُّنة» (٢٢٦)، من طريق أبي الربيع سليمان بن عتبة، قال: =

1.79 ـ أكْبرنا محمد بن عثمان الدقيقي، قال: ثنا عبد الغافر بن سلامة، قال: ثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير، قال: ثنا محمد بن جبير (۱) عن بشر بن جَبَلة، عن كليب بن وائل، عن ابن عمر الله عن ابن عمر الله عن ابن عمر بنالقدر أو خاصَمَ فيه؛ فقد كفرَ، أو كذَّبَ بما جئتُ به، أو جحَدَ بمَا أُنزِلَ عليَّ (۲).

الله عيسى الطُّوسي، قال: ثنا يونس بن عُبيد الله العُمَيري، عن سفيان الثوري، عن عمر بن عُبيد الله العُمَيري، عن سفيان الثوري، عن عمر بن محمد \_ رجلٍ من ولد عمر بن الخطاب، قال سفيان: لقيتُه في تغرِ مِن تغورِ الشام \_، عن رجلٍ، عن ابن عباس عالى قال: إنَّ الله نَظَمَ القدرَ بالتوحيد، فمَن كذَّبَ بالقدرِ ؟ [٨٣] فقد نَقَضَ التوحيدُ .



<sup>=</sup> سمعت يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس عائذ الله، عن أبي الدرداء عليه مرفوعًا. وإسناده ضعيف، ولكن لمتنه شواهد.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، و«الإبانة الكبرى». وفي (ب): (محمد بن حمير)، وهو الصواب كما في "تهذيب الكمال» (١١٦/٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٦١٩). وفي إسناده: بشر بن جبلة، قال أبو حاتم: مجهول ضعيف الحديث.

ورواه ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٣٥٦) من طريق سوار بن مصعب، عن كليب بن وائل به. وقال: سوار بن مصعب يروي عن عطية وكليب، كان ممن يأتي بالمناكير عن المشاهير.اهـ.

<sup>(</sup>٣) سيورده المُصنف برقم (١١٣١) بلفظ أتم من هذا.

#### **<b>ФФФФФФ**

## ٣٢ \_ لسياق

# ما روي عن النبي ﷺ في أن أول شرك يظهر في الإسلام القدر(١)

الما العباس، قال: ثنا یحیی بن محمد بن عبد الرحمٰن بن العباس، قال: ثنا یحیی بن محمد بن صاعد، قال: ثنا العباس بن الولید بن مزید \_ ببیروت \_ (ح).

قال: ثنا العباس، قال: أنا محمد بن الحسين الفارسي، قال: ثنا محمد بن جعفر بن مَلَّاسٍ، قال: ثنا العباس، قال: أنا محمد بن شعيب بن شابور، قال: أخبرني عمر بن يزيد النصري، عن عَمرو بن مهاجر \_ صاحب [حرس] عمر بن عبد العزيز \_، عن عمر بن عبد العزيز، عن عن عن عن عن عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عَمرو بن العاص عن عن يحيى بن القاسم، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عَمرو بن العاص ما أشركت رسول الله على أنه قال: «ما هلكت أُمَّةٌ قطُّ إلَّا بالشركِ بالله، وما أشركت أُمَّةٌ حتى يكون بُدُوُّ شِركِها: التكذيبَ بالقدرِ». لفظهما سَواء (٢).

المجمد بن الحمد بن الحسين الفارسي، قال: أنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: ثنا محمد بن يحيى الذُّهلي، قال: ثنا نُعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن يحيى بن أيوب، قال: حدثني مسلمة بن علي، أن الزُّبيدي حدَّثه، أن الزُّهري حدَّثه، عن عمر بن

<sup>(</sup>۱) روي في هذا المعنى كثير من الآثار وأقوال أهل العلم، جمعتها في تعليقي على «الشريعة» تحت الأثر رقم (٥٨٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الفريابي في «القدر» (٢٤١)، والآجري في «الشريعة» (٣٣١)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٦٤٢). قال ابن القيم كَلِّلُهُ في «حاشية سنن أبي داود» (٢٩٨/١٢): وهذا الإسناد لا يحتجُّ به.اهـ.

عبد العزيز (۱): أن رسول الله ﷺ قال: «ما هلكت أُمَّةٌ قَطُّ إلَّا بالشِّركِ، وما أَسَّةٌ قَطُّ إلَّا بالشِّركِ، وما أشركت أُمَّةٌ قطُّ إلَّا بُدُوُّ (٢) شركها: التكذيبُ بالقدرِ» (٣).

المحمد بن عبد الوهاب، قال: ثنا أبي، قال: ثنا بقية، عن الأوزاعي، قال: ثنا العلاء بن ثنا أحمد بن عبد الوهاب، قال: ثنا أبي، قال: ثنا بقية، عن الأوزاعي، قال: ثنا العلاء بن الحجاج، عن محمد بن عبيد المكي، عن ابن عباس في: أنَّ رَجُلًا قدِمَ علينا يُكذِّبُ بالقدرِ، فقال: دُلُّوني عليه \_ وهو يومئذٍ أعمى \_، فقالوا له: ما تصنعُ به؟

فقال: والذي نفسي بيده لَئِن استمكنتُ منه لأَعضَّنَ أنفَه حتى أقطعَه، ولَئِن وقعت رقبتُه بيدي لأَدُقَّنَها، فإني سمعتُ رسول الله على يقول: «كأنِّي بنساء بني فُهم يطُفنَ بالخزرج، تصطَكُ أليَاتُهُنَّ (٥) مُشركاتٍ». فهذا أولُ شركٍ في (٦) الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سُوءُ رأيهم حتى يُخرجُوا الله من أن يُقدِّر الخير، كما أخرجوه من أن يُقدِّر الشَّرَ (١).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ووضع عليها: (ض).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): "إلَّا كان" خ.

<sup>(</sup>٣) مرسل. وفي إسناده: مسلمة بن علي الخشني، قال البخاري، وأبو زرعة: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و(ب): (كنّ)، ووضع عليها: (ض)، وفي الهامش: (قال ابن ناصر: كذا في الأصل، والصواب: «كأني بنساء بني فهم»). اهـ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، و(ب): (الأياتهن)، وكتب في الهامش: (ألياتهن).

<sup>(</sup>٦) كتب في الهامش: (ليس في الأصل: في). وهو كذلك في (ب).

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد (٣٠٥٤)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٧٩)، والفريابي في «القدر» (٤١٥)، ولفظهم: «كأني بنساء بني فهر [كذا في «المسند»، وعند الباقين: (فهم)] يطفن بالخزرج تصطك ألياتهن مشركات». [والخزرج: اسم صنم].

وفي إسناده: محمد بن عبيد المكي ضعيف الحديث، وليس له رواية عن =

المحمد بن الحسين الفارسي، قال: أنا أحمد بن سعيد، قال: أنا أحمد بن سعيد، قال: ثنا محمد بن يحيى الذُّهلي، قال: ثنا أحمد بن جميل المروزي، قال: أخبرني غالب<sup>(۱)</sup> بن تميم، عن مَنيع أبي خالد، عن الزُّهري، عن رجلٍ مِن الأنصارِ: أنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «أُخِّرَ الكلامُ في القدرِ لشرارِ هذه الأُمَّةِ في آخرِ الزمانِ» (٢).



ابن عباس ﷺ. والعلاء بن الحجاج ضعفه الأزدي. انظر: «الجرح والتعديل» (٨/ ١٠)، و«الميزان» (٩٨/٣).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و(ب). وفي «الضعفاء» للعقيلي (٣/ ٣٦٥): (الأغلب).

<sup>(</sup>٢) رواه العُقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٣٦٥)، وذكر الخلاف الواقع في إسناده، وهو حديث ضعيف.

ورواه أيضًا (١٥٦/٣) في ترجمة عمر بن أبي خليفة، من حديث أبي هريرة رهيه، وقال: حديث منكر.

#### - 000000

## ٣٣ \_ سياق

# ما روي عن النبي على النهي عن الكلام في القدر والجدال فيه والأمر بالإمساك عنه [١٨/١]

البونا محمد بن عمر بن أحمد بن خُشيش البغدادي بالرَّيِّ عمد علينا \_، قال: ثنا علي بن محمد المصري، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن مطر (۱)، وحُميد، وداود بن أبي هند، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عَمرو الله عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عَمرو اله بن عَمرو الله الله بن عَمرو الله الله بن عَمرو الله الله بن عن الله

الحسن التُركي، قال: ثنا عبد الله بن سوار، قال: أنا حمد بن الحسن، قال: ثنا محمد بن الحسن التُركي، قال: ثنا عبد الله بن سوار، قال: أنا حماد، قال: أنا مطر الوراق، وحميد، وعامر الأحول، وداود بن أبي هند، وقتادة، وثابت، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عمرو في: أن رسول الله في خرَجَ على أصحابه وهم يتنازَعون في القدر، هذا يَنزعُ آيةً، وهذا يَنزعُ آيةً، فكأنما فُقِئ في وجهِهِ حبُّ الرُّمان، فقال: «بهذا أُمرتُم؟! أو بهذا وكِّلتُم؟!». زاد أسدٌ في حديثه: «أن تَضرِبوا كتابَ اللهِ بعضه ببعض، انظُرُوا إلى ما أُمِرتُم به فاجتنبوه». لفظُهُما قريبٌ (٢).

الله بن أحمد، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا محمد بن عمد بن عبد الله بن أجمد، قال: ثنا عمد بن أبي الأخضر، عن الزُّهري، عن عمرو بن العباس، قال: ثنا ابن أبي عدي، قال: ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزُّهري، عن

<sup>(</sup>١) كتب في (ب) فوقها: (مطرف) خ.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخریجه برقم (١٧٤).

عُبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عَمرو في قال: كان على باب حُجرةٍ مِن حُجر رسول الله على من حُجر رسول الله على متوشِّحًا ثوبَه، مُتغيِّرًا وجهُه، فقال: «يا قومُ، بهذا هلكتِ الأُممُ، إنَّ القرآنَ نَزَلَ يُصدِّقُ بعضُه بَعضًا، ولا يُكذِّبُ بعضُه بَعضًا» (١).

المعيد بن أحمد بن أحمد، أنا علي بن محمد بن أحمد، أنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد، قال: ثنا أبي، قال: ثنا أبي، قال: ثنا سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن سعيد بن السيب، عن أبي هريرة عليه الله عليه الله عليه الله الله الكلام في المسجد لغوّ، إلّا قراءة القرآن، وذكر الله عليه، أو مسألةً عن خير، ومَن تكلّم بالقدر في الدُّنيا، سُئِلَ عنه يوم القيامة، فإن أخطأ هَلَكَ، ومَن لم يَتكلّم به؛ لم يُسألُ عنه يوم القيامة، فإن أخطأ هَلَكَ، ومَن لم يَتكلّم به؛ لم يُسألُ عنه يوم القيامة،

(١) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٨٤١).

(٢) رواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٣٣)، وقد زاد في إسناده راويًا عن ابن أبي عروبة وهو أبو عثمان الأزدي.

وفي «ميزان الاعتدال» (٤/ ٥٥٠): أبو عثمان الأزدي، عن سعيد بن أبي عروبة. لا يُعرف، وأتى بخبر باطل. اهـ.

وقال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب والأفراد» (٥٠٧٦) ـ حديث: قال رسول الله: كل كلام في المسجد لَغُو. . . الحديث. تفرد به محمد بن أبي العوام، عن أبي عثمان الأزدي، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

وروى الديلمي في «مسند الفردوس» (٤٧٦٤) شطره الأول.

وقد روى ابن أبي شيبة (٣٦٦٣١)، وابن المبارك في «الزهد والرقائق» (١٥) عن ابن محيريز أنه قال: الكلام في المسجد لغو إلَّا لمُصلِّ، أو ذاكر ربه، أو سائل خير، أو معطيه.

المجمد بن عابيد، قال: أنا أحمد بن محمد بن داود بن سُليم (۱) قال: ثنا علي بن داود القنطري، قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا الهيثم بن جميل (۲) عن أبي بكر عمران القصير، عن نافع، عن أبن عمر شي قال: قال رسول الله عن أبي بكر عمران القصير، عن نافع، عن أبن عمر الله تُفشوا سِرَّه (۳).

ورواه ابن ماجه (٨٤)، والآجري في «الشريعة» (٦١٦)، والعُقيلي في «الضعفاء» (٤١٩/٤)، من حديث عائشة والله عنه الفضاء ولفظه: «من تكلّم في القدر سُئِل عنه، ومن لم يتكلّم فيه لم يُسأل عنه». وفي إسناده: يحيى بن عثمان، قال البخاري: منكر الحديث. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه.

(١) كتب في (ب): (سليمان) خ. والصواب المثبت كما في «تهذيب الكمال».

(٢) كذا في الأصل و(ب). وعند من خرجه كما سيأتي في تخريجه: (جماز).

(٣) رواه ابن عدي في «الكامل» (٨/ ٣٩٧)، وابن حبان في «المجروحين» (٣/ ٩١)، وفي إسناده: الهيثم بن جماز، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: منكر الحديث.

قلت: تضافرت الآثار وأقوال الأئمة على أن القدر سرٌّ من أسرار الله تعالى، وقد جمعت أقوالهم في تعليقي على «الشريعة» (٣٨٢) ومن ذلك:

-قال الآجري كَلَّهُ في «الشريعة» (٣٨٢): فإن سائلًا سأل عن مذهبنا في القدر؟ فالجواب في ذلك قبل أن نُخبره بمذهبنا أنا ننصح للسائل ونُعلمه: أنه لا يَحسنُ بالمسلمين التنقيرَ والبحث عن القدر؛ لأن القدر سِرٌّ مِن سرِّ الله، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خيرِ أو شرِّ واجبٌ على العباد أن يؤمنوا به. اه..

وقال البغوي كَلْلُهُ في «شرح السُّنة» (١٤٤/١): القدر سرُّ من أسرار الله لم يطلع عليه ملكًا مُقرَّبًا، ولا نبيًّا مرسلًا، لا يجوز الخوض فيه، والبحث عنه بطريق العقل، بل يعتقد أن الله الله خلق الخلق، فجعلهم فريقين: أهل يمين خلقهم للنعيم فضلًا، وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلًا.اهـ.

- قال أبو المُظفر السَّمعاني كَلَّهُ: قد ذُكر أن سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من قِبل الكتاب والسُّنة دون محض القياس، ومجرّد المعقول، فمن عدل عن التوقيف في هذا الباب ضلّ وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء النفس، ولا وصل إلى ما يطمئن به القلب؛ وذلك لأن القدر سِرُّ مِن سِرِّ الله، وعِلمٌ من عِلمِه، ضُربت دونه الأستار... واختصّ الله به علَّام الغيوب. حَجبه عن عقول =

السندي، قال: الله بن محمد بن أحمد، قال: أنا أبو الطيب بن السندي، قال: ثنا موسى بن الحسن الجلاجلي، قال: ثنا عبيد الله (۱) بن بكر، قال: ثنا أبو عبد الرحمن، رفع الحديث إلى علي الله علي الله من الله رجل، فقال: يا أبا الحسن، ما تقولُ في القدرِ؟

فقال: طريقٌ مُظلمٌ فلا تَسْلُكُه.

فقال: يا أبا الحسن، ما تقولُ في القدرِ؟

فقال: بَحرٌ عظيمٌ فلا [١٤/ب] تَلِجه.

فقال: يا أبا الحسن، ما تقولُ في القدر؟

فقال: سرُّ اللهِ فلا تكلُّفه (٢).

١٠٤٠ \_ أَكْبِرنَا أَحمد بن عُبيد، قال: أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن

البشر ومعارفهم؛ لما عَلِمَ مِن الحكمة، وسبيلنا أن ننتهي إلى ما حدّ لنا فيه، وأن لا نتجاوز إلى ما وراءه، فالبحث عنه تكلّف، والاقتحام فيه تعمُّق وتهوّر. قال: وجماع هذا الباب: أن يعلم أن الله تعالى طوى عن العالم علم ما قضاه

قال: وجماع هذا الباب: أن يعلم أن الله تعالى طوى عن العالم عِلم ما قضاه وقد معلى عباده، فلم يطلع عليه نبيًّا مُرسلًا، ولا مَلكًا مُقرَّبًا؛ لأنه خلقهم ليتعبَّدهم ويمتحنهم، قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَتُ الجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ اللهِ الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَتُ الجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ اللهِ الله تعالى:

وقد نقلنا عن عليِّ ﷺ: أنه خلقهم ليأمرهم بالعبادة.

فلو كشف لهم عن سِرِّ ما قُضي وقدر لهم وعليهم في عواقب أمورهم لافتتنوا، وفتروا عن العمل، واتَّكلوا على مصير الأمر في العاقبة، فيكون قصاراهم عند ذلك أمن أو قنوط، وفي ذلك بطلان العبادة، وسقوط الخوف والرجاء، فلطَفَ الله عَلَى بعباده، وحجب عنهم عِلم القضاء والقدر، وعلَّقهم بين الخوف والرجاء، والطمع والوجل؛ ليبلوا سعيهم واجتهادهم، وليُميَّز اللهُ الخبيث من الطيب، ولله الحُجّة البالغة. اه.. [«الحُجَّة في بيان المحجة» (٢/ ٣٠ \_ ٣١)].

(۱) كذا في الأصل. والصواب: (عبد الله)، وهو ابن بكر بن حبيب، أبو وهب السهمي، ترجمته في «تاريخ الإسلام» (٩٨/٥)].

(۲) في هامش (ب): (تكشفه) (ض).

والأثر رواه الآجري في «الشريعة» (٤٠٥)، وهو أثر ضعيف.

الحد، ثنا عبد الرحمٰن بن عُبيد الله، قال: أنا أحمد بن الحسن، ثنا عبد الله بن أحمد، ثنا عبد الله بن أحمد، ثنا أبي، ثنا عبد الله بن الوليد، قال: ثنا سفيان، عن داود، عن ابن سيرين قال: إن لم يكُن أهلُ القدرِ مِن الذين يَخوضونَ في آياتِ اللهِ، فلا أدري مَن هُم.

1027 ـ ألابرنا محمد بن الحسين الفارسي، قال: ثنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: ثنا محمد بن يحيى النُّهلي، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن علي النُّفيلي، قال: ثنا بقية، عن محمد ـ قال غيرُ النُّفيلي: ابن هِزان -، عن الزُّهري، عن علبَس بن وابِصة، عن ابن عباس على قال: بابُ شِركِ فُتِحَ على أهلِ الصلاةِ: التكذيبُ بالقدرِ، فلا تُجادِلُوهم؛ فيَجرِي شِركُهم على أيديكم.

المحافي المحا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه برقم (١٧٩).

<sup>(</sup>٢) في «غريب الحديث» (٢/ ٤٦٥) للخطابي: قوله: (مؤامًّا): مُثقلة الميم، أي مُقاربًا، من قولك: (أمر أمم)، أي: قصد قريب، و(نظرت إليه من أمم): أي: من قرب.

وقال بعض أهل اللغة: (أمم)، هو ما بين القرب والبعد.اهـ.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٨٤٦)، وهو أثر صحيح. وفي «غريب الحديث» (٢/ ٤٦٥): (ما لم ينظروا في الولدان): يريد ما لم =

الله بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نصر التمار، قال: ثنا المعافى بن عمران، عن القاسم بن عمد بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نصر التمار، قال: ثنا المعافى بن عمران، عن القاسم بن حبيب، عن نزار (١) بن حيان، عن عكرمة، عن ابن عباس على قال: قال رسول الله على: «اتقوا هذا القدر، فإنّها شُعبةٌ مِن النصرانيّةِ».

وقال ابن عباس: اتقوا هذا الإرجاء فإنه شُعبةٌ مِن النصرانيَّة (٢).

الحمد بن الحسن، قال: أنا أحمد بن الحسن، قال: قُرئ على محمد بن الحسن، قال: قُرئ على محمد بن شعيب بن شابور، السماعيل \_ وأنا أسمع \_، قال: ثنا سُليمان بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا محمد بن شعيب بن شابور، عن مجاهد، عن ابن عباس عباس عن هارون، عن مجاهد، عن ابن عباس عباس عن قال: قال رسول الله عليه: «هلاكُ أُمّتي في العصبية، والقدرية، والرّواية عن (٣) غير ثبت »(٤).

١٠٤٦ - ألْبِرنا علي بن عمر بن إبراهيم، قال: أنا محمد بن عبد الله بن عتاب،

تنازعوا في الكلام في أطفال المشركين، وهم الولدان، واحدهم وليد، وما لم يخوضوا في مذاهب أهل الأهواء، ولم ينكروا القدر. اهـ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (فرات)، وما أثبته من (ب)، وهو كذلك في «تهذيب الكمال» (۲۹/ ۳۳۳).

<sup>(</sup>٢) رواه حرب في «السُّنة» (١٩٣)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٣٣٢)، وابن بطة في «الكبرى» (١٦٣٧)، وابن حبان في «المجروحين» (٣/٦٦)، وقال: نزار بن حيان. . قليل الرواية منكر الحديث جدًا. . . لا يجوز الاحتجاج به بحال.اهـ.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها: (ط: من). وهي كذلك في (ب).

<sup>(</sup>٤) رواه الفريابي في «القدر» (٣٨٨)، وابن عدي في «الكامل» (٨/ ٤٢٨)، وفي اسناده: هارون بن هارون، قال ابن عدي: حديثه عن الأعرج، وعن مجاهد، وعن غيرهما مما لا يتابعه الثقات عليه. اهـ.

وسيأتي برقم (١١٧١) نحوه من قول ربيعة الرأي كَثَلَتْهِ.

قال: ثنا إبراهيم بن هاشم، قال: ثنا محمد بن حسان السَّمتي، قال: ثنا مروان بن [70] شجاع أبو عَمرو، عن سالم بن عجلان الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عباس قال: ما غَلَا أحدٌ في القدرِ إلَّا خرجَ مِن الإسلام.

1.٤٧ ـ أكبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، قال: أنا محمد بن هارون الرُّوياني، قال: ثنا محمد بن زياد، قال: ثنا حسان بن إبراهيم، عن محمد بن الفضل بن عطية، عن كُرزِ بن وبرَة الحارثي، عن محمد بن كعب القُرظي، قال: ذكرتُ القدريةَ عند عبد الله بن عمر على قال: إذا كان يوم القيامة جُمِعَ الناسُ في صعيدٍ واحدٍ، فيُنادي مُنادٍ يُسمِعَ الأولين والآخرين: أينَ خُصماءُ الله؟ فيقومُ القدرية.

المحد من على، قال: ثنا أحمد من أحمد من أبي مسلم، قال: أنا أحمد من الحسن، قال: ثنا أحمد من علي، قال: ثنا سويد من سعيد، قال: ثنا المعتمر من سليمان، عن إسحاق من عبد الله من الحارث (۱) قال: سمعتُ ابن عباس على يقول: إنَّ بني إسرائيل كانوا على شريعةٍ ومنهاج ظاهرين على من ناوأهم حتى تنازعوا في القدر، فلما تَنازعوا اختلفوا، وتَباغضوا، وتَلاعنوا، واستحلُّوا بعضُهُم حُرُماتِ بعضٍ، فسُلِّط عليهم عدُوُّهم، فمَزَّقَهم كلَّ مُمزَّقٍ.

وإيَّاكَ والقدرَ؛ فإنه يدعو إلى الزندقةِ.

وإِيَّاكَ وشتمَ أحدٍ مِن أصحابِ محمدٍ ﷺ؛ فيكُبَّكَ اللهُ في النارِ على وَجِهِكَ.

<sup>(</sup>۱) في (ب): (عن إسحاق بن عبد الله، عن عبد الله بن الحارث)، والصواب ما في الأصل.

#### 000000

## ٣٤ \_ لسياق

# ما روي عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين في مجانبة أهل القدر وسائر الأهواء

زياد، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني أبو صخر زياد، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني أبو صخر حميد بن زياد، عن نافع، قال: بينما نحن عند عبد الله بن عمر على جاءه إنسانٌ، فقال: إن فلانًا يَقرأُ عليك السلام \_ لرجل من أهل الشام \_.

فقال له ابنُ عمر: قد بلغني أنه قد أحدثَ حدثًا، فإن كان كذلك؛ فلا تقرأن عليه مِنِّي السلام، سمعتُ رسول الله عَلَيْ يقول: «سيكونُ في أُمَّتِي مَسخٌ، وخَسفٌ، وهو في الزنديقيَّة والقدريَّة»(١).

1001 - أكبونا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا داود بن رُشيد، قال: ثنا مكي، عن الجُعيد بن عبد الرحمٰن، عن يزيد بن خُصيفة، عن

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۲۰۸)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۷۲۱). وفي إسناده: حميد بن زياد، قال ابن عدي في «الكامل» (۲۹/۲): هو عندي صالح الحديث، وإنما أنكرت عليه هذين الحديثين.. وذكر منهما هذا الحديث.

<sup>-</sup> وروى أحمد (٥٦٣٩)، وأبو داود (٤٦١٣) بإسناد حسن من طريق أبي صخر، عن نافع، قال: كان لابن عمر على صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه مرَّةً عبد الله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إليَّ، فإني سمعت رسول الله على يقول: «سيكون في أُمَّتي أقوام يكذبون بالقدر».

السائب بن يزيد: أُتيَ عمرُ بن الخطاب، فقيل: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلًا يسألُ عن تأويلِ القرآن. [٦٥/ب]

فقال عمر ﴿ فَاللَّهُمْ اللَّهُمُ أَمْكُنِّي منه.

قال: فبينما عمر ذات يوم جالسًا يُغدِّي الناس، إذ جاءه، عليه ثيابٌ، وعِمامةٌ، فتغدَّى حتى إذا فرغَ، قال: يا أمير المؤمنين: ﴿وَاللَّارِيَاتِ 
ذَرُوا اللهُ فَالْمُولِدِ وَقُرًا الذاريات].

فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه، وحسَرَ عن ذِراعيه، فلم يزل يجلدُه حتى سقطت عمامتُه.

فقال: والذي نفس عمر بيده لو وجدتُك مَحلوقًا (١) لضربتُ رأسَكَ، ألبسُوه ثيابًا، واحمِلُوه على قَتَبِ (٢)، وأخرجوه حتى تقدموا به بلادَه، ثم ليَقُم خطيبًا، ثم يقولُ: إن صَبيغًا ابتغى العلمَ، فأخطأه.

فلم يزل وضيعًا في قومِهِ حتى هلك، وكان سيّدَ قومِهِ (٣).

المحد بن عبيد، قال: أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن المقدام، قال: ثنا حماد بن زيد، (ح).

العلاء، قال: أنا أحمد بن علي بن العلاء، قال: أنا أحمد بن علي بن العلاء، قال: ثنا أبو الأشعث، قال: ثنا حماد بن زيد، عن يزيد بن حازم، عن سُليمان بن يسارٍ: أن رجلًا مِن بني تميم، يقال له: صَبيغ بن عِسْل، قدِمَ المدينة، وكانت عنده

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (يعني: من الخوارج فإن سيماهم التحليق).

<sup>(</sup>٢) (القَتَب): رحلٌ صغير على قدر سنام البعير. «الصحاح» (١٩٨/١).

<sup>(</sup>٣) قصة ضرب أمير المؤمنين عمر شهد لصبيغ بن عسل التميمي في سؤاله عن متشابه القرآن صحيحة، قد أخرجها الآجري في «الشريعة» (١٧٩ و١٧٩ و١٨٠ و٢٦٦ و٢٦٦ و٢٢٨)، وعلَّقا عليها بتعليقات حسنة مُهمَّة.

كُتُبٌ، فجعلَ يسأل عن مُتشابه القرآنِ، فبلغَ ذلك عمر ﴿ اللهِ العَلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُلْمُ الله

قال عمر: وأنا عبد الله، عمر. وأومأ إليه، فجعلَ يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربُه حتى شجَّه، وجعل الدمُ يَسيلُ عن وجهه.

فقال: حسبُكَ يا أميرَ المؤمنين، فقد واللهِ ذهبَ الذي أجد في رأسي. واللفظ لحديث ابن مُبَشِّر.

1٠٥٣ ـ أكْبِرنا أحمد بن عُبيد، قال: أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن اللهدام، قال: ثنا حماد بن زيد (ح).

شا أبو الأشعث، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا قطنُ بن كعب، قال: سمعت رجلًا مِن بني ثنا أبو الأشعث، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا قطنُ بن كعب، قال: سمعت رجلًا مِن بني عِجلِ، يقال له: فلانُ بن زُرعة يُحدِّثُ، عن أبيه، قال: لقد رأيتُ صَبيغَ بن عِسْل بالبصرة كأنه بعيرٌ أجرَبُ، يَجيء إلى الحِلَقِ، فكلمَّا جَلسَ إلى حَلْقَةٍ قاموا وتَركوه، فإن جلسَ إلى قوم لا يَعرفونه، ناداهم أهلُ الحَلقَةِ الأُخرى: عزمَةَ أميرِ المؤمنينَ (۱). لفظهما واحِدٌ.

الحسن بن عثمان، قال: أنا إسماعيل بن محمد، قال: ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا ابن عُيينة، قال: ثنا عَمرو، قال: بينا طاوس يطوفُ بالبيتِ لقيّه معبدٌ الجهني، فقال له طاوس: أنت معبدٌ؟ قال: نعم. قال: فالتفتَ إليهم طاوسٌ، فقال: هذا معبدٌ فأهينُوه.

1000 ـ أكبرنا أحمد بن محمد بن الخليل، قال: ثنا عبد الله بن عدي، قال: ثنا [77] عبد الله بن محمد بن مسلم، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن مسلم، قال: ثنا مرحوم بن عبد العزيز، قال: سمعت أبي وعمّي يقولان: سمعنا الحسن ينهى

<sup>(</sup>۱) أي: حقٌّ من حقوقه، وواجب من واجباته. «النهاية (٣/ ٢٣٢).

عن مُجالسةِ معبدِ الجُهني، ويقول: لا تُجالِسوه؛ فإنه ضالٌّ مُضِلٌّ.

المحمد بن بكَّار، قال: ثنا محمد بن عُبيد، قال: أنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن زُهير، قال: ثنا محمد بن بكَّار، قال: ثنا محمد بن بكَّار، قال: ثنا عنبسة بن عبد الواحد، عن حنظلة بن أبي سفيان، قال: كنتُ أرى طاوسًا إذا أتاه قتادةُ يَفرُّ منه، وكان قتادةُ يَرى القدرَ (۱).

(۱) وفي «الثقات» للعجلي (١٥١٣) عن فُضيل بن عياض قال: قيل لطاوس: هذا قتادة يأتيك. قال: لئن جاء لأقومنَّ. قيل: إنه فقيه.

قال: إبليس أفقه منه، قال: ﴿رَبِّ بِمَا أَغُورُيْكَني ﴿.

قلت: وقد اتُّهم قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري المُفسر ببدعة القدر، وهي نفي أن المعاصي بقدر، لا أنه كان ينفي علم الله تعالى.

وقد روى له المُصنف برقم (١٢٠٢) قوله: الأشياء كلها بقدر إلَّا المعاصى.

- وفي «تاريخ الإسلام» (٢٤٤/٤): قال محمد بن عبد الله بن البرقي: قُلتُ لابن معين: أرأيتَ من يُرمَى بالقدر يُكتَب حديثه؟

قال: نعم قد كان قتادة، وهشام الدستوائي، وابن أبي عروبة، وعبد الوارث بن سعيد، وذكر جماعة يقولون بالقدر، وهم ثقات لم يدعوا إلى شيء.

- قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٣٠١/٣): قد تفوّه قتادة بشيء من القدر. وقال وكيع: كان سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي وغيرهما يقولون: قال قتادة: كل شيء بقدر إلّا المعاصى.

وقال ابن شوذب: ما كان قتادة يرضى حتى يصيح به صياحًا، يعني: القدر. اه. - وفي «الضعفاء» (٤٤٨/٤) قال بندار: حدثنا عبد الأعلى وكان قدريًّا، عن سعيد وكان قدريًّا، عن قتادة وكان قدريًّا.

- وفي «السير» (٥/ ٢٧٥) ذُكِر قتادة عند يحيى بن أبي كثير، فقال: لا يزال أهل البصرة بشرِّ ما كان فيهم قتادة.

- وسيأتي (١٠٥٨) قول الإمام مالك كَلَّلُهُ: أي رجلٍ معمرٌ؛ لولا أنه يَروي تفسيرَ قتادة.

- وفي «السير» (٦/ ١٤٤) قال أحمد بن حنبل: كان قتادة وسعيد يقولان بالقدر، ويكتمان.

- وقال حرب الكرماني كِلِّلَهُ في «المسائل» (١٩٩٢) سُئل أحمد عن قتادة؟ فلم يُصرِّح، ولكنه يذهب إلى أنه كان يرى القدر.

قال: وعامة أصحاب الحسن وهمام وهشام كل هؤلاء يضعفون في القدر. \_ وقال العجلي كَلَّمُ في «الثقات» (١٥١٣): وكان يُتهم بقدر، وكان لا يدعو إليه، ولا يتكلم فيه.اهـ.

- وفي "وفيات الأعيان" (٤/ ٨٥) قال معمر: سألت أبا عَمرو بن العلاء عن قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿ ﴾ فلم يجبني. فقلت: إني سمعت قتادة يقول: مطيقين. فسكت، فقلت له: ما تقول يا أبا عمرو؟ فقال: حسبك قتادة، فلولا كلامه في القدر - وقد قال ﷺ: "إذا ذكر القدر فأمسكوا" - لما عدلت به أحدًا من أهل دهره.

قلت: ولم يرمه أحدٌ ببدعة غلاة القدرية، وهم نفاة علم الله تعالى، ولهذا ثبت عنه إنكاره على إمام القدرية عَمرو بن عبيد وطعنه فيه بسبب بدعته كما سيأتي برقم (١٢٧٧).

بل له أقوال يثبت فيها القدر، منها:

ما في «الجعديات» (١٠٦١) قال علي: وسمعت يحيى يقول عن شعبة قال: ذكرت لقتادة حديث احتج آدم وموسى بهنه، فقال: مجنون أنت! وأيش هذا؟ قد كان الحسن يُحدِّث بهذا.

قلت: وممن برَّأ قتادة من القدر: أبو داود كَلَّلُهُ، فقال: لم يثبت عندنا عن قتادة القَول بالقدر. والله أعلم. «الفتح» (١/ ٤٣٦)

- قال الطبري في «تفسيره» (٢٢/ ٥٥٤): حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة: (الجَبَّارُ)، قال: جَبَرَ خلقه على ما يشاء. وهذا تفسير يناقض قول القدرية.

\_قال ابن تيمية كَلَّهُ في «مجموع الفتاوى» (١٤١/١٦): عن قتادة: ﴿فَدَرَ فَهَدَىٰ ﴾، قال: لا والله ما أكره الله عبدًا على معصية قط، ولا على ضلالة، ولا رضيها له، ولا أمره، ولكن رضى لكم الطاعة فأمركم بها، ونهاكم عن معصيته.

قتادة ذكر هذا عند هذه الآية ليبين أن الله قدَّر ما قدره من السعادة والشقاوة كما قال الحسن. وقتادة وغيرهما من أئمة المسلمين فإنهم لم يكونوا متنازعين فيما سبق من سبق تقدير الله، وإنما كان نزاع بعضهم في الإرادة وخلق الأفعال.

وإنما نازع في التقدير السابق والكتاب أولئك الذين تبرأ منهم الصحابة كابن عمر وابن عباس المنهم وغيرهما.

القاسم بن جعفر، قال: أنا عيسى بن إبراهيم بن عيسى الصيدلاني، قال: ثنا القاسم بن نصر، قال: ثنا سعيد بن عون أبو عثمان الهاشمي، قال: ثنا اليسَعُ بن المغيرة، قال: قال لي أنسُ بن سيرينَ: لا تُقاعِدَنَّ قدريًّا، ولا تسمعْ كلامَه.

المحمد بن أحمد بن يعقوب، عبد الرحمٰن بن عمر \_ إجازة \_، أنا محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: حدثني يعقوب بن شيبة، قال: ثنا أحمد بن شَنبُوَيه (١) المروزيُّ، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: قال مالكُّ: أي رجلٍ معمرٌ؛ لولا أنه يَروي تفسيرَ قتادة (٣).

1009 ـ ألابرنا محمد بن أحمد بن سهل، أنا محمد بن الحسن، ثنا بشرُ بن موسى، ثنا سعيد بن منصور، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن أبي سُهيل، قال: لا تبدأ القدريَّة بالسلام، فإن سَلَّموا عليك، فقُل: وعليك.

المحمد بن عبد الله الأصبهاني، قال: أنا عبد الرحمن بن أبي روَّاد: أنا عمر بن شَبَّة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: قال ابن أبي روَّاد:

وذكر قتادة أن الله لم يكره أحدًا على معصية. وهذا صحيحٌ فإن أهل السُّنة المثبتين للقدر متفقون على أن الله لا يكره أحدًا على معصية كما يكره الوالي والقاضي وغيرهما المخلوق على خلاف مراده، يكرهونه بالعقوبة والوعيد. بل هو سبحانه يخلق إرادة العبد للعمل وقدرته وعمله وهو خالق كل شيء.

وهذا الذي قاله قتادة قد يظن فيه أنه من قول القدرية، وأنه لسبب مثل هذا اتهم قتادة بالقدر حتى قيل: إن مالكًا كرة لمعمر أن يروي عنه التفسير لكونه اتهم بالقدر. وهذا القول حقٌ، ولم يعرف أحدٌ من السلف قال: إن الله أكره أحدًا على معصية. بل أبلغ من ذلك أن لفظ: (الجبر) منعوا من إطلاقه كالأوزاعي والثوري والزبيدي وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم، نهوا عن أن يقال: إن الله جبر العباد، وقالوا: إن هذا بدعة في الشرع وهو مفهم للمعنى الفاسد. اه.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي (ب) و «الجرح والتعديل» (٢/ ٥٥): (شَبُّويه).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (يري).

<sup>(</sup>٣) وفي «الجرح والتعديل» (١/ ٢٢) عن عبد الرزاق قال: قال مالك: أي رجلٍ معمر لو سَلِمَ من خَصلة. قالوا: ما هي يا أبا عبد الله؟ قال: تفسيرُ القرآن عن قتادة.

قد جاءكم ثورٌ، اتقوا لا ينطحكم بقرنَيه \_ يعني: ثورَ بن يزيد \_. قلت: وكان قدريًا(١).

171 - ألنبرنا محمد بن علي بن النضر، قال: أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس، قال: ثنا محمود بن غيلان أبو أحمد، قال: سمعت مؤمَّل بن إسماعيل يقول في غير مجلس يُقبل علينا: أحرِّج على كلِّ مُبتدع جهميٍّ، أو رافضيٌّ، أو قدريٌّ، أو مُرجيٌّ سَمِعَ مني، واللهِ لو عرفتُكُم لم أُحدُّثكم (٢).

الحسن، قال: ثنا عبد الصمد مَرْدُويه، قال: سمعتُ الفُضيل \_ يعني: ابن عياض \_ الحسن، قال: مَن جَلسَ مع صاحبِ بدعةٍ فاحذره.

ومَن جلسَ مع صاحبِ البدعةِ لم يُعطَ الحِكمةَ.

وأُحِبُّ أَن يكونَ بيني وبين صاحبِ البدعةِ حِصنٌ مِن حديد. آكلُ عند اليهوديِّ والنصراني أحبُّ إليَّ مِن أَن آكُلَ عند صاحب بدعةٍ.

<sup>(</sup>۱) انظر كذلك رقم (۱۲٤٢ و۱۲٤٣) ففيه زيادة بيان.

<sup>-</sup> وفي «الإبانة الكبرى» (٥٢٤) عن محمد بن موسى بن مُشيش، قال: قال أبو عبد الله - وقد ذكر قِصَّة ثور -: بلغني أنه قدِمَ المدينة، فقيل لمالك: قد قَدِمَ ثورٌ. فقال: لا تأتوه.

<sup>(</sup>۲) قال ابن تيمية كُلُهُ في «جواب الاعتراضات المصرية» (ص۸۸):.. كان طائفة من أهل الحديث لا يُحدثون بحديث النبي على لأهل الأهواء؛ لأنهم لا يقبلونه على وجهه، بل يقبلون منه ما وافق آراءهم وأهواءهم، لموافقته لآرائهم وأهوائهم، لا لكونه في نفسه من كلام النبي على، فيصيرون بمنزلة أهل الكتاب والمنافقين الذين يقولون: ﴿إِنّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤَوّهُ فَأَخَذَرُواً ﴾ والمنافقين الذين يقولون: ﴿إِنّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤَوّهُ فَأَخَذَرُواً ﴾ والمئائة: ٤١]. وهؤلاء قد خيَّر الشارع على بين الحكم بينهم وتركه، وقد يكون الترك أصلح، كما قد يكون الحكم أصلح.

وهذا حال جميع أهل الأهواء في الحديث، وهو حال كثير منهم في القرآن في المواضع التي يزعمون أنها لا تقبل إلَّا بعقلهم. اهـ.

#### 000000

# ٥٧ - لسياقي

# ما روي عن النبي عِيد [في] أن القدرية مجوس هذه الأُمَّة، ومَن كفَّرهم ولعنهم وتبرَّأ منهم

(۱) رواه الفريابي في «القدر» (۲۱۸)، ومن طريقه الآجري في «الشريعة» (٤٦٧). وفي إسناده: زكريا بن منظور، قال الدارقطني: متروك، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا، يروي عن أبي حازم ما لا أصل له من حديثه.

قال العُقيلي عَلَيْهُ في «الضعفاء» (١/ ٢٦٠) بعد أن ساق حديث ابن عمر في : وهذا المتن له طريق بغير هذا الإسناد عن جماعة مُتقاربة في الضعف. اه.

وانظر: «اللآلئ المصنوعة» (١/ ٢٣٧) فقد أطال في جمع طُرقه، ورد على ابن الجوزي إيراده لهذا الحديث في «الموضوعات»، وذكر من حسَّنه وقَبِلَه من أهل العلم.

وسيورد المُصنف بعض طرق هذا الحديث، وهذا الحديث قد اختلف نظر أهل العلم في الحكم عليه بين ضعفه وتحسينه لكثرة طُرقة المرفوعة والموقوفة.

وروى البيهقي في «القضاء والقدر» (٣٣٢) عن ابن عمر الله قال: لكل أمة مجوس، وإن مجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر.

وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح إلَّا أنه موقوف.

الله عبد الله عبد الرحمٰن، قال: ثنا عبد الله، قال: ثنا داود بن رُشَيد، قال: ثنا يحيى أبو زكريا، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد عليه، قال: قال رسول الله عليه: «القدريةُ مجوسُ هذه الأُمةِ، إن مَرِضوا فلا تَعودُوهم، وإن ماتوا فلا تَشهدُوهم» (١).

المان على بن محمد بن على بن عبد الله بن مهدي، قال: ثنا عثمان بن عمد بن هارون، قال: ثنا أبو أُميَّة، قال: ثنا حُجين بن المُثنَّى، قال: ثنا يحيى بن سابق الله عن أبي حازم، عن سهلِ بن سعدٍ عن الله عن أبي حازم، عن سهلِ بن سعدٍ عن القدرية أمَّةٍ مجوسٌ، ومجوسُ أُمَّتِي القدرية أَن فإن مَرِضُوا فلا تَعودُوهم، وإن ماتوا فلا تَشهدُوهم» (٢).

1•17 - ألابرنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال: ثنا عبد الغافر بن سلامة، قال: ثنا أبو<sup>(۳)</sup> ثوبان مِزداد بن جميل، قال: ثنا المعافى بن عمران، قال: ثنا شُعيب بن رَزِيق (٤)، ثنا أبو<sup>(۳)</sup> عن عمر مولى غُفْرَة، عن عمر بن محمد بن زيد، عن نافع، عن ابنِ عمر عن عن مرسول الله عليه قال: «سيكونُ في هذه الأُمَّةِ قومٌ يقولون: لا قَدَرَ، أولئك

<sup>=</sup> وقال الدارقطني في «العلل» (١٠١/١٢): والصحيح الموقوف عن ابن عمر الله عمر

وقال ابن القيم في «الهدي» (٣/ ٦٠٩): هم مجوسُ هذه الأُمَّة، صحَّ ذلك عن ابن عباس الله الهدي. اهـ.

<sup>(</sup>۱) في إسناده: أبو زكريا يحيى بن سابق المديني، قال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات.

وذكر الذهبي هذا الحديث فيما ينكر عليه.

انظر: «الميزان» (٤/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده كسابقه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ابن). وما أثبته من (ب)، وهو كذلك في «تاريخ الإسلام»(٦) (٢١٤/٦).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وكتب في الهامش: (رزين/ط)، وهو كذلك في (ب).

# مَجوسُ هذه الأُمَّةِ»(١).

المحمد بن هارون، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن مهدي الأنباري، قال: ثنا عثمان بن محمد بن هارون، قال: ثنا أحمد بن شيبان، قال: ثنا عبد الله بن ميمون، عن رجاء أبي (٢) الحارث، عن مجاهد، عن ابن عباس على قال: قال رسول الله على المُكذّبة بالقدر إن مَرِضُوا فلا تَعودُوهم، وإن ماتُوا فلا تُصلُّوا عليهم»(٣).

1.7٨ - ألّبرنا عُبيد الله بن أحمد، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا الحسين (٤) بن علي الصُّدائي، قال: ثنا فضل بن دُكين، قال: ثنا سُفيان، عن عُمر بن عمد، عن عُمر مولى غُفْرَةَ، عن رجلٍ من الأنصارِ، عن حذيفة صَلَّيْه، قال: قال رسول الله عَلَيْ: "إنَّ لكُلِّ أُمَّةٍ مَجوس (٥)، ومجوس هذه الأُمَّةِ القدرية، فإن مَرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تَشهدوهم، وهم شِيعةُ الدجالِ، وحقَّ على اللهِ أن يُلحِقَهم به» (٢).

قال المنذري: عمر مولى غفرة لا يُحتج بحديثه، ورجل من الأنصار مجهول، وقد روي من طريق آخر عن حذيفة راهم ولا يثبت اهم.

وضعَّفه ابن القيم في «حاشية تهذيب السنن» (٧/ ٦٠)، وقال: هذا المعنى قد روي عن النبي على من حديث: ابن عمر، وحذيفة، وابن عباس، وجابر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، ورافع بن خديج في. ثم ضعفها، وتكلم عن بعض عللها.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۵۸۶ و۲۰۷۷)، وابنه عبد الله في «السنة» (۸۹۲). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، و(ب). وفي «الضعفاء» للعقيلي (٢/ ٦١): (ابن).

<sup>(</sup>٣) وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في (ب): (الحسن).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، و(ب)، ووضع عليها: (ض). والجادة: (مجوسًا).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (٢٣٤٥٦)، وأبو داود (٢٦٩٢)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٦٣٦).

الله عنه عنه عمد بن أحمد الطُّوسي، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا أبو عُتبة، قال: ثنا بقية، قال: ثنا سليمان بن جعفر الأزدي، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال رسول الله عليه: «صِنفانِ مِن أُمَّتي لا يَرِدان علي الحوض: القدرِيةُ [١٧/١] والمُرجِئةُ»(٢).

ا ۱۰۷۱ - أكتبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، قال: أنا محمد بن هارون الحضرمي، قال: ثنا محمد بن عُبيد الله الزيادي، قال: ثنا حسان بن إبراهيم، (ح).

قال: ثنا محمد بن زياد، قال: ثنا حسان بن إبراهيم، عن محمد بن الفضل بن عطية، عن قال: ثنا محمد بن زياد، قال: ثنا حسان بن إبراهيم، عن محمد بن الفضل بن عطية، عن كرز بن وبرة الحارثي، عن محمد بن كعب القُرظي، قال: ذكرتُ القدرية عند عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر في فقال: لُعِنتِ القدريةُ على لسانِ سَبعينَ نبيًا، منهم نُبينًا على الله بن عمر في الله بن عمر

١٠٧٢ - أكْبِرنا علي بن محمد بن عيسى، قال: أنا علي بن محمد بن أحمد، قال:

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۱٤٩)، وابن ماجه (۲۲). قال الترمذي: وفي الباب عن عمر، وابن عمر، ورافع بن خديج في. وهذا حديث حسن غريب.اهـ. وفي إسناده: سلام بن أبي عمرة، قال ابن معين: حديثه ليس بشيء.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٩٨٢)، والعقيلي في «الضعفاء» (٢/ ١٢٣)، في ترجمة: سليمان بن جعفر، وقال: مجهول بنقل الحديث، ولا يتابع على حديثه.

<sup>(</sup>٣) في إسناده: محمد بن الفضل، قال الإمام أحمد كَلَّلَهُ: ليس بشيء، حديثه حديث أهل الكذب. «الكامل» (٧/ ٣٥٥).

ثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: ثنا يحيى بن أبوب، عن إسحاق بن رافع، عن نافع، عن ابن عمر عمر قال: مجوسُ هذه الأُمَّةِ: القدرية.

المحمد، أنا أحمد بن خلف، قال: ثنا محمد، أنا أحمد بن خلف، قال: ثنا محمد بن جرير، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن أبي حازم، حدثني أبي، عن ابن عمر قال: القدرية مجوس هذه الأُمَّة، فإن مَرِضُوا فلا تَعُودُوهم، وإن ماتوا فلا تَشهدُوهم.

الله بن محمد بن أحمد، قال: أنا إسماعيل بن محمد، قال: أنا إسماعيل بن محمد، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا مروان بن شجاع الجزري، عن عبد الملك \_ يعني: ابن جريج \_، عن عطاء، قال: أتيتُ ابن عباس وهو ينزعُ في زمزمَ، قد ابتلَّت أسافِلُ ثيابِه، فقلت: قد تُكُلِّمَ في القدرِ.

فقال: أوقد فعلُوها؟ فقلتُ: نعم.

قال: فوالله ما نزلت هذه الآيةُ إلَّا فيهم، ﴿ وُوقُوا مَسَ سَفَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ فَيَهِم، ﴿ وُوقُوا مَسَ سَفَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللّهُ اللللَّهُ اللّهُ الللّهُ

1.۷٥ - أَكْبِرِنَا محمد بن عبد الرحمٰن بن جعفر، وعُبيد الله بن أحمد اللقرئ، قالا: أنا أحمد بن علي، قال: ثنا زياد بن أيوب، قال: ثنا هُشيم، قال: أنا أبو هاشم، عن مجاهد، عن ابن عباس عن قال: ذُكِرَ عنده القدريةُ، فقال: لو رأيتُ أحدًا منهم لعضَضتُ أنفَه.

قال: قال مجاهِدٌ: قال ابنُ عمر ﴿ مَن رأى منكم أحدًا منهم فليقُل: إنَّ ابنَ عمر منكم بَرِيءٌ.

١٠٧٦ - أكبرنا أحمد بن الفرج، قال: ثنا عبد الله بن أحمد بن ثابت، قال:

ثنا محمد بن عمرو بن أبي مَذعور، قال: ثنا بشر بن اللفضَّل، عن منصور بن عبد الرحمٰن، عن الشعبيِّ، قال: سمعتُ ابنَ عمر على يقول: أنا بَريءٌ ممن لم يُؤمن بالقدرِ.

المعلاء، قال: أنا أحمد بن علي بن العلاء، قال: أنا أحمد بن علي بن العلاء، قال: أنا عبد الوهاب الورَّاق، قال: أنا ابن أبي روَّاد، عن ابن جُريج، أخبرني عطاء، قال: سمعتُ ابنَ عباس عباس عباس عباس عمل القدريةِ كفرٌ، وكلامُ الحروريةِ ضلالةٌ، وكلامُ الشيعةِ هلكَةٌ (١). [٧٦/ب]

المحمد، والقاسم بن جعفر، قالا: أنا الحسين بن عياش، قالا: أنا الحسين بن عياش، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا علي بن ثابت الجَزري، عن عكرمة بن عمار، قال: كان سالمُ بن عبد الله بن عمر يَلعنُ القدريةِ.

1.۷۹ - أكبرنا الحسن بن عثمان، قال: ثنا حمزة بن العباس، قال: ثنا عباس الدُّوري، قال: ثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: ثنا عِكرمة بن عمَّار، قال: سمعتُ القاسم، وسُليمان \_ يعني: ابن يَسار \_ يَلعنانِ القَدريةَ.

المحسن بن عمر (٢)، قال: ثنا الحسن بن عمر الحسن بن عمر عن الحسن بن عرفة، قال: ثنا علي بن ثابت، عن إسماعيل بن أبي إسحاق، عن الوليد بن زيادٍ، عن مجاهدٍ قال: يَبدءون فيكونونَ مُرجئةً، ثم يكونون قدريةً، ثم يَصيرونَ مُجوسًا.

المحمد بن عيسى، قال: ثنا علي بن محمد بن عيسى، قال: ثنا علي بن محمد بن أحمد المصري، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا عبد المجيد بن أبي روَّاد،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٤١٩)، وذكرتُ في حاشيته قول أبي زرعة عَلَيْهُ في هذا الأثر: هذا عندي باطل. وسيأتي بتمامه برقم (١١٩٢).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وفي (ب): (ابن يحيى)، وهو الأقرب للصواب فقد تكرَّر كثيرًا بهذا الإسناد.

[عن أبيه] (١) ، قال: كنتُ عند نافع مولى ابن عمرَ ، فجاء رجلٌ يسألُ عن شيءٍ ، فقال له: أنا أفتيك يا قدريُّ ؟!

المحمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن عُبيد، قال: أنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن أبي حيثمة، قال: ثنا فضيل بن عبد الوهاب، قال: ثنا جعفر بن سُليمان، عن أبي سنان الله، القسملي، عن وهب بن مُنبّه، قال: قرأتُ نيِّفًا وتسعينَ كتابًا من كتبِ الله، منها سبعون ظاهرةٌ في الكنائس، ونيِّفٌ وعشرين (٢) لا يعلَمُها إلَّا قليلٌ من الناسِ، ووجدتُ فيها كلها: مَن وكَلَ إلى نفسِهِ شيئًا مِن المشيئةِ؛ فقد كفَرَ.

المحمد بن على المؤدِّب، قال: أنا محمد بن مخلد (٣) قال: ثنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن على المؤدِّب، قال: ثنا محمد \_ يعني: ابن محمد الرازي \_، قال: ثنا حكام بن سلم، قال: سألتُ سفيان الثوري \_ يعني: عن هذا الحديث: «صِنفانِ ليس لهما في الإسلام نصيبٌ..» \_.

قال: هم الذين يقولون: الإيمانُ قُولٌ.

وقومٌ يزعمونَ أن لا قدرَ.

المحمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أبي مسلم، قال: ثنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن قال: ثنا الحسن بن عيسى بن ماسَرجَس مولى عبد الله بن المبارك، قال: حدثني حماد بن قيراط، قال: سمعتُ إبراهيم بن طهمان يقول: المجهميةُ كفَّارٌ، والقدريةُ كلُّهم كُفَّارٌ (٤).

<sup>(</sup>١) ما بين [ ] من (ب).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، و(ب). والجادة: (وعشرون).

<sup>(</sup>٣) في أصل (ب): (خالد)، وفي هامشه: (مخلد) خ.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): (والقدرية كفار).

#### 000000

## ٣٦ - لسياق

# ما روي عن النبي ﷺ في الأدعية المأثورة عنه في إثبات القدر

الله بن مُبَشِّر، قال: أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا سفيان (ح).

ماد، قال: ثنا عمر بن شَبَّة، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن شبّة، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله صفيه أنَّ النبي عليه كان يقول: «اللهم إنِّي أسألُكُ عن أبي الأحوص، عن عبد الله صفيه أنَّ النبي عليه كان يقول: «اللهم إنِّي أسألُكُ الهُدَى، والعِفَّة، والغِنى». لفظهما سواء. أخرجه مسلم، وأبو عيسى (۱).

المحاف، عبد الله بن الحسين، ثنا الحسين بن إبراهيم الإسكاف، سنة تسع عشرة وثلاثمائة، قال: ثنا محمد بن طريف، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن شعبة، عن بُريد بن أبي مريم، عن أبي الحَوْراء السعدي، قال: قلت للحسن بن على: ما حفظتَ مِن رسول الله علي؟

قال: نعم، سمعتُه \_ وكان يُعلِّمُنا \_: «اللَّهم اهدِني فيمن هديتَ، وتولني فيمن تولَّيتَ، وعافني فيمَن عافيتَ، وبارك لي فيما أعطيتَ، وقِني شرَّ ما قضيتَ، إنك تَقضِي ولا يُقضَى عليك، فإنه لا يَذلُّ مَن واليتَ، تباركتَ وتَعاليتَ» (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷۲۱)، وأبو عيسى الترمذي (٣٤٨٩).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۷۱۸)، وأبو داود (۱٤٢٥)، والترمذي (٤٦٤)، وقال: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلّا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي، =

البغوي، قال: أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا داود بن عمرو، قال: ثنا أبو الأحوص (ح).

ثنا الحسن بن صالح البزاز، قال: سمعتُ أبا الوليد الطيالسي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن ثنا الحسن بن صالح البزاز، قال: سمعتُ أبا الوليد الطيالسي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن بُريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، عن الحسن بن علي على، قال: علَّمني رسول الله على كلماتٍ أقولُهُنَّ في قُنوتِ الوتر: «ربِّ اهدني فيمن علميت، وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن تولَّيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقِني شرَّ ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضَى عليك، لا يَذِلُّ مَن واليت، تَباركتَ وتَعاليت».

المحد الله بن عبد الله بن عبد الحكم، [قال: ثنا أبي] (٢)، قال: ثنا سُليمان بن يزيد ثنا سعد الله بن عبد الحكم، [قال: ثنا أبي] (٢)، قال: ثنا سُليمان بن يزيد أبو المُثنَّى الكعبي، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عُقبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه (٣): أن الحَسن بن علي علَّم عائشة عن ، عن النبي على أنه علَّمه هذا الدُّعاءَ في الوتر (٤): «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وبارك لي الوتر أعطيت، وقني شرَّ ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضَى عليك، إنه لا يَذِلُّ مَن واليت، ولا يَعزُّ مَن عاديت، تَباركتَ وتَعاليتَ» (٥).

<sup>=</sup> واسمه ربيعة بن شيبان. ولا نعرف عن النبي على في القنوت في الوتر شيئًا أحسن من هذا. اهـ.

وقال أيضًا (٢٥١٨) عن حديثٍ بهذا الإسناد: وهذا حديث صحيح.

<sup>(</sup>١) في (ب): (سعيد) خ.

<sup>(</sup>٢) ما بين [ ] من (ب).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب): (عن أبيه) (ض).

<sup>(</sup>٤) في (ب): في وقت الوتر.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٨٤)، والطبراني في «الأوسط» (٣٨٨٧)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلّا موسى بن عقبة، ولا رواه =

10.49 ـ أكبرنا أحمد بن عُبيد، قال: أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا زكريا بن صُبيح، قال: ثنا صالح بن عمر، قال: أنا داود بن أبي هند، عن عَمرو بن سعيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس على قال: قَدِمَ رجلٌ مكة في أولِ الإسلام، وكان مِن أزدِ شَنُوءة، وكان يرقي مِن هذه الرِّيح، فأبصر سُفهاءَ مِن الناسِ يُنادونَ النبي على، ويقولون: مجنونٌ، وقال: لو لقيتُ هذا الرجلَ، قال: فلقيَه، فقال: يا محمد، إني رجلٌ إذا رقيتُ من هذه الرِّيح، يُشفى على يدي مَن شاء.

فقال رسول الله على: «الحمدُ لله [٦٨/ب]، نَحمدُه ونَستَعينُه، مَن يهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وأشهدُ أنَّ لا إله إلَّا الله وحده لا شريكَ له، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه، أما بعد».

فقال: أعد عليَّ هؤلاء الكلماتِ، فأعادهُنَّ.

قال: لقد سمعتُ قول السحرةِ، وقول الكهنةِ، وقول الشُّعراءِ، ما سمعت بمثل كلماتِكَ هؤلاء، ولقد بَلغت قَاموسَ البحر<sup>(۱)</sup>، أرني يَدَكَ لأُبايِعْكَ على الإسلام. قال: «وعلى قومِكَ».

قال: وعلى قُومِي. أخرجه مسلم (٢).

البزاز ( $^{(m)}$ )، قال: عمد بن الحسين، أنا محمد بن القاسم بن كعب البزاز أن قال: ثنا محمد بن الربيع، قال: ثنا سفيان، قال: حدثنا سُمَي مولى أبي بكر بن عبد الرحمٰن (ح).

1/1٠٩٠ \_ وأثبرنا محمد بن عبد الله الجُعفي، قال: أنا محمد بن علي، قال:

<sup>=</sup> عن موسى بن عقبة إلَّا ابن أخيه إسماعيل بن إبراهيم، تفرَّد به: ابن أبي فديك، ولا يروى عن عائشة، عن الحسن بن عليِّ إلَّا بهذا الإسناد. اهـ.

۱) أي: قعره الأقصى. انظر: «تهذيب اللغة» (٣٢٣/٨).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸۶۸).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (البزار). وما أثبته من (ب)، وهو كذلك في «تاريخ بغداد» (٣).

ثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا مُسدَّد، قال: ثنا سُفيان \_ يعني: ابن عيينة \_، عن سُمَي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي عن النبي على النبي على النبي و البلاء، وسُوءِ القضاءِ، وشَماتةِ الأعداءِ».

أخرجه البخاري: عن مُسدّد، ومسلم: عن زُهير بن حرب (٢).

ا ا ا ا ا ا الحبين الفارسي، ومحمد بن أبي بكر، قالا: ثنا محمد بن أبي بكر، قالا: ثنا محمد بن خلد، قال: ثنا العباس بن يزيد، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا عاصم، عن عبد الله بن الحارث، عن زيد بن أرقم صفحية.

وعن عاصم، عن أبي عثمان، عن زيد بن أرقم رضي قال: لا أقولُ لكم إلا ما كان رسول الله على يقول: «اللهم ايتِ<sup>(٣)</sup> نفسي تقواها، أنت خيرُ مَن زكّاها، وأنت وليّها ومولاها، اللهم إني أعوذُ بك مِن عِلم لا ينفعُ، ومِن نفسٍ لا تَشبعُ، ومِن قلبٍ لا يَخشعُ، ومِن دعوةٍ لا تُستجابُ».

أخرجه مسلم: عن أبي بكر، وإسحاق، وابن نمير: عن أبي معاوية (٤).

1.97 - أكبرنا على بن محمد بن عيسى، أنا على بن محمد بن أحمد، قال: ثنا عبد الله بن أبي مريم، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرني الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي المصفّى، عن ابن أبي ليلى الأنصاري أخبره، عن ابن مسعود على عن رسول الله على أنه كان يقول: «اللّهم احفظني عن ابن مسعود على عن رسول الله على أنه كان يقول: «اللّهم احفظني بالإسلام قاعدًا، واحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تُطِع في عَدوًّا ولا حاسِدًا، اللّهم إني أسألُك كلَّ خير خزائنُه بيدكَ،

<sup>(</sup>۱) في «النهاية» (۲/ ۱۱٤): (الدرك): اللحاق والوصول إلى الشيء، أدركته إدراكًا ودركًا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٣٤٧)، ومسلم (٢٧٠٧).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. وفي هامشه: (قال ابن ناصر: كذا في الأصل، والصواب: آت نفسي).

وأعوذُ بك مِن كلِّ شَرِّ خَزائنُه بيدِكَ ١٠٠٠.

الروياني، عارون الروياني، على الله بن يعقوب، قال: أنا محمد بن هارون الروياني، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: أنا خلف بن الوليد، قال: ثنا أبو معاوية، عن شبيب بن شيئة، عن الحسن، عن عمران بن حُصين عليه النبي عليه لأبي الحُصين: «كم إلهًا تَعبُدُ اليوم»؟

قال: سبعةً: سِتةٌ في الأرض، وواحدٌ في السماءِ.

فقال: [٦٩] «فأيُّهم تُعِدُّ لرغبَتِكَ ورهبَتِكَ؟».

قال: الذي في السماءِ.

قال: «[أمًا إنَّك] لو أسلمتَ علَّمتُك كلماتٍ يَنفعانكَ (٢)».

فلما أسلمَ تقاضاهما النبي عَلَيْهُ فقال: «قل: اللَّهم ألهِمنِي رُشدي، وأعِذني مِن شرِّ نفسِي»(٣).

المجرون على محمد بن الجرّاح، قال: ثنا أبو حامد محمد بن هارون المخضرمي، وأبو على محمد بن سُليمان المالكي، قالا: ثنا بُندارٌ، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن المحضرمي، عن عبد الرحمٰن بن زياد (٤)، عن عبد الله بن زياد (٥)، عن عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «الدعوات الكبير» (٢٥٣)، والحاكم (١/ ٥٢٥)، وصحّحه. وعندهما: (عن أبي الصهباء، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي، عن ابن مسعود عليها).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ووضع على: (كلماتٍ يَنفعانك) علامة: (ض). ولفظ الترمذي: (كَلِمتينِ تَنفعانِكَ).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٤٨٣)، وقال: هذا حديث غريب. وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين رفي من غير هذا الوجه.اه..

والحديث قد خرجته في «إثبات الحد» للدشتي (٨)، وذكرت له شواهد يتقوّى بها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (زيد). والصواب ما أثبته كما في (ب)، وهو الإفريقي.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، و(ب). وعند من خرَّجه: (عبد الله بن يزيد).

عمر (۱) و قال: كان النبي على يقل يقول: «اللّهم (۲) أسألُكَ الصّحة والعافية، والأمانة، وحُسنَ الخُلُقِ، والرِّضَا بالقدَرِ» (۳).

1090 \_ أكْبرنا عُبيد الله بن أحمد، قال: ثنا محمد بن هارون الحضرمي، قال: ثنا يعقوب بن إسحاق، قال: ثنا عبد الله بن الزُّبير المكي، قال: قال رجلٌ لابن عينة: يا أبا محمد، هاهنا رجلٌ يُكذِّب بالقدرِ.

قال: وما يقولُ؟! سمعتُ أعرابيًّا بالموقفِ يقول: اللَّهم إليك خرجتُ، وأنت أخرجتَني، وعليك قدِمتُ، وأنت أقدمتَني، فأطعتُك بأمرِكَ، ولك المِنَّةُ عليَّ، وعصيتُك بعلمِكَ فلك الحُجَّةُ عليَّ، فأسألُك بوجوبِ حُجَّتِك [عليًّ]، وانقطاع حُجَّتِي لمَا رَددتَنِي اليومَ إلَّا بذنبِ مغفورِ.

المجمد بن الجهم، قال: ثنا علي بن محمد بن الجهم، قال: ثنا محمد بن الجهم، قال: ثنا محمد بن محمد بن عروس (٤)، قال: قال سُفيان بن عُيينة: سمعتُ أعرابيًّا عائذًا بالبيتِ يقول: اللهم (٥) مَن أولى بالزلل والتقصيرِ مِنِّي، وقد خلقتني ضعيفًا؟

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، و(ب)، والصواب: عبد الله بن عمرو الله عند من خرجه.

<sup>(</sup>٢) وضع عليها: (ض). وعند من خرجه: «اللّهم إني..».

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الدعاء» (١٤٠٦)، و«المعجم الكبير» (١٤٦٤) عن عبد الرحمٰن بن زياد، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو ورواه البخاري في «الأدب المُفرد» (٣٠٧)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٢٥٩)، عن عبد الرحمٰن بن زياد، عن عبد الرحمٰن بن رافع التنوخي، عن عبد الله بن عمرو ...

وإسناده ضعيف بسبب الإفريقي.

<sup>(</sup>٤) في (ب): (عمروس)، وصوبها في الهامش كما في الأصل، وهو الصواب كما في ترجمته.

<sup>(</sup>٥) في (ب): (إلهي).

ومن أولى بالعفو(١) منك، وقضاؤك بي مُحيطً؟

أطعتُك بأمرِكَ فالمنَّةُ لك، وعصيتُك بعلمِكَ فالحُجَّةُ لك، فأسألُك بانقطاع حُجَّتِي، ووجوبِ حُجَّتِكَ، وبفَقرِي إليك، وغِنَاك عنِّي؛ أن تغفِرَ لي ما أصابَني مِن حُرماتِكَ.

ابي طالب، قال: أنا عبد الرحمٰن بن سلمة الأزدي، قال: ثنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا يحيى بن أبي طالب، قال: أنا عبد الرحمٰن بن سلمة الأزدي، قال: ثنا يحيى بن كامل القرشي، قال: أخبرني سفيان الثوري، قال: سمعتُ أعرابيًّا وهو مُستلق بعرفة، وهو يقول: اللهم مَن أولى بالزلل والتقصير مني، وقد خلقتنى ضعيفًا.

ومَن أولى بالعفو عنِّي منك، وعلمُك بي سابقٌ، وأمرُك بي مُحيطٌ. أطعتُك بإذنِكَ والمِنَّةُ لك، وعصيتُك بعلمِكَ والحُجَّةُ لك.

فأسألُك بوجوبِ رحمتِكَ، وانقطاعِ حُجَّتي، وبفقري إليك، وغِناكَ عنِّي؛ أن تغفرَ لي وترحمنِي.

اللَّهِم لم أُحسِن حتى أعطيتَنِي، ولم أُسئ حتى قضيتَ عليَّ.

اللّهم إنا أطعناك بنعمتِكَ في أحبّ الأشياء إليك: شهادةِ أن لا إله إلّا الله، ولم نعصِكَ بنعمتِك في أبغض الأشياء إليك: الشركِ؛ فاغفِر ما بينهما.

اللّهم إنَّك أُنسُ المؤنِسين لأوليائك، وأقربُهم بالكفايةِ مِن المُتوكِّلين عليه أُنسُ المؤنِسين لأوليائك، وتَطَّلِعُ على سرائرهم، وسِرِّي عليك، تُشاهِدهم في [79/ب] ضمائرهم، وتَطَّلِعُ على سرائرهم، وسِرِّي لك اللّهم مكشوفٌ، وأنا لك (٢) ملهوفٌ، إذا أوحشتني الكُربةُ (٣) آنسني

<sup>(</sup>١) في الهامش: (قال ابن ناصر: في الأصل: (العقوبة)، وهو خطأ).

<sup>(</sup>٢) وضع عليها في الأصل: (ض). وهي مثبتة في (ب).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب): (الغربة) (ض).

ذَكُرُكَ، وإذا أَغَمَّت عليَّ الهمومُ لجأتُ إليك استجارةً بك، عِلمًا بأنَّ أزمَّةَ الأمور بيدكَ، وأن مَصدَرَها عن قضائِكَ.

1.9٨ - أكْبرنا عُبيد الله بن محمد بن أحمد، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا محمد بن يونس، قال: ثنا رافع بن دِحيَة الله يلي، قال: حدثني عُبيد الله بن الحسن – قاضي البصرة –، قال: كانت عندي جاريةٌ أعجميَّةٌ وضيئةٌ، فكنتُ بها مُعجبًا، فكانت ذاتَ ليلةٍ نائمةً إلى جنبي، فانتبهتُ، فلم أجدها، فلمستُها فلم أجدها، فقلت: شرٌ، فلمّا وجدتُها وجدتُها ساجدةً وهي تقول: بحُبِّكَ لي اغفر لي.

قال: قلتُ لها: لا تقولي هكذا، قولي: بحُبِّي لك.

قالت: يا بطَّال، حُبُّه لي أخرجني من الشركِ إلى الإسلامِ، وحُبُّه لي أيقظَ عيني وأنام عينك.

قال: قلتُ: اذهبي فأنت حُرَّةٌ لوجه الله.

قالت: يا مولاي، أسأتَ إليَّ، كان لي أجرانِ، صارَ لي أجرٌ واحدٌ (١).



<sup>(</sup>۱) تُشير إلى قول النبي عَلَيْ: «ثلاثة لهم أجران: . . والعبد المملوك إذا أدّى حقّ الله وحقّ مواليه . . » . رواه البخاري (۹۷) .

#### 000000

# ۳۷ - لىياق

# ما رُوي وما نقل من الإجماع في إثبات القدر

1.99 وذلك حين خرج عمرُ بن الخطاب والمدينة إلى الشام ومعه جمهورُ المهاجرين والأنصار حتى قدِمَ دمشق، فوقعَ بالشام طاعونٌ، فخافَ عمرُ ولا الله المحابِ رسول الله الله عليه، فاستشارَ الصحابة في ذلك ممن معه مِن المهاجرينَ والأنصار، ومن كان بالشامِ مُقيمًا، فاختلفوا عليه حتى جاء عبد الرحمٰن بن عوف وفيه، فروى له عن النبي المحابية في إذا سمعتُم به بأرضٍ فلا تَقدَمُوا عليه، وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بها فلا تَخرُجُوا فِرارًا منه».

فَحَمِدَ اللهَ عَمرُ صَلَيْهِ، ثم انصرف، فخطبَهم على باب الجابية (١)، ليَقُصَّ عليهم، ويُعرِّفُهم سَببَ انصرافهم.

فقال في خُطبته \_ كما أنزلَ اللهُ في كتابه، وأمرَ رسوله استِفتاحَ الخطبِ بها \_: «من يُضللِ اللهُ فلا هاديَ له، ومَن يَهدي (٢) فلا مُضلَّ له».

فقال جاثليقُ النصاري (٣): إنَّ اللهَ لا يُضِلُّ أحدًا \_ مرتين أو ثلاثًا \_.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وفي هامشه: (الصواب: بالجابية). و(الجابية): قرية من أعمال دمشق. «معجم البلدان» (۲/۹۱).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ووضع على (الياء): (ض)، والصواب: (يهده).

 <sup>(</sup>۳) (الجاثليق): هو رئيس للنَّصارى في بلادِ الإسلام.
 «تاج العروس» (۲۵/۱۲۳).

فأنكرَ الصحابةُ ذلك عليه مرتينِ، فقال عمرُ لأصحاب رسول الله ﷺ: ما يقولُ؟

قالوا: يا أميرَ المؤمنين، يزعمُ أنَّ اللهَ لا يُضِلُّ أحدًا.

فقال عمرُ: كذبتَ، بل الله خَلقكَ، واللهُ أَضلَكَ، ثم يُميتُكَ، في فيُدخِلُك النارَ أو ما شاء الله (۱)، أمَا والله لولا وَلْثُ (۲) عهدٍ لك لضربتُ عُنُقَكَ.

قال: فتفرَّقُ الناسُ وما يختلفُ في القدرِ اثنانِ.

المعالم المعا

ا الله بن محمد بن علي بن عيسى، قال: أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: ثنا مصعب بن عبد الله الزُّبيري، قال: ثنا مالك بن أنس (ح).

ثنا عَمرو بن علي، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: قرأتُ على مالك بن أنس (ح).

يعقوب، قال: ثنا جدي يعقوب بن شيبة، قال: ثنا إسحاق بن عيسى، وحدثنا عبد الله بن يعقوب، قال: ثنا جدي يعقوب عن الزُّهري، عن عبد الحميد بن عبد الرحمٰن بن زيد بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن الزُّهري، عن عبد الحميد بن عبد الله بن عباس الخطاب، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس الخطاب، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس الخطاب، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس الخطاب، عن عبد الله بن عبد اله بن عبد الله بن عبد الله

<sup>(</sup>١) في (ب): (إن شاء الله).

<sup>(</sup>٢) (لولا ولث عقد)، أي: طرف من عقد، أو يسير منه. «لسان العرب» (٢٠٣/).

أن عمر رضي خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ (١) لقيه أمراء الأجناد: أبو عُبيدة وأصحابه، فأخبروه: أن الوباء وقع بالشام (٢). فاختلفوا في الأمر عليه.

فقال بعضُهم: خرجت لأمرٍ ولا نرى أن ترجعَ عنه.

وقال آخرون: إنَّ معك بقيَّةَ الناس، وأصحابَ رسول الله ﷺ، لا نرى أن تُقدِمَهم على هذا الوباءِ.

فقال عمرُ: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعُ لي الأنصار، فدُعُوا، فدَعَوهم له، فاستشارَهم، فسلكوا سبيلَ المُهاجرين، فاختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني.

ثم قال: ادع لي من هاهنا مِن مشيخة قريشٍ من مُهاجِرَةِ الفتحِ، فدُعُوا له، فاستشارهم، فلم يختلف عليه منهم رجلان، قالوا: نرى أن ترجع بالناس، ولا تُقدِمَهم على هذا الوباءِ.

فأذَّن عمر بالناسِ: إني مُصبحٌ على ظهرٍ، فأصبِحُوا عليه.

قال أبو عُبيدة: يا أمير المؤمنين، أفِرارًا مِن قدرِ الله؟!

قال: لو غيرُكَ قالها يا أبا عُبيدة! نعم نَفِرُّ مِن قَدَرِ الله ﴿ إِلَى قَدَرِ الله ﴿ وَاللّٰهِ عَلَى إلى قَدَرِ الله ، أرأيتَ لو كان لك إبلٌ فهبطتَ بها واديًا له عُدوتان، خَصبَةٌ، والأُخرى جَدبَةٌ، أليسَ إن رَعيتَ الخَصبَةَ رعيتَها بقدرِ اللهِ؟ وإن رَعيتَها الجَدبةَ رعيتَها بقدر اللهِ.

<sup>(</sup>۱) في «النهاية» (۲/ ٣٦١): هي بفتح الراء وسكونها: قرية بوادي تبوك من طريق الشام.

<sup>(</sup>٢) أُلحِق في الهامش: (قال ابن عباس ﷺ: ادع المهاجرين الأولين. فدعاهم، فاستشارهم فأخبرهم أن الوباء قد) خ. \_ يعني: في نسخة \_. وهي مثبتة في أصل (ب).

قال: فجاءَ عبد الرحمٰن بن عوفٍ وكان مُتغيِّبًا في بعضِ حاجته، فقال: إن عندي مِن هذا عِلمًا، سمعتُ رسولَ الله على يقول: «إذا سمِعتُم به بأرضٍ فلا تَقدَمُوا عليه، وإذا وَقَعَ بِأرضٍ وأنتم بها فلا تخرُجُوا فِرَارًا منه».

قال: فَحَمِدَ اللهَ وَعَلِلٌ، ثم انصرَفَ. أخرجه البخاري، ومسلم (١).

الحسين بن إسماعيل، قال: أنا محمد بن جعفر، وعبيد الله بن أحمد بن علي، قالا: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: أنا محمد بن عبد الله المُحْرَمي، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن [۷۰/ب] إبراهيم بن سعد، عن سعد بن مالك، وخزيمة بن ثابت، وأسامة بن زيد عليه ، قالوا: قال رسول الله عليه: "إنَّ هذا الطاعون رِجْزُ (۲)، وبقيَّةُ عذابٍ عُذِّب به قومٌ، فإذا وقعَ بأرضٍ ولستُم بها؛ فلا تَحْرِجُوا منها فِرارًا».

أخرجه مسلم: عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع $^{(7)}$ .

العزيز، قال: عبد العزيز، قال: عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: ثنا داود بن رشيد، قال: ثنا خلف \_ يعني: ابن خليفة \_، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن ابن عمر عمر عن ، قال: مَن فرَّ مِن الطاعونِ كان مُكذِّبًا.

عبد العزيز، قال: ثنا وهب بن بقية، قال: ثنا خالد \_ يعني: ابن عبد الله \_، عن إسماعيل بن عبد الله \_، عن أبي عبيدة، عن عبد الله عن أبي أبيدة، عن عبد الله عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة عن عبد الله عبد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٧٢٩)، ومسلم (٢٢١٩).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (٢/ ٢٠٠): بكسر الراء: العذاب والإثم والذنب. ورجز الشيطان: وساوسه.

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۲۲۱۸).

1/۱۱۰٤ و التبرنا أحمد بن عبيد، قال: أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: أنا أحمد بن سنان، قال: ثنا أبو أحمد الزُّبيري، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، وأبي عُبيدة، عن عبد الله عليه: أن رسول الله عليه علمنا خُطبة الحاجة: «الحمدُ لله نحمدُه ونَستعينُه، ونعوذُ باللهِ مِن شُرور أنفُسِنا، مَن يهدي الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه»(۱).

موسى، قال: ثنا معاوية بن عَمرو، قال: ثنا أبو إسحاق، عن خالد الحَذَّاء، عن عبد الأعلى، موسى، قال: ثنا معاوية بن عَمرو، قال: ثنا أبو إسحاق، عن خالد الحَذَّاء، عن عبد الأعلى، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: خطبَ عمرُ بن الخطاب عليه بالجابية، فتشهَّد، ثم قال: مَن يُضلِلِ الله فلا هادي له، وكان الجاثليقُ ثمَّ، قال: [لا] إنَّ الله لا يُضِلُ أحدًا.

فقال عمر: ما يقولُ؟ فكرِهوا أن يُخبروه، ثم عاد، فقال: ومَن يُضلل الله فلا هادي له.

فنفض الجاثليقُ ثوبه يُنكِرُ ما يقول عمر، قال: إنَّ اللهَ لا يُضِلُّ أحدًا \_ مرتين أو ثلاثًا \_.

فقال عمر: ما يقولُ؟

قالوا: يا أمير المؤمنين، يزعمُ أنَّ اللهَ لا يُضِلُّ أحدًا.

فقال عمرُ: كذبتَ يا عدوَّ الله، بل اللهُ خَلقَكَ، واللهُ أَضَلَّكَ، ثم يُميتُك، فيُدخِلُك النار \_ إن شاء الله \_، أما والله لولا وَلْثُ عهدٍ لك لضربتُ عُنُقَكَ، إنَّ الله خلقَ الخلقَ أو قال حينَ خلقَ آدمَ: نَثرَ ذُريَّتَه في

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳۷۲۰ و۳۷۲۱ و٤١١٥)، وأبو داود (۲۱۱۸)، والترمذي (۱۱۰۵)، وهو حديث صحيح.

يده، فكتبَ أهلَ الجنة، وما هم عامِلونَ، وكتبَ أهلَ النارِ، وما هم عامِلونَ، ثم قال: هؤلاء لهذه.

فتفرَّق الناسُ وما يَختلِفُ في القدرِ اثنانِ، ولقد كان من (١) الناس من قَبلِ ذلك يَنطقُ فيه (٢).

11.7 ـ أَكْبِرِنَا محمد بن علي بن النضر، قال: أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا محمد بن عُبادة، قال: ثنا يزيد بن [٧١] هارون، قال: أنا سفيان الثوري، عن خالد الحذَّاء، عن عبد الله بن الحارث (٣)، قال: قامَ عمرُ بن الخطاب بالجابية خطيبًا، فقال في خطبيّه: مَن يهدي اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وعنده الجاثليقُ \_ يعني: يسمعُ ما يقولُ \_ قال: فنفضَ ثوبَه كهيئةِ المُنكِرِ.

فقال عمر: ما يقولُ؟

قالوا: يا أميرَ المؤمنين، يَزعُمُ أنَّ اللهَ لا يُضِلُّ أحدًا.

قال: كذبتَ يا عدوَّ الله! بل اللهُ خلقَكَ، وهو أَضلَّكَ، وهو يُدخِلُك النارَ \_ إِن شاء الله \_.

أمَا واللهِ لولا وَلْثُ عَهدٍ (٤) لك لضربتُ عُنقَكَ، إنَّ اللهَ خلقَ الخلقَ فخلقَ أهلَ النارِ وما هم عاملون، فخلقَ أهلَ النارِ وما هم عاملون، قال: هؤلاء لهذه، وهؤلاء لهذه.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل و(ب). ووضع فوق (من): (ض)، وكتب كلمة لم أتبينها. ولعل الصواب حذفها.

<sup>(</sup>٢) رواه الفريابي في «القدر» (٥٤)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٩٠٦)، وهو أثر صحيح.

<sup>(</sup>٣) وفي «السنة» لعبد الله (٩٠٦)، و«الإبانة الكبرى» (١١٠٦): (عن خالد الحذَّاء، [عن عبد الأعلى]، عن عبد الله بن الحارث).

<sup>(</sup>٤) كتب في الهامش: ط: (عقد الصلح). وفي (ب، ق): (عقد).

العلى الخباب الجُمحي، قال: ثنا عبد المجيد بن سعيد بن عبيد الله بن عبد الأعلى ثنا الفضل بن الحباب الجُمحي، قال: ثنا عبد المجيد بن سعيد بن عبيد الله بن عبد الأعلى الكَرِيزي، قال: حدثني عُبيد الله بن عبد الأعلى، عن أبيه عبد الأعلى \_ يعني: ابن عبد الله بن عامر بن كَرِيز \_، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: شَهِدتُ عمر بن الخطاب على يخطبُ الناسَ بالجابيةِ، فقال: مَن يَهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هادي له.

قال: والجاثليقُ مَاثِلٌ بين يديه، فقال: بِركسِت، بِركسِت(١).

قال: فأعادها عمر.

فأعادها الجاثليقُ.

قال: فقال عمرُ في الثالثة: ما يقولُ عدوُّ اللهِ؟

قال: يقول: إنَّ اللهَ لا يهدي ولا يُضِلُّ.

قال: بلى، اللهُ خلقَكَ، والله أضَلَّكَ، واللهُ يَكبُّكَ في النارِ على مِنخَرك، أمَا واللهِ لولا أنَّ لك عَهْد (٢) سَبقَ لضربتُ عُنقَكَ.

فتفرَّقَ الناسُ يومئذٍ وما يَختلفُ في القدرِ اثنانِ.

البماني، قال: أدركتُ ثلاثمائةٍ مِن أصحابِ رسول الله على يقولون: كلُّ يقولون: كلُّ يقولون: كلُّ يقولون: كلُّ شيءٍ بقدرٍ.

<sup>(</sup>١) كلمة أعجمية فارسية والمراد منها الإنكار.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ووضع عليها: (ضـ)، والجادة: (عهدًا).

وسمعتُ عبد الله بن عمر رضي يقول: كان رسول الله على يقول: «كلُّ شيءٍ بقدرٍ، حتى العَجزُ والكِيسُ».

والذي في «الموطَّإِ» عن مالك، عن زياد بن سعد، عن عَمرو، عن طاوس: أدركتُ ناسًا مِن أصحابِ رسولِ الله عَلَيْد.

وقد أخرجه مسلم \_ وتقدَّمت روايتُه \_ (١)

11.9 ـ أكبرنا علي بن محمد بن عيسى، أنا علي بن محمد بن أحمد، قال: ثنا مالك، قال: حدثني ثنا إبراهيم بن جابر، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: ثنا مالك، قال: حدثني زياد بن سعد، عن عَمرو بن دينار، قال: سمعتُ عبد الله بن الزبير على يقول في خطبته: إنَّ الله عَلَى هو الهادي الفاتِنُ.

• ۱۱۱ - ألابرنا على بن محمد بن عبد الله، قال: أنا إسماعيل بن محمد، قال: الله بن الله بن أبي داود، قال: ثنا يونس بن محمد، قال: ثنا المعتمر بن الله بن أبيه عن يحيى بن يَعْمَر، قال: كان رجلٌ مِن جُهينة فيه سُليمان، عن أبيه، عن يحيى بن يَعْمَر، قال: كان رجلٌ مِن جُهينة فيه رَهَقٌ (٢)، وكان يتوثبُ على جيرانِهِ، ثم إنَّه قرأَ القرآنَ، وفرَضَ الفرائِضَ، وقصَّ على الناسِ، ثم إنه صارَ مِن أمره أن زعمَ أن الأمرَ (٣) أُنُفٌ؛ مَن شاءَ عمِلَ خيرًا، ومَن شاءَ عَمِلَ شرَّا.

قال: فلقيتُ أبا الأسود الدِّيلي، فذكرتُ ذلك له، فقال: كذَب، ما رأينا أحدًا مِن أصحاب رسولِ الله ﷺ إلَّا يُثبتَ القدرَ (٤).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۰۲۷).

<sup>(</sup>٢) قال قوم السنة عَلَّهُ في «الترغيب والترهيب» (١/ ٢٥٣): (الرهق): السفه، وفي فلان رهق: أي خفَّة وحدة. وقيل في فلانِ رهق: أي غشيان للمحارم.اه.

<sup>(</sup>٣) وفي (ب، ق): (أن العمل).

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٩٧٣).

كتب بعده في هامش الأصل: (آخر العاشر من الأصل المسموع منه).

# أقاويل الصحابة الم

١١١١ \_ روي ذلك عن:

أبي بكر، وعمر، وعليّ، وعبد الله بن مسعود، وعبد الرحمٰن بن عوف، وأُبيّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، وابنِ عمر، وابنِ عباس، وعبد الله بن عَمرو، وابنِ الزُّبير، وأبي الدرداء، وجابر، وعُبادة بن الصامت، وزيد بن ثابت، وعمران بن حُصين، وحُذيفة بن اليمان، وحُذيفة بن أسيد، وسَلمان الفارسي، وأبي أمامة، وعائشة، وأبي الطُّفيل عامر على الفارسي، وأبي أمامة، وعائشة، وأبي الطُّفيل عامر

# قول أبي بكر الصديق ضِطِّهُ

عبد العزيز، قال: ثنا داود بن رُشيد، قال: ثنا مروان بن معاوية الفزاري، قال: ثنا فِطرُ بن خليفة، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن سابط (ح).

موسى، قال: ثنا معاوية بن عَمرو، قال: ثنا أبو إسحاق، قال: ثنا فِطر، عن عبد الرحمٰن بن موسى، قال: ثنا معاوية بن عَمرو، قال: ثنا أبو إسحاق، قال: ثنا فِطر، عن عبد الرحمٰن بن سابط، قال: قال أبو بكر على الله الخلق، فكانوا في قبضته، فقال لمن في يمينه: ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأُخرى: ادخُلُوا النار ولا أُبالي، فذهبت إلى يوم القيامة.

واللفظ لحديث معاوية.

عمرو الرقاشي، قال: ثنا عاصم بن سُليمان العبدي، قال: ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عمرو الرقاشي، قال: ثنا عاصم بن سُليمان العبدي، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عمر عمر قال: أرأيت عن ابن عمر النها بقدرٍ؟ قال: نعم.

قال: فإنَّ اللهَ قدَّرَه عليَّ ثم يُعذَّبني؟

قال: نعم يا ابنَ اللَّخناءِ (۱)، أمَا والله لو كان عندي إنسانٌ أمرت أن يَجَأ أَنفَكَ (٢).

### قول عمر رضي في

الله عثمان النهدي، قال: أنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن زُهير، قال: ثنا أحمد بن زُهير، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد، قال: ثنا عصمة أبو حُكيمة، قال: سمعتُ أبا عثمان النهدي، قال: سمعتُ عمرَ بن الخطاب عليه يقول: اللهم إن كنت كتبتني شقيًّا فامحُنى. [٧٢]

يعقوب، قال: ثنا يعقوب بن شيبة، قال: ثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: ثنا حماد بن يعقوب، قال: ثنا عمد بن أسمعت أبا عثمان النهدي، قال: شاحماد بن سلمة، قال: سمعت أبا عثمان النهدي، قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يَطوفُ بالبيتِ، يقول: اللّهم إن كنت كتبتني في السعادة؛ فأثبتني فيها، وإن كنت كتبتني على الشقوة؛ فامحُني منها، وأثبتني في السعادة، فإنك تَمحُو ما تشاءُ وتُثبتُ، وعندك أُمُّ الكتاب.

الله على بن محمد بن عمر، أنا أحمد بن خالد الحروري أن قال: ثنا محمد بن عقوب بن عبد الله، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن ابن أبزى، قال: أُتي عمرُ عَلَيْهُ فقيل له: إنَّ ناسًا يتكلَّمون في القدر، فقامَ خَطيبًا،

<sup>(</sup>۱) في «لسان العرب» (۱۳/ ۳۸۳): يقال: (اللَّخناء): التي لم تُخْتَن. وفي حديث ابن عمر اللَّخياء وذكره.

<sup>(</sup>٢) في إسناده: عاصم العبدي، كذَّبه الفلاس. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. «تاريخ الإسلام» (٤/ ١٣٣).

وسيأتي بنحوه برقم (١١٩٨) من قول ابن عمر رفي الله

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عُبيد الله)، والصواب كما في (ق)، وتقدم برقم (٦٧٢)).

<sup>(</sup>٤) تقدم التنبيه عليه برقم (٩٨٨).

فقال: يا أيها الناسُ، إنما هلكَ مَن كان قبلكم في القدرِ، والذي نفسُ عمرَ بيدِه لا أسمعُ برجُلين تكلَّما فيه إلَّا ضربتُ أعناقَهُما.

قال: فأحجمَ الناسُ، فما تكلَّمَ فيه أحدٌ حتى ظهرَ نابغةٌ بالشام.

### قول علي رضيطها

فقال: أنشُدُ اللهَ رجلًا قتلَ بي غيرَ قاتِلي.

قالوا: فأوصنا.

قال: أكِلُكم إلى ما وكَلَكم اللهُ ورسولُه.

قالوا: فما تقولُ لربِّكَ إذا قدِمتَ عليه؟

قال: أقولُ: كنتُ عليهم شهيدًا ما دمتُ فيهم، حتى تَوفَّيتَني وهم عِبادُكَ، إن شئتَ أصلحتَهم، وإن شِئتَ أفسدتَهم.

الله عندي في هذا الحديث إسنادٌ جيدٌ: أن عليًّا عَلَيْهُ عندي الله بن سَبُعٍ: أن عليًّا عَلَيْهُ وَطَبُهُم هذه الخطبة (٢).

<sup>(</sup>١) أي: نُهلك أخصَّ أهله. «النهاية» (١/ ١٤)، و(٣/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «المسند» (١٠٧٨ و ١٠٧٨)، وفي «فضائل الصحابة» (١٢١١)، وابن أبي شيبة في «المُصنف» (٣٨٢٥٣)، وقد وقع في هذا الأثر اضطراب كثير بينه الدارقطني في «العلل» (٣٩٦).

الله على المنافي المحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مُسلم، قال: ثنا أحمد بن سَلمان، قال: ثنا أحمد بن على بن المُثنَّى، قال: ثنا سويد، قال: ثنا المُعتمر، عن إسحاق بن عبد الله، عن عبد الله بن الحارث، قال: سمعتُ عليًّا على يقول: ليأتينَّ على الناسِ زمانُّ يُكذِّبونَ على القدر، تجيءُ المرأةُ سُوقًا أو حاجتَها فترجعُ إلى منزلِها وقد مُسِخَ زَوجُها بتكذيبه القدر.

الله عن على بن على، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا شيبان بن فروخ، قال: ثنا أبان، عن يعلى بن عطاء، عن أبي علقمة \_ أو غيره \_: [۲۷/ب] أنَّ عليَّ بن أبي طالب عليه ، قال: إنَّ القدر لا يرُدُّ القضاء؛ ولكنَّ الدعاء يردُّدُ القضاء، قال الله تعالى لقوم يونس: ﴿لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ يردُّ القضاء، قال الله تعالى لقوم يونس: ﴿لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الله الله تعالى ليونس].

الله عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: ثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا عبد العزيز ثنا عبد العزيز الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: ثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا عبد العزيز – يعني: ابن أبي سلمة \_، عن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن كعب بن مالك، عن علي بن أبي طالب عليه قال: ذُكِرَ عنده القدرُ يومًا، فأدخلَ أصبعيه السبابة والوسطى (۱) في فيه، فرقَم بها باطن يده، فقال: أشهدُ أنَّ هاتينِ الرقمتينِ كانتا في أمِّ الكتابِ.

المحد بن سَلمان، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن عُبيد الله، أنا أحمد بن سَلمان، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن سُليمان، قال: ثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن مَيسرة، عن علي علي قال: إنَّ أحدَكُم لن يَخلُصَ الإيمانُ إلى قلبه حتى يَستيقنَ يقينًا غيرَ ظنِّ: أن ما أصابَه لم يكُن ليُخطئَه، وأن ما أخطأهُ لم يكُن ليُخطئَه، ويُقِرَّ بالقدرِ كلِّه.

 <sup>(</sup>۱) في الأصل: (فأدخل أصبعه السبابة أو الوسطى).
 وما أثبته من (ب)، وما بعده يدل عليه.

# قول عبد الله بن مسعود ضِوْلِيَّهُ

سنان، قال: ثنا أبو داود، أنبأنا شعبة، أنا مخارق، قال: سمعت طارق بن شهاب على الله المحارق بن شهاب المحارة المح

قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا المحسين بن إسماعيل، قال: ثنا أحمد بن منصور زاج، قال: ثنا النضر بن شُميل، قال: ثنا شعبة، عن مخارق، قال: سمعتُ طارق بن شهاب صلى عن عبد الله \_ يعني: ابن مسعود سلى \_، قال: أصدقُ الحديث كتاب الله، وأحسنُ الهَدْي هدي محمد، وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها، فاتَّبِعوا ولا تَبتدعوا، فإن الشقيَّ مَن شَقِيَ في بطنِ أُمِّه، والسعيدَ مَن وُعِظَ بغيره. أخرجه البخاري(١).

المجد بن الزبير، قال: ثنا أحمد بن الزبير، قال: ثنا أحمد بن الزبير، قال: ثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله على قال: لأن أعض على جمرةٍ أو أقبض عليها حتى تبرُدَ في يدي، أحبُّ إليَّ من أن أقولَ لشيءٍ قضاه اللهُ: ليته لم يكن.

1170 ـ أكْبرنا على بن محمد بن عمر، أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا أبو سعيد الأشج، قال: ثنا زياد بن الحسن بن فُراتٍ، عن أبيه، عن جده فراتٍ، عن الحارث، قال: سمعت عبد الله بن مسعودٍ وَهُلِيهُ وهو يبُلُّ إصبعه في فيه: لا والله لا يطعم رجلٌ طعمَ الإيمانِ حتى يؤمنَ بالقدرِ، ويُقِرَّ أنه ميتُ مبعوثٌ (٢) مِن بعدِ الموتِ. [٧٣]]

1177 - أكبرنا محمد بن عبد الرخمن، قال: أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا محمد بن زياد بن فروة، قال: ثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن خيثمة، عن ابن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۹۸) مختصرًا، ولفظه: قال عبد الله عليه: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد عليه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (ويقر أنه مبعوث..).

مسعود وللهمارة حتى يتيسَّر العبد ليهم بالأمر مِن التجارة والإمارة حتى يتيسَّر له، نظرَ الله مِن فوقِ سبع سمواتٍ، فيقول للملائكة: اصرفوا(١) عنه، فإني إن يَسَّرتُه له أدخلتُه النارَ.

قال: فيصرفُه اللهُ عنه، قال: فينطقُ يخبرُ به (۲)، أن سَبَعني (۳) لفلان. وما هو إلّا فضلُ اللهِ عَلَى (٤).

#### عبد الرحمٰن بن عوف صفيه

المعيد ابن يحيى بن سعيد، قال: ثنا أبو عامر العَقَدي، قال: ثنا عَزرةُ بن ثابت الأنصاري، ثنا أبو سعيد ابن يحيى بن سعيد، قال: ثنا أبو عامر العَقَدي، قال: ثنا عَزرةُ بن ثابت الأنصاري، قال: ثنا الزُّهري، عن إبراهيم بن عبد الرحمٰن: أن عبد الرحمٰن بن عوف عَلَيْنَهُ مَرِضَ مرضًا شديدًا أُغمِيَ عليه، فأفاق، فقال: أُغمِيَ عليَّ؟ قالوا: نعم.

(١) كذا في الأصل و(ب)، ووضع على (ألف) (وا): (ض). والصواب: (اصرفوه).

(٢) لم أتبينها، وتحتمل كذلك: (فينطق بخيرته).

وعند ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (٥٧): فيظلّ يتطير بجيرانه. وفي «الزهد» لأبي داود (١٨١)، ومثله لابن المبارك قال: فيتظنى بجيرانه. وفي «الرد على الجهمية» للدارمي (٨٠): فيتظنى بحيرته.

(٣) في «الدلائل في غريب الحديث» (٣/ ٩٠٧): (فيظَلَّ يَتَظَنَّى بِجِيرَانِه مَن سَبَعَنِي مَنْ سَبَعَنِي مَنْ سَبَعَنِي . . .) قال يعقوبُ: يقال: سَبَعْتُ فلانًا، إذا وقعتَ فيه وقِيعَة، ويقالُ: أَسْبَعَ فلانًا عَبدُه إذا أهملَه.

وفي «غريب الحديث» لابن الجوزي (١/ ٤٥٨): يقال: سبع فلان فلانًا إذا انتقصه وتناوله بِسوء. اهـ.

(٤) كتب في الهامش: (قال ابن ناصر: في نسخة: (فينطق بخيرته أن سبقي لفلان)، وهو تصحيف، والصواب ما كتبناه في النص). وهذا التصحيف هو المثبت في (ب). وفي هامش (ق): صوابه: (أن سبعني).

وذكر هذا الأثر ابن القيم كَلَّهُ في «اجتماع الجيوش» (ص٣٩١) في إثبات علو الله فوق خلقه، وقال: وروى أبو القاسم اللالكائي بإسناد صحيح.

قال: إنه أتاني رجلان غليظان، فأخذا بيدي، فقالا: انطلِق نحاكِمكَ إلى العزيز الأمين.

فانطلقا بي فلقاهما (١) رجلٌ، قال: أينَ تريدان به؟

قالاً (٢): نُحاكِمُه إلى العزيزِ الأمينِ.

فقال: دعاه فإنَّ هذا ممَّن سبقت له السعادة وهو في بطن أُمِّه.

#### قول ابن عباس في الله

المجرنا الحسن بن عثمان، قال: ثنا أحمد بن جعفر، قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: ثنا ابن جُريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: أشهدُ لسمعتُ ابنَ عباسِ عبل يقول: العجزُ والكيسُ بقدرٍ.

البراهيم بن عثمان، أنا علي بن محمد بن الزُّبير، قال: ثنا إبراهيم بن أي العنبس، قال: ثنا يعلى، عن سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس في ، قال: لو أخذتُ رجلًا مِن هؤلاءِ الذين يقولون: لا قدر ؛ لأخذتُ برأسِه، ثم قلتُ: لولا ولولا.

الله على الزبير، قال: ثنا إبراهيم بن أحمد بن القاسم، والحسن بن عثمان، قالا: أنا علي بن محمد بن الزبير، قال: ثنا إبراهيم بن أبي العنبس، قال: ثنا يعلى، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن مجاهد، قال: قيل لابن عباس على إن ناسًا يقولون في القدر، قال: يُكذّبون بالكتابِ؟! لئن أخذتُ بشعرِ أحدِهم لأنصونَّه (٣)، إنَّ الله عَلَى عرشِه قبلَ أن يخلُق شيئًا، فخلق القلم، فكتبَ ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناسُ على أمرِ قد فُرغَ منه. لفظهما سواء.

١١٣١ \_ أكبرنا الحسن بن عثمان، قال: أنا أحمد بن حمدان، قال: ثنا بشر، قال: ثنا

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (في نسخة: فلقيهما).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، و(ب): (قال)، ووضع عليها في الأصل: (ضـ).

<sup>(</sup>٣) أي: آخذ بناصيته.

معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي، قال: ثنا بعض أصحابنا، عن الزُّهري، [٧٧/ب] عن ابن عباس على قال: القدرُ نِظامُ التوحيدِ، فمَن وحَّد الله ولم يؤمن بالقدرِ ؛ كان كفرُه بالقضاءِ نَقضًا للتوحيدِ، ومَن وحَّد الله، وآمن بالقدرِ ؛ كانت العُروة الوثقى لا انفصامَ لها.

المعدد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن عبد الله الوكيل، قال: أنا أحمد بن عبد الله الوكيل، قال: ثنا عمرو بن علي، قال: ثنا الحسن بن حبيب، قال: ثنا أبو حمزة التُمالي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس على قال: إنَّ الله كَلَّى خلق لوحًا مَحفوظًا، مِن دُرَّةٍ بيضاء، وفتاه مِن ياقوتٍ أحمر، قلمُه نورٌ، كتابُه نورٌ، ينظرُ فيه كلَّ يوم ثلاثمائة وستينَ نظرةً، يُحيى بكلِّ نظرةٍ ويُميتُ، ويُعزُّ ويُذلُّ، يفعلُ ما يشاءً.

118 \_ أكبرنا القاسم بن جعفر، قال: ثنا علي بن إسحاق، قال: ثنا علي بن حرب (ح).

المعت عطاء بن أبي الطيب، قال: ثنا محمد بن جعفر بن يزيد، قال: ثنا علي بن حرب، قال: ثنا خالد بن يزيد العَدَوي، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي روًاد، قال: شنا علي بن حرب، قال: ثنا خالد بن يزيد العَدَوي، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي رباح يقول: كنتُ عند ابنِ عباس عباس أرأيتَ مَن صَدَّني عن الهُدى، وأوردني دارَ رجلٌ، فقال: يا أبا عباس، أرأيتَ مَن صَدَّني عن الهُدى، وأوردني دارَ الضلالةِ والرَّدى، ألا تراه قد ظلمني؟

قال: إن كان الهُدى كان شيء لك عنده فمنَعَكاه (١) ، فقد ظلمَكَ ، وإن كان الهُدى هو له ، يُؤتيَه مِن يشاء ؛ فلم يَظلِمكَ ، قُم لا تُجالِسني . لفظهما سواء (٢) .

ابن شِيرويه، على بن محمد بن عبد الله، قال: أنا دَعلج بن أحمد، قال: ثنا ابن شِيرويه، قال: ثنا إسحاق بن راهويه، قال: ثنا سُليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن الزُّبير بن

١) كذا في الأصل. والصواب: (إن كان الهُدى كان شيئًا لك عنده فمنعكه).

<sup>(</sup>٢) في «الإبانة الكبرى» (٢٠٣٥) ورد نحوه عن سفيان الثوري كَلَّلُهُ، فقد كتب إليه سائل: أما بعد؛ فإن كنت تزعمُ أن العصمة والتوفيق والإرشاد وجب لك على الله فمنعك ذلك؛ فقد ظلمك، ومُحالٌ أن يظلم الله كَلَّ أحدًا. وإن كنت تزعم أن ذلك من فضل الله؛ فإن فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسعٌ عليم.

الجِرِّيت، عن عكرمة، عن ابن عباس في ، قال: كان الهُدهدُ يَدلُّ سُليمانَ على الماءِ، فقلتُ له: وكيف ذاك! والهدهد يُنصبُ له الفخُّ عليه الترابُ؟!

فقال: أعضَّكَ اللهُ بِهَن أبيكَ (١)! ألم يكن إذا جاءَ القضاءُ ذهَبَ البَصرُ.

11٣٥ ـ أكبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب، وعلي بن محمد بن عمر، قالا: أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا أبو هارون الغنوي (ح).

المحمد الله عبد الرحمن بن عبيد الله، قال: أنا أحمد بن سَلمان، قال: ثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا أبي، قال: ثنا إسماعيل، قال: أنا أبو هارون الغنوي، قال: حدثني أبو سُليمان الأزدي، عن أبي يحيى مولى ابن عفراء، قال: أتيتُ ابنَ عباس عباس عباس عباس معلى رجلانِ مِن الذين يَذكرون القدرَ ويُنكِرونه.

فقلت: يا ابن عباس، ما تقول في القدر؟ فإنَّ هؤلاء أتوكَ يَسألونك عن القدرِ، إن زني، وإن سَرَقَ، وإن شرَبَ.

قال: فحسر قميصَه حتى أخرجَ مَنكبَيه، وقال: يا أبا يحيى، لعلَّك منهم أو مِن الذين يُنكرون القدر، ويُكذِّبون به؟! والله، لو أني أعلمُ أنَّك منهم أو هذين معك لجاهدتُكم، إن زنى فبقدرٍ، وإن سرق فبقدرٍ، وإن شربَ الخمرَ فبقدرٍ. [1/٧٤]

### قول ابن عمر في الم

الله بن أحمد بن الحسين (٢) الهاشمي، قال: ثنا عبد الملك بن أحمد بن عبد الرحمٰن الزيات، قال: ثنا حفص بن عَمرو، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن علقمة بن مَرثد، عن سُليمان بن بُريدة، عن يحيى بن يَعمر، قال: قلتُ لابن عمر على : إنا نُسافِرُ فنلقى قومًا يقولون: لا قدرَ.

<sup>(</sup>۱) قال البغوي كِلِلله في «شرح السُّنة» (۱۲٠/۱۳): (بهن أبيك): ذَكره. اه..

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ، وقد تكرَّر مرارًا: (محمد بن الحسن).

قال: إذا لقيتَ أولئك فأخبرهم أن ابنَ عمرَ بَرِيءٌ منهم، وهم منه بَرَاءٌ. \_ ثلاث مرَّات \_.

# 

فقال: إنَّ الله ﷺ لَو عذَّبَ أهل سمواته وأهلَ أرضِهِ لعذَّبَهم غيرَ ظالم لهم، ولو رحِمَهم كانت رحمتُه لهم خير (٣) لهم (٤)، ولو أنفقتَ مثلَ أُخُدِّ ذهبًا في سبيلِ اللهِ ما قُبِلَ منك حتى تؤمِنَ بالقدرِ، وتعلمَ أن ما أصابَك لم يكن ليُخطئِكَ، وأن ما أخطأك لم يكن ليُصيبَك، وإن مُتَّ على غير ذلك دخلتَ النارَ.

قال: ثم أتيتُ ابنَ مسعودٍ ضَعِيْهُ، فحدَّثني بمثلِ ذلك.

ثم أتيتُ حذيفةَ عَلَيْه، فحدَّثني بمثل ذلك.

ثم أتيتُ زيدَ بن ثابتٍ ضَعِيد، فحدَّثني بمثل ذلك عن النبي عَيَيدُ (٥).

١١٣٨ - أكْبِرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، قال: أنا محمد بن هارون الرُّوياني،

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ. وعند من خرَّجه، وكتب التراجم: (سعيد بن سنان).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (الجمحي). والصواب ما في الأصل كما في ترجمته.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ووضع عليها: (ض)، والجادة: (خيرًا).

<sup>(</sup>٤) زاد في هامش الأصل: (من أعمالهم) خ. وهو في أصل (ب، ق).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٢١٥٨٩ و٢١٦١١ و٢١٦٥٣)، وأبو داود (٤٦٩٩)، وابن ماجه (٧٧)، والفريابي في «القدر» (١٩٠ ـ ١٩٣). وهو صحيح، وله شواهد كثيرة.

قال: ثنا على بن سهل، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا عثمان بن أبي العاتِكة، قال: حدثني سُليمان بن حبيب المحاربي، عن الوليد بن عُبادة بن الصامت، عن عُبادة وَلَيْهُ، قال له ابنُه عبد الرحمٰن: يا عُبادة ، أوصنى.

قال: أجلِسُوني. فأجلَسُوه، ثم قال: يا بُنيَّ، اتقِ اللهَ، ولن تتَّقيَ اللهَ حتى تؤمنَ بالقدرِ خيره وشرِّه، وتعلم أن تؤمنَ بالقدرِ خيره وشرِّه، وتعلم أن ما أصابَك لم يكن ليُخطئك، وما أخطأك لم يكن ليُصيبَك، سمعتُ رسول الله علي يقول: «القدرُ على هذا، مَن ماتَ على غيرِ هذا، أدخلَه اللهُ النارَ»(١).

# الحَسنُ بن علي بن أبي طالب ر

الله عدد بن الحسن، قال: أنا أحمد بن عمد بن أبي مسلم، قال: أنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا محمد بن طلحة، عبد الله بن سُليمان، قال: ثنا عمر بن محمد بن الحسن، قال: ثنا أبي، عن محمد بن طلحة، عن قتادة، عن قتادة، عن أبي السوار، عن الحسن بن علي على قضي، قال: قُضِيَ القَضاءُ، وجَفَّ القلمُ، وأُمُورٌ تُقضَى في كتابِ قد خَلا.

### قول عُمرو بن العاص على [٥٤] ب]

الله على بن إبراهيم بن سلمة، قال: ثنا على بن إبراهيم بن سلمة، قال: ثنا يحيى بن عبد الأعظم، قال: ثنا ألمقرئ، قال: ثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن زياد (٢) الحضرمي (٣)، عن على بن رباح اللَّحْمِيّ، قال: ثنا عَمرو بن العاص وَ الله الله عجبى إلى ثلاثِ:

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (۷۰)، والآجري في «الشريعة» (٤٥٣)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١١١)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، و(ب). وفي «تهذيب الكمال» (٥/ ٣٠٧): (يزيد).

<sup>(</sup>٣) كتب فوق (الحضرمي) (ط/لا). \_ يعني: ليست عند الطريثيثي \_.وهي في هامش (ب).

المَرءُ يَفِرُّ مِن القدر وهو لاقِيه.

ويركى في عينِ أخيه القَذَى فيَعيبُها، ويكونُ في عينِه مثلُ الجِذعِ، فلا يَعيبُها (١).

ويكونُ في دابتِه الظعن (٢) ويُقوِّمُها بجهده، ويكونُ في نفسِه الظعن فلا يُقوِّمُها.

## قول عبد الله بن عَمرو بن العاص ر

المجرن عبد الرحمٰن بن عبيد الله، قال: أنا أحمد بن سَلمان، قال: ثنا عبيد بن شريك، قال: ثنا ابن أبي مريم.

داود (٣)، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن كعب بن علقمة، عن عيسى بن داود (٣)، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن كعب بن علقمة، عن عيسى بن هلال، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص في أنه قال: إذا مكثتِ النطفةُ في رَحِم المرأةِ أربعين ليلةً، جاءها ملكٌ فاختلَجَها، ثم عرجَ بها إلى الرحمٰن تبارك وتعالى، فيقول: اخلُقْ يا أحسن الخالقين، فيقضي الله فيها ما يشاءُ مِن أمره، ثم تُدفعُ إلى الملكِ، فيسألُ الملكُ عن ذلك، فيقول: يا ربِّ أسقطٌ أم تمامٌ؟ فيُبيِّن الله له، ثم يقول: أناقِصُ الأجل أم تامُّ الأجلِ؟ فيبيِّن له، ويقول: يا ربِّ أذكرٌ فيبيِّن له، ويقول: يا ربِّ أواحدٌ أو تَوامٌ؟ فيبيِّنُ له، فيقولُ: يا ربِّ أذكرٌ

<sup>(</sup>۱) «النهاية» (٤/ ٣٠): ضربه مثلًا لمن يرى الصغير من عيوب الناس ويعيرهم به، وفيه من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الجذع إلى القذاة. اهـ.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل في الموطنين، ووضع عليهما (ض)، وفي الهامش: (قال ابن ناصر: كذا وقع في الأصل: (الظعن)، والصواب: (الصَّعَرُ)، بصاد غير معجمة، وعين وراء غير معجمتين، وهو الميل والإعراض).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي «تاريخ بغداد» (٦٢٦١): أبو الحسن علي بن داود التميمي القنطري سمع سعيد بن أبي مريم. اهـ.

أم أُنثى؟ فيُبيِّنُ له، ثم يقول: أي ربِّ، أشقيُّ أم سعيدٌ؟ فيُبيِّنُ له، ثم يقول: يا ربِّ، اقطع (۱) رِزقَه، فيقطعُ له رِزقُه مع خلقه، فيَهبِطُ بهما جميعًا، فوالذي نفسي بيده لا يَنالُ مِن الدنيا إلَّا ما قُسِمَ له، فإذا أكل رِزقَه قُبِضَ.

المعاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني ربيعة بن يزيد، عن عبد الله بن الديلمي، قال: دخلتُ على عبد الله بن عَمرو وهو في عبد الله بن الديلمي، قال: دخلتُ على عبد الله بن عَمرو حائطٍ له بالطائف بالوَهْطِ (٢)، ومعه فتّى مِن قُريشٍ يُزَنُ (٣) بشربِ الخمر.

فقلتُ: بلغني عنك حديثُ: «أن مَن شَرِبَ شربةَ خمرٍ لم يَقبلِ اللهُ توبته أربعينَ صَباحًا»، و«إنَّ الشقيَّ مَن شَقِيَ في بطن أُمِّه».

#### أبو الدرداء صفيه

المجدد بن يعقوب، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا أبو عُتبة، قال: ثنا بقيَّة، عن بَحير بن سعد، عن خالد بن معدان، قال: ثنا يزيد بن مَرديد أبو عثمان الهمداني، عن أبي الدرداء والإخلاص للتوكُّل (٤)، أربع : الصبر للحُكم، ورضًا بالقدر، والإخلاص للتوكُّل (٤)، والاستِسلامُ للربِّ.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (قال ابن ناصر: في نسخة: أفطم رزقه، وفوقه بخط ابن كادش: اقطع).

<sup>(</sup>٢) في «معجم البلدان» (٣٨٦/٥): قال ابن موسى: (الوهط): قرية بالطائف على ثلاثة أميال من وج، كانت لعمرو بن العاص على الهـ.

<sup>(</sup>٣) أي: يُتهم.

<sup>(</sup>٤) في (ق): (وإخلاص التوكل).

#### عمران بن حصين والعلمة

المجان، قال: ثنا بشر، قال: أنا أحمد بن حمدان، قال: ثنا بشر، قال: ثنا بشر، قال: ثنا معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، عن ابن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الأسود الدِّيلي، قال: سألتُ عمرانَ بن حصين عليه عن بابِ القدرِ.

فقال: إنَّ الله لو عذَّبَ أهل السموات والأرض لعذَّبَهم وهو غيرُ ظالم لهم، ولو أنه رَحِمَ [٥٥/أ] أهلَ السمواتِ والأرضِ كانت رحمتُه أوسَعَ مِن ذلك، ولو أنَّ رجلًا له مِثلُ أُحُدٍ ذهبًا يُنفِقُه في سبيلِ اللهِ لا يُؤمنُ بالقدرِ خيرِه وشرِّه، ما تُقبِّلَ منه.

#### سَلمان الفارسي ضَعْمَان الفارسي

11٤٥ ـ ألابرنا محمد بن أحمد بن القاسم، قال: أنا علي بن محمد بن الزُّبير، قال: ثنا إبراهيم بن أبي العنبس، قال: ثنا يعلى بن عُبيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الحجاج الأزدي، قال: سألتُ سَلمان: ما الإيمانُ بالقدر؟

فقال: أن تعلمَ أن ما أصابَكَ لم يكُن ليُخطِئَكَ، وأنَّ ما أخطأك، لم يكن ليُصيبَكَ.

الله عبد الله بن القاسم، قال: أنا محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: حدثني يعقوب بن شيبة، قال: ثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا أبو نعامة السعدي، قال: كنا عند أبي عثمان، فحمِدنا الله، ودعوناه، فقلت: لأنا بأوَّلِ هذا الأمرِ أشدُّ فرحًا مني بآخره.

فقال: ثبَّتك الله، كنا عند سَلمان، فحمدنا الله، ودعوناه، فقلت: لأنا بأوَّل هذا الأمر أشدّ فرحًا منى بآخره (١).

<sup>(</sup>١) (بأول هذا الأمر): يريد بما سبق من تقدير الله تعالى له أنه من أهل السعادة.

فقال سَلمان: ثبَّتكَ الله، إنَّ الله لما خلقَ آدمَ مَسحَ ظهرَه، فأخرجَ منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فكتبَ الآجالَ، والأرزاقَ، والأعمالَ، والشقوة والسعادة، فمِن عِلْمِ السعادة: فعلُ الخيرِ، ومجالسُ الخيرِ، ومِن عِلْمِ السعادة. فِعلُ الخيرِ، ومجالسُ الضرِّ.

#### قول جابر بن عبد الله ريس

الأنباري، قال: على بن عبد الله بن مهدي الأنباري، قال: ثنا عثمان بن هارون، قال: ثنا أحمد بن شيبان، قال: ثنا عبد الله بن ميمون القدَّاح، قال: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر على قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشرِّه، ما أصابَه لم يكن ليُخطئَه، وما أخطأه لم يكن ليُحسيبَه.

# عائشة رضي الما

١١٤٨ - ألْبِرنا أحمد بن عُبيد، قال: أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال:

<sup>-</sup> قال ابن القيم كُلُّهُ في «شفاء العليل» (١/ ٨٧) مُعلقًا على هذا الأثر: وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة، وهيَّاه ويسَّره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها، فإنها سبقت له من الله قبل الوسيلة منه، وعلِمها الله وشاءها وكتبها وقدَّرها، وهيًّا له أسبابها؛ لتوصله إليها، فالأمر كله من فضله وجوده السابق، فسبق له من الله سابقة السعادة، ووسيلتها وغايتها، فالمؤمن أشدُّ فرحًا بذلك من كون أمره مجعولًا إليه، كما قال بعض السلف: والله ما أحبُّ أن يجعل أمري إليًّ، إنه إذا كان بيد الله خيرٌ من أن يكون بيدي. فالقدر السابق مُعينٌ على الأعمال، وباعثٌ عليها، ومقتض لها، لا أنه منافٍ لها، وصادّ عنها، وهذا موضع مزلة قدم، من ثبتت قدمه عليه فاز بالنعيم المُقيم، ومن زلَّت قدمه عنه هوي إلى قرار الجحيم. اه.

<sup>(</sup>١) في (ب): (قول عائشة في خ

ثنا عمار بن خالد، قال: ثنا علي بن غراب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة عند الله عند الله عند الله المحتوبٌ مِن أهلِ النارِ.

الطبراني، يقول: سمعت أحمد بن على الخزاعي، قال: سمعت سُليمان بن أحمد الطبراني، يقول: سمعت أحمد بن على الخزاعي، قال: سمعت الثوري يقول: إنَّ الرجل ليعبُدُ الأصنامَ وهو حبيبُ اللهِ(١).

# ما نُقِلَ عن التابعين

#### قول عمر بن عبد العزيز رها الماريز الما

مرو بن المسيب، قال: ثنا أبو سعيد المؤدِّب، عن عمر بن ذر، قال: بينا عمر بن عمر بن أبو سعيد المؤدِّب، عن عمر بن ذر، قال: بينا عمر بن عبد العزيز في نفرٍ منهم: يزيد أو زياد الفقير \_ كذا قال داود \_ وموسى بن كثيرِ (٣) [٥٥/ب] أبو الصباح، وناسٌ مِن أهل الكوفة.

قال: فَتَكلَّمَ مُتكلِّمنا \_ ونرى أنه عمر بن ذرِّ \_، قال: فأبلَغَ، فرثينا لعمر، وظننا أنه لا يقدر على جوابه.

<sup>(</sup>١) لأنه في علم الله تعالى أنه يُسلم، أما حال كونه في الشرك فهو من أعداء الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) لعمر بن عبد العزيز كَلَّهُ كلام كثير في إثبات القدر والرد على القدرية، وقد عقد له الآجري كَلَّهُ في «الشريعة»: بابًا خاصًا به، فقال: (٤٥/باب سيرة عمر بن عبد العزيز كَلَّهُ في أهل القدر).

وكذا ابن بطة كَلَّهُ في «الإبانة الكبرى»: (٥١/باب مذهب عمر بن عبد العزيز كَلِّهُ في القدر).

وله رسالتان في إثبات القدر ضمنتهما «عقائد ورسائل أهل السنة والأثر» (1/90).

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ. وفي «تهذيب الكمال» (٢٩/ ١٣٥): (بن أبي كثير).

فلما سكت، تكلَّمَ عُمر بن عبد العزيز، فلم يدع شَيئًا مما جاء به إلَّا أجابَه فيه.

قال: ثم ابتدأ الكلامَ فما كنا عنده إلَّا تلامذةً، فقال فيما يقول:

إِنَّ اللهُ لو كَلَّفَ العبادَ العملَ على قدرِ عظمتِه لما قامت لذلك سَماءٌ ولا أرضٌ ولا جبلٌ ولا شيءٌ مِن الأشياء؛ ولكنه أخذ منهم اليُسر، ولو أرادَ أو أحبَّ أن لا يُعصى لم يَخلُق إبليسَ رأسَ المعصية.

الما معاوية، قال: ثنا معاوية، قال: ثنا أحمد بن حمدان، قال: ثنا بشر بن موسى، قال: ثنا معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي قال: كتبَ عمرُ بن عبد العزيز إلى ابن له كتاب<sup>(۱)</sup>، فكان فيما كتب به: إني أسألُ الله الذي بيده القلوبُ يصنعُ<sup>(۱)</sup> فيها ما شاءَ مِن هُدًى وضلالةٍ.

المحد بن يعقوب، قالا: على بن محمد بن عمر، وعلى بن محمد بن أحمد بن يعقوب، قالا: أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا محمد بن خالد بن يزيد أبو هارون الخزَّاز، قال: ثنا يحيى بن أبي الخصيب، قال: ثنا ابن أخي إبراهيم بن عَبلة، واسمه: هانئ بن عبد الرحمٰن بن أبي عبلة، قال: سمعتُ إبراهيم بن أبي عبلة يَذكرُ، عن عمر بن عبد العزيز، قال: ما طَنَّ ذُبابٌ (٣) بين اثنين إلَّا بكتابِ وقدَرٍ.

المحدد الله، حدثني أي، قال: أنا أحمد، ثنا عبد الله، حدثني أي، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، قال: كتبَ عمر بن عبد العزيز إلى عديّ بن أرطاة: أما بعد، فإن استعمالَكَ سعدَ بن مسعود على عُمان مِن الخطايا التي قدّرَ الله عليك، وقدّر أن تُبتلى بها.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و(ب). والجادة: (كتابًا).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و(ب). وكتب في الهامش: (صوابه: يَضَعُ). وهو كذلك في (ق).

<sup>(</sup>٣) في «العين» (٧/ ٤٠٦): (ظن الذباب): إذا طار فسمعت لطيرانه صوتًا.

# قول الحسن بن أبي الحسن البصري $^{(1)}$

قال: ثنا بقية، قال: ثنا تمامُ بن نَجيح، قال: شا محمد بن يعقوب، قال: ثنا أبو عُتبة، قال: ثنا بقية، قال: ثنا بقية، قال: ثنا تمامُ بن نَجيح، قال: سمعتُ الحسن، وأتاه رجلٌ فأخذ بعنانِ دابَّتِه، فقال: أيُّها الضالُّ المُضلُّ، حتى متى تُضِلُّ الناسَ؟

قال: وما ذاك؟!

قال: تزعمُ أنَّ مَن قُتِلَ مَظلومًا فقد قُتِلَ في غيرِ أجلِه.

<sup>(</sup>۱) اتُّهِم الحسن البصري كُلّهُ بالقدر، وقد تبرّاً هو من ذلك، وبرّاه أهل السنة منها، كما قال الآجري كُلّهُ في «الشريعة» (٥٤٠): اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من القدرية صِنفًا إذا قيل لبعضهم: مَن إمامكم في مذهبكم هذا؟ فيقولون: الحسن. وكذبوا على الحسن، وقد أجلّ الله الكريم الحسن عن مذهب القدرية، ونحن نذكر عن الحسن خلاف ما ادعوا عليه. ثم ساق بعض ما روي عن الحسن في إثبات القدر، وقال: بطلت دعوى القدرية على الحسن، إذ زعموا أنه إمامهم، يُموِّهون على الناس، ويكذبون على الحسن، لقد ضلوا ضلالًا بعيدًا، وخسِروا خسرانًا مبينًا. اهـ.

وانظر تعليقي عليه في «الشريعة» ففيه زيادة بيان.

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ.

وفي «تفسير الطبري»، و«تهذيب الكمال» (٢٧/ ٥٧٤): (مسلمة).

<sup>(</sup>٣) وضع عليها علامة: (ض). والصواب: (فيه) كما في «الإبانة الكبرى» (١٧٨١).

قال: فمَن يأكلُ بقيَّةَ رِزقِه يا لُكع (۱) ؟! خَلِّ الدابة، قُتِلَ في أجلِه. قال: فقال الرجلُ: والله ما أُحِبُّ أن لي بما سمعتُ منك اليومَ ما طلعت عليه الشمسُ.

1107 ـ أكْبِرِنا القاسم بن جعفر، قال: أنا عيسى بن إبراهيم، [٥٦] قال: ثنا القاسم بن نصر، قال: ثنا محمد بن المُثنَّى، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو خلدة، قال: سمعت الحسن يقول: الشقيُّ مَن شَقِيَ في بَطن أُمِّه.

القاسم، قال: ثنا عيسى، ثنا القاسم (٢)، قال: ثنا سُليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: نازلتُ (٣) الحسنَ في القدرِ، فقال: إني لستُ بعائدٍ فيه.

الأشعث، قال: ثنا سُليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن الحسن، قال: ثنا سليمان بن الأشعث، قال: ثنا سُليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: سمعتُ أيوبَ يقول: كذَبَ \_ يعني: على الحسن البصري \_ صِنفانِ مِن الناس:

أ - قومٌ القدرُ رأيهم، فهم يُريدون أن يُنفِّقُوا بذلك قولَهم.

ب \_ وقومٌ في قلوبِهم له شنآنٌ وبُغْضٌ يقول: مِن قوله كذا، وليسَ مِن قولِه كذا.

المحد بن المنتَّى، قال: ثنا سوید بن سعید، قال: ثنا أحمد بن سَلمان، ثنا أحمد بن علی بن المثنَّى، قال: ثنا سوید بن سعید، قال: ثنا مروان بن معاویة، عن عاصم، قال: سمعتُ الحسنَ یقولُ فی مرضه الذی مات فیه: إنَّ اللهَ قدَّرَ أجلًا، وقدَّرَ معه مرضًا، وقدَّرَ معه مُعافاة، فمَن كذَّب بالقدرِ فقد كذَّبَ بالقرآنِ، ومَن كذَّب بالقرآنِ فقد كذَّبَ بالحقِّ.

<sup>(</sup>۱) في «النهاية» (٢٦٨/٤): (اللكع) عند العرب: العبد، ثم استعمل في الحُمق والذم. اهـ.

<sup>(</sup>٢) في (ب، ق): (الحسن). (٣) أي: ناظرت.

ثم قال: إنَّ الله خلَقَ خلقًا فخلَقَهم بقدرٍ، وقسَمَ الآجالَ بقدرٍ، وقسَمَ الآجالَ بقدرٍ، وقسَمَ أرزاقَهم بقدرٍ، والبَلاءُ والعافيةُ بقدرٍ.

#### مُطَرِّف بن عبد الله بن الشخير

الله عمد البغوي، قال: ثنا عمد الرحمٰن، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا قَطَنُ بن نُسَير، قال: ثنا جعفر، عن ثابت، عن مُطَرِّف، قال: نظرتُ فإذا ابنُ آدمَ مُلقى بين يدي الله، وبين يدي إبليسَ، فإن شاء الله أن يَعصِمَه عصمَه، وإن تَركه ذهبَ به إبليسُ.

المجدود المصري، قال: على بن محمد بن عيسى، أنا على بن محمد بن أحمد المصري، قال: ثنا يوسف بن يعقوب الأزدي، قال: ثنا عبد الواحد بن غياث، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت: أن مطرِّفًا قال: نظرت في هذا الأمر ممن كان؟ فإذا بدؤه من الله على الله، ونظرتُ ما ملاكمه؟ فإذا ملاكمه الدعاء.

## وهب بن مُنبّه

البغوي، قال: ثنا قطن بن نُسير، قال: ثنا جعفر بن سليمان، قال: ثنا أبو سنان قال: البغوي، قال: ثنا قطن بن نُسير، قال: ثنا جعفر بن سليمان، قال: ثنا أبو سنان قال: اجتمع وهب بن مُنبه وعطاء الخراساني \_ بمكة \_، [٥٦/ب] فقال له عطاء: يا أبا عبد الله، بلغني عنك أنها (٢) كُتِبتْ عنك في القدر.

قال وهبٌ: ما كتبتُ كُتبًا، ولا تكلّمتُ في القدر.

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ. الصواب: (عبيد الله)، وقد تكرر مرارًا على الصواب.

<sup>(</sup>٢) وضع فوقها: (ض). ولعل الصواب: (بلغني عنك كتبٌ كُتبتْ في القدر).

ثم قال وهب: قرأتُ نيِّفًا وتسعين كتابًا من كُتبِ الله، منها نيِّفٌ وسبعين (١) ظاهرة لا يعلمها إلَّا قليلٌ من الناس، فوجدت فيها كلها: أن من وكَلَ إلى نفسه شيئًا من المشيئة فقد كفر (١).

#### كعب الأحبار

117٤ ـ ألابونا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: أنا [عبد الله بن محمد] البغوي، قال: ثنا داود بن رشيد، قال: ثنا محمد بن حرب، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن يونس بن سيف: أن عطية بن قيس أخبره: أن رهطًا عادوا كعب الأحبار، فقالوا له: كيف تجدُك يا أبا إسحاق؟

قال: بخيرٍ؛ عبدٌ \_ يعني: أُخِذ بذنبه \_، فإن قبضه إليه ربه؛ إن شاء عذَّبه، وإن شاء رَحِمه، وإن شاء عاقبه ينشئه خلقًا جديدًا لا ذنب له (٣).

# محمد بن كعب القُرظي

المحمد بن عيسى، أنا علي بن محمد بن عيسى، أنا علي بن محمد بن أحمد، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: ثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثني عاصم بن محمد، قال: سمعت محمد بن كعب القُرظي يقول: ما أنزلت هذه الآية إلَّا

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل و(ب). والجادة: (وسبعون). وهنا سقط، وقد تقدم برقم (۱) كذا في الأصل (۱۰۸۲): وفيه: (سبعون ظاهرةٌ في الكنائس، ونيِّفٌ وعشرين لا يعلَمُها إلَّا قليلٌ من الناس، ووجدتُ فيها...).

<sup>(</sup>٢) لوهب بن مُنبِّه كَلَّلُهُ كتاب في القدر سمَّاه: «كتاب الحِكمة»، ذكر فيه المعاصي، ونزَّه الله عنها، وهذا الكتاب يحتجُّ به القدرية على مذهبهم الباطل، وقد أُنكر على وهب تأليفه له، فرجع عن ذلك وندم عليه. وانظر التعليق على «الشريعة» (٦٢٥) ففيه زيادة بيان.

<sup>(</sup>٣) في «المرض الكفارات» (٤٤) وغيره: (بخير، جسدٌ أخذ بذنبه، إن شاء ربه عذَّبه وإن شاء رحمه، وإن بعثه بعثه خلقًا جديدًا لا ذنب له).

تعييرًا لأهل القدر: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّادِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَدٍ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَدٍ ﴿ إِنَّا كُلُّ مَنْ عَامِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا الللَّلْ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللّ

#### قول على بن الحسين

المجد بن أحمد بن أحمد بن المحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن القاسم، قال: يعقوب، قال: حدثني يعقوب بن شيبة، قال: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن علي بن الحُسين أنه قال: إن أصحاب القدر حَملوا مَقدرة الله على ضعف رأيهم فقالوا لله: لِمَ؟! ولا ينبغي أن يُقال لله: لِمَ؟

#### محمد بن علي بن الحسين والله

117٧ ـ أكبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد، قال: أنا أبو عمر الزاهد، قال: ثنا العطافي، عن الشيعة، قال: جاء رجلٌ من البصرة فسأل عن محمد بن علي بن حسين بن علي، فقيل له: هو ذاك الغلام.

قال: فجئتُ إليه، فكأنَّه ما بلغَ بعدُ، قال: فقلت: يا سيدي، إني وافد أهل البصرة، وقد ارتدَّ وافد أهل البصرة إليك، وذاك أن القدر قد فشا في البصرة، وقد ارتدَّ أكثر الناس، وأُريد أن أسألكَ عنه.

فقال: سَل.

فقلت: أحببت الخلوة.

فقام فمشى معي [٧٥/أ] حتى خلا، فقال لي: سَل.

قال: فقلت: الخير؟

فقال لي: اكتب: عَلِمَ، وقَضى، وقدَّر، وشاء، وأرَادَ، وأحبَّ، ورضى.

قال: قلت: زِدني.

قال: فقال لي: هكذا خرج إلينا، سَل.

قال: قلت: الشر؟

قال: اكتب: عَلِمَ (۱)، وقضى، وقدَّر، وشاء، وأراد، ولم يرض، ولم يُحبّ.

قال: قلتُ: زدني.

قال: هكذا خرج إلينا.

قال: فقال الرجلُ: رجعتُ إلى البصرة فنُصب لي مِنبرٌ في مسجد الجامع، فاجتمعَ الناسُ، فقرأتُ عليهم ما كتبتُ، فرجَعَ أكثرُ الناسِ.

#### قول جعفر بن محمد الصادق

العطافي، عن رجالٍ له، قال: قال رجلٌ مِن الشيعة للصادق: إن القدرية تقول لنا: إنكم كُفَّارٌ.

قال: فقال له: اكتب: إنَّ الله ﴿ لَا يُطاعُ قهرًا، لا يُطاع قهرًا، وإنَّ الله ﴿ لَكُ لا يُعصى قهرًا، فإذا أرادَ الطاعة كانت، وإذا أرادَ المعصيةَ كانت، فإن عذَّبَ فبحقِّ، وإن عفا(٢) فبالفضل.

#### زید بن علي بن حُسین

المحمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن عُبيد، قال: أنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن أبي خيثمة، قال: ثنا القناد \_ يعني: عمرًا \_، ثنا مُطلب بن زياد، قال: جاء رجلٌ إلى زيد بن علي، فقال: يا زيدُ، أنت الذي تزعمُ: أنَّ اللهَ أرادَ أن يُعصى؟

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (يعلم)، وما أثبته من (ب، ق)، وهو كذلك في «الانتصار» للعمراني (۲/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عذَّب). وما أثبته من (ب، ق)، و «الإبانة الكبرى» (٢١٣٧).

فقال له زيدٌ: فيُعصى عَنْوةً؟ (١).

قال: فأقبلَ يَخطُر (٢).

# قولٌ ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن

بن عيسى، أنا على بن محمد المصري، ثنا إسحاق بن المحمد المصري، ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا الليث بن سعد، قال: قال غيلانُ لربيعة: يا أبا عثمان، أيرضى الله عَلَى أن يُعصَى؟

فقال له ربيعة: أفيعصى قَسْرًا!

قال: ولا (٣) أعلمُه إلَّا قال: يا أبا مروان (٤).

فقال طوائف من أهل الكلام: (الإرادة) و(المحبة) و(الرضا) واحدة أو متلازمة.

ثم قالت القدرية: والله لم يحب هذه الأفعال، ولم يرضها، فلم يردها، فأثبتوا وجود الكائنات بدون مشيئة. ولهذا لما قال غيلان القدري لربيعة بن عبد الرحمن: يا ربيعة، نشدتك بالله، أترى الله يُحب أن يعصى؟ فقال له ربيعة: أفترى الله يُعصى قسرًا؟ فكأنه ألقمه حجرًا. يقول له: نزَّهته عن محبة المعاصى، فسلبته الإرادة والقدرة، وجعلته مقهورًا مقسورًا.

وقال من عارض القدرية: بل كل ما أراده فقد أحبَّه ورضيه. ولزمهم أن يكون الكفر والفسوق والعصيان محبوبًا لله مرضيًّا..

والتحقيق أنه يكون مرادًا غير محبوب، ولا مرضي، ويكون مرادًا من وجه دون وجه، ويكون محبوبًا مرضيًّا غير مراد الوقوع.

<sup>(</sup>١) أي: بالقوة والقهر. وانظر الأثر الذي بعده.

<sup>(</sup>٢) أي: ذهب مسرعًا ليس له جواب.

<sup>(</sup>٣) في (ق): (قال: لا. ولا أعلمه..)، والصواب ما في الأصل.

<sup>(</sup>٤) قال ابن تيمية كَلَّهُ في «الاستقامة» (١/ ٤٣٢): وكذلك مسألة القدر التي هي من جملة فروع هذا الأصل، فإنه اجتمع في الأفعال الواقعة التي نهى الله عنها أنها مرادة له لكونها من الموجودات، وأنها غير محبوبة له، ولا مرضية، بل ممقوتة مبغوضة لكونها من المنهيات.

المالا \_ قال: أكبرنا على، ثنا مِقدام، قال: ثنا يحيى بن بُكير، قال: حدثني الليث، عن ربيعة، قال: إنَّما أخشى على هذه الأُمَّةِ ثلاثًا: العصبية، والقدرية، والرِّواية، فإني أراها تَزيدُ (١).

#### سعید بن جبیر

الدقيقي، قال: ثنا الحسين بن محمد بن عثمان (٢) الدقيقي، قال: ثنا الحسين بن محمد بن عُبادة الواسطي، قال: ثنا عثمان بن خُرَّزاذ، ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثني عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه، عن سعيد بن جُبير، قال: القدريةُ يهودٌ. [٧٥/ب]

## [الشعبي](٣)

النه بن عبد الرحمٰن الزهري، قال: ثنا عُبيد الله بن عبد الرحمٰن الزهري، قال: ثنا إبراهيم بن شريك، قال: ثنا عقبة بن مُكرم، ثنا يونس بن بكير، عن السَّري بن إسماعيل، عن الشعبي، قال: لا تُجالِسُوا القدرية، فوالذي يُحلَفُ به إنَّهم لنَصَارَى.

#### قول أبي العالية، ومسلم بن يسار

١١٧٤ \_ أكبرنا القاسم بن جعفر، قال: أنا عيسى بن إبراهيم، قال: ثنا القاسم بن نصر، قال: ثنا شيبان هو ابن فرّوخ، ثنا عون بن موسى، عن عاصم الأحول، قال:

<sup>=</sup> والإرادة نوعان: (إرادة دينية): وهي المقارنة للأمر والنهي، والحب والبغض، والرضا والغضب.

و(إرادة كونية): وهي المقارنة للقضاء والقدر والخلق والقدرة. اهـ.

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (١٠٤٥) نحوه مرفوعًا.

 <sup>(</sup>۲) في (ب): (محمد بن عمر)، وفي هامشه: (عثمان): (ض).
 والصواب ما في الأصل، وقد تكرر مرارًا.

<sup>(</sup>٣) ما بين [ ] زيادة بيان وإيضاح.

لما خاضَ الناسُ في القدرِ اجتمعَ رُفَيع أبو العالية، ومسلم بن يسار، فقال أحدُهُما لصاحبه: تعالَ حتى نَنظُرَ فيما خاضَ الناسُ فيه.

قال: اجتمعَ رأيُهُما أنهما قالا: يكفيكَ مِن هذا الأمر: أن تعلمَ أنه لن يُصيبَك إلَّا ما كَتبَ اللهُ لك، وأنك مَجْزيٌّ بِعملِكَ.

#### سالم بن عبد الله بن عمر

القاسم بن جعفر، ثنا عيسى بن إبراهيم، قال: ثنا القاسم بن نصر، قال: ثنا محمد بن كثير، قال: ثنا سفيان، عن عمر بن محمد، قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر \_ وسأله رجل \_، فقال: أيزني الرجلُ بقدرِ؟

فقال: نعم.

قال: أشيءٌ كتبه الله عليه؟! قال: نعم.

قال: فيُعذِّبُه عليه وقد كتبَه عليه؟ قال: فحصبه.

#### قول القاسم بن محمد

الله عمد بن عبد الرحمٰن، أنا عبد الله بن محمد البغوي، ثنا داود بن رُشيد، قال: ثنا الوليد، عن عبد الله بن العلاء، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: ويحكُم! كيف تَشكُّونَ في القدرِ؟! وقد كان في خُطبة رسول الله عليه: «مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له».

#### قول محمد بن سيرين

العسم بن نصر، قال: ثنا القاسم، أنا عيسى بن إبراهيم، قال: ثنا القاسم بن نصر، قال: ثنا سعيد بن سُليمان النَّشيطي، قال: ثنا جرير بن حازم، قال: ثنا يحيى بن عتيق، قال: كنَّا في بيت محمد بن سيرين أنا وسَلْم بن قُتيبة، فقال سَلْمٌ: لوَدِدنا أنا علِمنا ما قولُ محمدٍ في القدر؟

قال: فدخلَ رجلٌ، فقلنا له سَله: ما تقول في القدر؟

فسألَه الرجلُ؛ فنظر في وجوهنا، قال: فنكسَ محمدٌ، ونكسنا مُطرقين، ثم إنَّ محمدًا قال له: أيُّهم أمرَكَ بهذا؟

ثم سكتَ ساعةً، ثم قال: إن الشيطانَ ليس له على أحدٍ سُلطانٌ؛ ولكن مَن أطاعَه أضلَّه.

#### طاوس

۱۱۷۸ - أكبرنا الحسن بن القاسم بن العلاء، ثنا أحمد بن عبد الله [٥٨] الوكيل، ثنا على بن مسلم، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا عَمرو.

في حديث عليِّ: فإنه كان قدريًّا.

#### قول أبي قِلابة

الله بن محمد، قال بن محمد، أنا إسماعيل بن محمد، قال ثنا يحيى بن جعفر، قال: أنا عِصمة بن سُليمان، قال: ثنا محمد بن عَمرو الأنصاري، عن أيوب السختياني، قال: قال أبو قِلابة: يا أيوب، احفظ عنِّي أربعًا:

لا تقولنَّ في القرآنِ برأيِكَ.

وإيَّاكُ والقدرَ.

وإذا ذُكِرَ أصحابُ محمدٍ فأمسِك.

ولا تُمكِّن أصحابَ الأهواءِ سَمعَكَ فيُغيِّروا قَلبَكَ.

#### عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر

قال: ثنا القاسم بن جعفر، أنا عيسى بن إبراهيم، قال: ثنا القاسم بن نصر، قال: ثنا القاسم بن نصر بن قال: ثنا صالح بن حاتم بن وردان، قال: ثنا يزيد بن زُريع، قال: قلت لعمر بن محمد العُمري: رجلٌ يُثبتُ القدرَ، ويعلمُ من قلبِه أنه مُؤمنٌ به، ولا يتكلَّمُ فيه، أحبُّ إليك، أو رجلٌ مؤمنٌ، يتكلَّمُ فيه؟ قال: لا واللهِ حتى يُبيِّنَ (١) لهم ضلالتَهُم (٢).

#### قول محمد ابن الحنفية

1۱۸۱ - ألْبِرنا محمد بن عبد الرحمٰن، أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: ثنا محمد بن زياد بن فَروة، قال: ثنا أبو شهاب، عن الحسن بن عَمرو (ح).

الماراً \_ وأكبرنا محمد بن أحمد بن القاسم، أنا أحمد بن سَلمان، قال: ثنا محمود \_ يعنى: ابن محمد \_، ثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا عبد الله \_ يعنى: ابن محمد \_،

<sup>(</sup>۱) في الأصل غير منقوطة. وفي (ب): (تتبين)، وفي هامشه: (يبين)، ووضع فوقها: (ض).

<sup>(</sup>٢) قال ابن تيمية عَلَيْهُ في «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٢٣١): ومثل أئمة البدع من أهل المقالاتِ المُخالفة للكتابِ والسُّنة، أو العبادات المخالفة للكتابِ والسُّنة؛ فإن بيان حالهم، وتحذير الأُمّة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرَّجلُ يصومُ ويُصلّي ويعتكف، أحبّ إليك، أو يتكلّم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلّى واعتكف فإنّما هو لنفسهِ، وإذا تكلّم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل.

فَبِيَّنَ أَن نفع هذا عامٌ للمسلمين في دينهم من جنسِ الجهادِ في سبيلِ الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجبٌ على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يُقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدّين، وكان فساده أعظم من فسادِ استيلاء العدوّ من أهلِ الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يُفسدوا القلوب وما فيها من الدّين إلّا تبعًا، وأما أولئك فهم يُفسدون القلوب ابتداء.اه.

أنا الحسن بن عَمرو، عن مُنذر أبي يعلى، قال: قال محمد بن علي ابن الحنفية: مَن أحبَّ رجُلًا على عَدْلٍ ظهرَ منه، وهو في علم الله مِن أهلِ (١) النارِ ؟ آجرَه اللهُ كما لو كان مِن أهلِ الجنةِ.

ومَن أبغضَ رجلًا على جَوْرٍ ظَهَر منه، وهو في عِلمِ الله مِن أهلِ (٢) الجنةِ؛ آجرَه اللهُ كما لو كان مِن أهل النارِ.

#### قول الحَسن بن محمد ابن الحنفية

الما القاسم، أنا عيسى، قال: ثنا القاسم بن نصر، قال: ثنا محمد بن كثير، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن الحسن بن محمد ابن الحنفية، قال: لا تُجِالسُوا أهلَ القدر.

# قول زُبيد بن الحارث الإيامِي

المجرنا على بن محمد بن عيسى، أنا علي بن محمد بن أحمد، قال: ثنا يوسف بن يعقوب الأزدي، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا أبو شِهاب، عن ليث، عن رُبيدٍ، قال [٥٨/ب]: إن الدُّعاءَ يرُدُّ الأمرَ الذي قد أُبْرِمَ (٣).

# قول إياس بن معاوية بن قُرَّة

الله عبد الله عبد الرحمٰن بن عُبيد الله، أنا أحمد، ثنا عبد الله ، حدثني أبي، عبد الله بن يزيد الله وي قال: ثنا عبد الله وي قال: ثنا عبد الله بن يزيد الله وي قال: ثنا عبد الله وي

<sup>(</sup>١) لابن ناصر هنا تعليق لم أتبينه ومضمونه: أنه وقع سقط في نسخة الطريثيثي.

<sup>(</sup>٢) علق في الحاشية: (إلى هنا سقط من نسخة (ط)، وكتبه أبو ياسر ابن كادش في الحاشية ولم. . له، كتبته من نسخة أُخرى. قاله ابن ناصر).

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (١١٢١) أنه لا يرد القضاء إلَّا الدعاء.

<sup>(</sup>٤) في (ب): (أحمد بن عبد الله)، والصواب ما في الأصل و(ق).

سمعتُ إياسَ بن معاوية يقول: ما كلَّمتُ أحدًا مِن أهلِ الأهواءِ بعقلي كله إلَّا القدريةَ، فإني قلتُ لهم: ما الظلمُ فيكم؟

قالوا: أن يأخذَ الإنسانُ ما ليس له.

فقلتُ لهم: فإنَّ للهِ كلَّ شيءٍ (١).

(۱) (هذا الذي قاله إياس كَلَّلُهُ صحيحٌ ومما لا نزاع فيه بين أهل الإثبات، فإنهم متفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله هو عدلٌ.

وهذه العبارة خرجت على سبيل المُناظرة، كما صرَّح هو نفسه، وهذه المُناظرة من إياس كمناظرة ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن لغيلان حين قال له غيلان: نشدتك الله، أترى الله يُحبُّ أن يُعصى؟

فقال: نشدتك الله، أترى يُعصى قسرًا؟ \_ يعني: قهرًا \_ فكأنما ألقمه حجرًا.

فإن قوله: (يُعصى قسرًا) لفظ فيه إجمالٌ، وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير المُجملات خوفًا من لَدَد الخصم، فيؤتى بالواضحات، فقال: (أفتراه يُعصى قسرًا؟)، فإن هذا إلزام له بالعجز الذي هو لازمٌ للقدرية ولمن هو شرٌ منهم من الدهرية الفلاسفة وغيرهم، وكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدِّهم خاصمٌ لهم، ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول).

[انظر: «الفتاوى الكبرى» (١/ ٧٨)، و«جهود ابن تيمية في توضيح الإيمان بالقدر» (١/ ٦٠٥)]

\* تنبيه: من المعلوم عند جميع المسلمين وسائر أهل الملل أن الله تعالى عدلٌ، قائم بالقسط، لا يظلم شيئًا، بل هو مُنزَّهٌ عن الظلم.

ولكن لما تنازعوا في القدر تنازعوا في معنى (العدل)، وفي معنى (الظلم) الذي هو مُنزَّهٌ عنه.

\* ف (العدل) عند القدرية: يقتضي إخراج أفعال العباد عن قُدرة الله وخلقه، لأنه لو خلق أعمالهم، وخصَّ بعضهم بهُدًى، وبعضهم بضلالةٍ، ثم عنَّبهم على خلقه وإضلاله، كان ذلك (ظُلمًا) وهو قبيحٌ، والله تعالى لا يفعل القبيح.

ف (العدل) من الله تعالى عند القدرية المُعتزلة: هو نظير عدل الآدميين. و(الظلم) منه: هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض.

سيتمش بإيلس بين ستعوية بيتولية ساستأست اسقا سين العلى الأمواء ومنالي

وشبَّهوا الله تعالى ومثَّلوه في أفعاله بأفعال العباد.

فهم مُشبِّهة الأفعال؛ لأنهم يقيسون أفعال الله تعالى بأفعال عباده.

\* وزعمت الجبرية الجهمية والأشعرية أن (العدل): هو كل مقدورٍ، وهو ما للفاعل أن يفعله.

و(الظلم): هو التصرُّف في مُلك الغير بغير إذنه.

فـ(الظلم) لا يتصوّر في حقّ الله تعالى، وهو ممتنع في حقّه؛ لأنه مالك كل شيءٍ، ولا يَقبح منه شيء.

فلما كان الله تعالى مالكًا لكل شيء، وليس فوقه شيء، ف(الظلم) غير متصوَّرٍ ولا مُمكن، وكل ما تصوّر وقدّر وجوده فهو عدلٌ.

فهم يجوّزون على الله تعالى كل شيء مُمكن، ولا يُنزِّهونه عن فعلِ لكونه قبيحًا أو نقصًا، حتى تعذيب الأطفال وغير الأطفال بلا ذنب، وأن يخلُقُ خلقًا يُعذِّبهم بالنار أبدًا لا لحِكمة أصلًا، وأن يُعذِّب الموحِّدين المُخلصين من غير ذنب، ويرون أنه خلق في العبد الذنوب، ولا قُدرة للعبد على تركها، ثم عذَّبه بالنار لا لحِكمة، ولا لرعاية عدلٍ في حقّه تعالى. ف(الظلم) لا يوجد في أفعال الله تعالى؛ لأن الظلم هو الممتنع، وكل ما وقع فعلًا له تعالى فليس ظلمًا؛ لأنه تصرُّفٌ في مُلكه.

\* أما (العدل) و(الظلم) عند أهل السُّنة؛ فقد توسطوا أهل البدع في تعريفه، فقالوا: إن (العدل): وضع كل شيء في موضعه. و(الظلم): وضع الشيء في غير موضعه.

مثل: أن يترك حسنات المُحسن فلا يجزيه بها، ويُعاقب البريء على ما لم يفعل من السيئات، ويُعاقب هذا بذنب غيره، أو يحكم بين الناس بغير القسط، ونحو ذلك من الأفعال التي يتنزَّه الرب عنها لقسطه وعدله، وهو قادرٌ عليه، وكما عليها، وإنما استحقّ الحمد والثناء لأنه ترك هذا الظلم وهو قادرٌ عليه، وكما أن الله مُنزَّهُ عن صفات النقص والعيب فهو أيضًا مُنزَّهُ عن أفعال النقص والعيب، وهذا هو الظلم الذي حرَّمه الله على نفسه.

وقد توسعت في بيان هذه المسألة في تحقيق كتاب الشريعة للآجري كَلْمُهُ.

#### - 0000000

#### ٣٨ - سياق

# ما رُوي من كلام العرب في النثر والنظم والشعر(١)

عبد الرحمٰن السُّكري، قال: ثنا زكريا بن يحيى المِنْقَري، قال: ثنا الأصمعي، قال: سُئِلَ عبد الرحمٰن السُّكري، قال: ثنا زكريا بن يحيى المِنْقَري، قال: ثنا الأصمعي، قال: سُئِلَ أعرابيٌّ عن القدرِ.

قال: ذاكَ عِلمٌ اختصمت فيه الظُّنونُ، وغلا فيه المُختصِمون، فالواجبُ علينا أنَّ نرُدَّ ما أَشكَلَ علينا مِن حُكمِه إلى ما سبَقَ مِن عِلمِه.

المرأته النّوار ثلاثًا، قال لي: يا أبا شَفقل منا زكريا، قال: ثنا الأصمعي، قال: ثنا أبو مودود، قال: ثنا أبو شفقل مراوية الفرزدق من قال: طلّق الفرزدق المرأته النّوار ثلاثًا، قال لي: يا أبا شَفقل ، امضِ بنا إلى الحسن، لنُشهده على طلاق النّوار.

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية كله في «الاستغاثة» (۲/ ۲۲۵): العرب كلهم كانوا يثبتون القدر، ويقرون أن الله خالق كلّ شيء، وربه، ومليكه، فلم يكونوا مُكذّبين بذلك، ولا ذمهم الله سبحانه على التكذيب بالقدر؛ بل على الاحتجاج به على إبطال الأمر والنهي. اهـ. وفي «الصفات» لابن المُحبّ (۲۳۱٦): قال حرب بن إسماعيل الكرماني: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: ثنا جويرية، قال: سأل رجل قتادة عن القدر؟

فقال: رأي العرب أحبُّ إليك أم رأى العجم؟

فقال: بل رأي العرب. قال قتادة: فإن العرب لم تزل في جاهليتها وإسلامها تثبت القدر. ثم تمثل ببيت من الشعر:

ما كان قطعي هول كل تنوفة إلا كتابًا قد خلا مسطور

فقلتُ له: أخشى أن يَبدو لك فيها، فتُشهِدَ الحسنَ عليك، فتُجلَد، ويُفرَّقَ بينكما.

فقال: لا بُدَّ. فمضينا إلى الحسن وهو في حَلْقَته، فقال له الفرزدقُ: يا أبا سعيدٍ، علِمتَ أني طلَّقتُ النَّوَارَ ثلاثًا؟

فقال له الحسن: قد شهدنا عليك.

فبدا له بعدُ، فأعادها، فشَهدَ عليه الحسنُ، ففُرِّقَ بينهما، فأنشأ يقول:

نَدِمتُ نَدَامَةَ الكُسَعِيِّ (1) لمَّا مَضت مِنِّي مُطلَّقَةً نَوَارُ وكانت جَنَّتي فخرجتُ منها كآدمَ حينَ أخرجَه الضِّرَارُ فلو أنِّي مَلكتُ يدي وقلبي لكان عليَّ لِلقَدرِ الخِيارُ (٢)

۱۱۸۷ محمد بن جعفر، [قال:] أنشدنا أبو الحسن المِقدادي لمحمود الورَّاق:

قال: فما ترين؟

قالت: أشهد الحَسن ومن في حلقته على طلاقي، فأتاه وعبيد أبو شفقل راويته، فقال: يا أبا سعيد، إن النوار طالق مني ثلاثًا. فنظر إليه الحَسن، ثم أكبَّ، ثم رفع رأسه، فقال: قد سمعتُ وسمع القوم، ثم تولى فلما بلغ باب المسجد، قال: يا أبا شفقل، والله ما طلقتها.

فقال له: كذبت، قد والله طلقتها وذهبت أباطيلك، أتدري من شهد عليك؟ الحَسَن وجلساؤه. فأنشأ يقول هذه الأبيات.

<sup>(</sup>۱) في "تهذيب اللغة" (۱/ ۱۹۵): (كسع): حي من العرب رُماة، وكان فيهم رجل رام، فرمى بعدما أسدف الليل عيرًا فأصابه، فظنَّ أنه أخطأه فكسر قوسه، ثم ندم من الغد حين نظر إلى العير قد اسبطر ميتًا وسهمه فيه، فصار مثلًا لكل نادم على فعل فعله، وفيه يقول الفرزدق وقد ضربه مثلًا لنفسه حين طلق امرأته نوار: . . ثم ذكره.

<sup>(</sup>٢) في «أنساب الأشراف» للبلاذري (١٢/ ٩٢): قال أَبُو عبيدة وغيره: كان الفرزدق يحلف بطلاق النوار كثيرًا ويحنث، فقالت له: يا هذا، إنك مقيم معي على الحرام.

ليس عندي إلا الرِّضا بقضاءِ الْ للَّه فيما أحببتُه أو كرهتُه لو إلى الأمورُ أختارُ منها خيرَها لي عَواقبًا ما عرفتُه

فارى أن أرُدَّ ذاك إلى مَان عندَه العلمُ بالذي قد جَهِلتُه

١١٨٨ \_ ألْبرنا محمد بن جعفر النحوي، قال: ثنا أبو محمد العَتَكي، قال: ثنا يموتُ بن زياد بن المُزرِّع، قال: ثنا أسيد بن معاذ، قال: سألَ رجلٌ أبا عَمرو بن العلاء حاجةً، فوعَدَه بها، فلمَّا أصبحَ الرجلُ بكُّرَ على أبي عَمرو بن العلاءِ يَستَنجِزُه، فقال له أبو عَمرو: إنك سألتني حاجةً فوعدتُك بها، فانصرفتَ فَرحًا بالوعدِ، وبِتُّ [٥٩/أ] مغمومًا بنجاحِه، ثم عاقَ دونها القدرُ(١)، فتضاعفَ الغَمُّ، ثم بكَّرت عليَّ مُستنجِزًا، ولقيتُكَ مُعتذرًا، وظَللتُ مُحتَشمًا.



<sup>(</sup>١) في (ب): (العُذر).

#### 000000

#### ٣٩ \_ لسياق

# ما روي في أن القدري الذي يزعم أن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يُقدِّرها عليهم ويُكذِّب بخلق الله لها وينسب الأفعال إلى نفسه دونه

المجدد بن على بن مهدي الأنباري، قال: ثنا عثمان بن محمد بن هارون، قال: ثنا عثمان بن محمد بن هارون، قال: ثنا أحمد بن شيبان، قال: ثنا عبد الله بن ميمون، عن رجاء أي الحارث (۱)، عن مجاهد، عن ابن عباس عن الله عن الله عن الله عن ابن عباس عن عالم قال: قال رسول الله عليه: «المُكذّبةُ بالقدر إن مَرِضُوا فلا تَعُودُوهم، وإن مَاتُوا فلا تُصَلُّوا عليهم»(۲).

119. الترزي قال: أنا عبد الرحمٰن، قال: أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: ثنا سويد بن سعيد، قال: ثنا شُعيب بن بكَّار، عن مُهاجر (٣) البَرَذَعِي، قال: ثنا محمد بن سُليمان الأزدي، قال: ثنا سُحيم بن العَلاء العَدَني (٤)، عن الحَكم بن أبان، قال: ثنا عكرمة، قال: كنت حاضِرًا عند عبد الله بن عباس هُ فجاءَه رجلٌ، فقال: يا أبا عباسٍ، أخبرني: مَن القدرية؟ فإن الناسَ قد اختلفوا عندنا بالمشرق.

فقال ابن عباس عنى: القدريةُ: قومٌ يَكونون في آخرِ الزمانِ، دينُهُم

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل و(ق). وقد تقدم التنبيه برقم (١٠٦٧) أنه: (رجاء بن الحارث)، وهو كذلك في (ب).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه برقم (۱۰۲۳).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (شعيب بن بكار بن مهاجر).

<sup>(</sup>٤) في (ب) كتب فوقها: (العبدي).

الكلام، يقولون: إنَّ الله لم يُقدِّر المعاصي على خلقِه، وهو مُعذِّبُهم على ما قدَّرَ عليهم، فأولئك هم القدرية، وأولئك هم مجوسُ هذه الأُمةِ، وأولئك ملعونون على لسانِ النبيينَ أجمعين، فلا تُقاوِلُوهم فيَفتنُوكم، ولا تُجالِسُوهم، ولا تَعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا جنائزهم، أولئك أتباعُ الدجالِ، لخروجُ الدجالِ أشهى إليهم مِن الماءِ الباردِ.

فقال الرجلُ: يا أبا عباسٍ، لا تجد عليَّ، فإني سائلٌ مُبتلى بهم. قال: قل.

قال: كيف صار في هذه الأُمَّةِ مجوسٌ وهذه الأُمَّةُ مَرحومةٌ؟ قال: أُخبرُكَ لعلَّ اللهَ ينفعُكَ.

قال: افعل.

قال: إنَّ المجوسَ زعمت أنَّ الله لم يخلُق شيئًا مِن الهوام والقَذَر، ولم يخلُق شيئًا مِن الهوام والقَذَر، ولم يخلُق شيئًا يضُرُّ، وإنما يخلقُ المنافِعَ، وكلَّ شيءٍ حسَنٍ، وإنما القدرُ هو الشرُّ كلُّه، والشرُّ كلُّه خلقُ إبليسَ وفِعله.

وقالت القدريةُ: إنَّ الله لم يخلُقِ الشرَّ، ولم يبتلى (١) به، وإبليسُ رأسُ الشرِّ كلِّه، وهو مُقِرُّ بأنَّ اللهَ خالقُه.

قالت القدرية: إنَّ الله أراد مِن العباد أمرًا لم يكن، وأخرجوه عن عزِّ مُلكِه وقُدرتِه، وأرادَ إبليسُ مِن العبادِ أمرًا، وكان إبليسُ عند القدريةِ أقوى وأعزَّ، فهؤلاء القدرية، وكذبوا أعداءُ الله، إنَّ الله يبتلي ويُعذِّبُ على ما ابتلى، وهو غيرُ ظالم، لا يسأل عما يفعل، ويَمُنُّ ويُثِيبُ على مَنّه إياهم، وهو فعَالُ لما يُريدُ [٥٩/ب]، ولكنَّهم أعداءُ الله، ظنوا به ظنًا، فحققوا ظنَّهم عند أنفُسِهم، وقالوا: نحن العامِلون، والمثابون، والمُعذَّبون بأعمالنا، ليس لأحدٍ علينا مِنَّةُ، وذهبَ عليهم المنُّ مِن الله والخذلان.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و(ب)، ووضع على الياء: (ض)، والصواب: (لم يبتلٍ).

قال سويدُ بن سعيد: لا إله إلَّا الله، ما أوحشَه مِن قولٍ، وإنَّ الله هو الهادي والمُضِلُّ، الرَّاحِمُ المُعذِّبُ.

فقال الرجلُ: الحمدُ لله الذي مَنَّ بك عليَّ يا أبا عباس، وقَقكَ الله، نصرَكَ الله، أعزَّك الله، أمَا والله لقد كنتُ مِن أشدِّهِم قولًا، أدينُ الله به، وقد استبانَ لي قولُ الضياءِ، فأنا أُشهِدُ الله، وأُشهِدُكم أني تائبُ إلى الله، ومُراجع ممَّا كنتُ أقولُه، وقد أيقنتُ أنَّ الخيرَ مِن اللهِ، وأنَّ المعاصي خذلانٌ، يَبتلي به مَن يشاءُ مِن عباده، ولا مُقدِّرَ إلَّا الله، ولا هادي، ولا مُضلَّ غيرُه.

قال عِكرمةُ: فما زالَ الرجلُ عندنا باكيًا، حتى خرج غازِيًا في البحرِ، فاستُشهِدَ كَاللهُ(١).

1191 - أكْبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى، أنا إسماعيل بن محمد الصفّار، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أيوب المُخرِّمي، قال: ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّادٍ، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس وكلامُ الحروريةِ ضلالةٌ.

قال ابنُ عباس: لا أعرِفُ \_ أو لا أعلمُ \_ الحقَّ إلَّا في كلامِ قومٍ ألجؤوا ما غابَ عنهم في الأمورِ إلى الله تبارك وتعالى، وفوَّضُوا أُمورَهم إلى الله، وعَلِموا أنَّ كُلَّا بقضاءِ اللهِ وقدرِهِ (٢).

119٢ - ألابرنا محمد بن أحمد الطُّوسي، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا العباس بن الوليد، قال: أخبرني أبي، قال: ثنا عبد الله بن شوذب، قال: حدثني أبو عَمرة، قال: أتى عبد الله بن عباس على قوم يَتنازعون في

<sup>(</sup>١) في رجال إسناده ضعفاء ومجاهيل.

<sup>(</sup>٢) تقدم بيان ضعفه برقم (١٠٧٧).

القدر، فقال: لا تَختَلِفوا في القدر، فإنكم إن قلتم: إنَّ اللهَ شاء لهم أن يَعملوا بطاعتِهِ، فخرجوا مِن مشيئةِ الله إلى مشيئةِ أنفسِهم، فقد أوهنتُم الله بأعظم مُلكه، وإن قلتُم: إنَّ اللهَ جبرهم على الخطايا، ثم عذَّبَهم عليها، قلتم: إنَّ اللهَ ظَلمَهم.

سعيد العطار، قال: ثنا زيد \_ يعني: ابن الحباب \_، قال: ثنا شعبة، عن أبي هارون الغَنَوي، سعيد العطار، قال: ثنا زيد \_ يعني: ابن الحباب \_، قال: ثنا شعبة، عن أبي هارون الغَنَوي، عن أبي يحيى، أنه سمع سُليمان أو أبا سُليمان \_ شكَّ شُعبة \_ قال: ذَكَرَ ابنُ عباسٍ القدرَ، فقال: الزنا بقدرٍ، وشُربُ الخمرِ بقدرٍ، والسَّرقةُ بقدرٍ.

العالم بن عمرو، عمرو، أنا الحسين بن يحيى، قال: ثنا حفص بن عَمرو، قال: ثنا عُبيد الله بن عبد المجيد، قال: شعبة، قال: حدثني أبو جَمرة، قال: سمعتُ ابن عباس عباس عباس من المرابقة ا

1190 ـ أكبرنا الحسن بن عثمان، قال: أنا أحمد بن حمدان، قال: ثنا بشر، قال: ثنا معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي أنه بلغه، عن ابن عباس أنه ذُكِر عنده قولُهم في القدرِ. فقال: ينتهي [بهم] سوءُ رأيهم حتى يُخرِجوا الله مِن أن يكونَ قدَّر سوءًا(١).

العلاء، قال: ثنا على بن عبد الله الوكيل، قال: ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل، قال: ثنا علي بن مسلم، قال: ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روَّاد، عن عمر بن عمد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر على، قال له رجلٌ: يا أبا عبد الرحمٰن، إن قومًا يتكلَّمون في القدرِ بشيءٍ.

فقال: أولئك يصيرون إلى أن يكونوا مَجوسَ هذه الأُمة، فمن زعم

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (شرَّا)، وكتب في الهامش: (سوًّا) خ، صح. وفي أصل (ب): (سوَّا) صح. وكتب في الهامش: (شرَّا).

أن مع الله قاضيًا، أو قادرًا، أو رازقًا، أو مَلك لنفسه ضرَّا، أو نفعًا، أو موتًا، أو حياةً، أو نشورًا: لعنه الله، وأخرسَ لسانَه، وأعمَى بصرَه، وجعلَ صلاتَه وصيامَه هَباءً، وقطعَ به الأسباب، وأكبَّه على وجهِه في النارِ.

العالم بن جعفر، أنا الحسين بن يحيى، قال: ثنا حفص بن عَمرو، قال: ثنا عاصم بن سُليمان، قال: ثنا عبد الرحمن، الزِّنا بقدرٍ؟

قال: نعم.

قال: قدَّرَه اللهُ عليَّ، ثم يُعذِّبُني؟!

قال: نعم يا ابن اللَّخناء (۱)، لو كان عندي إنسانٌ لأمرتُه أن يَجَأ بأنفِكَ (۲).

الله بن عبد الله بن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، قال: كنتُ جالِسًا عند سالم، فسألَه رجلٌ، فقال: يا أبا عمر، الزِّنا بقدر؟

قال: نعم.

كتبه الله عليَّ؟!

قال: نعم.

<sup>(</sup>۱) تقدم معناه برقم (۱۱۱٤).

<sup>(</sup>۲) في إسناده: عاصم العبدي، كنَّبه الفلاس. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. «تاريخ الإسلام» (۱۳۳/٤). وقد تقدم برقم (۱۱۱٤) من قول أبى بكر الصديق على المعلم المعل

قال: كتبه الله عليه ويُعذِّنه به؟!

قال: فأخذ الحصا وضرَب به وجهه.

المحمد بن أحمد بن عمر \_ إجازةً \_، قال: أنا محمد بن أحمد بن أحمد بن عموب، قال: ثنا جدي يعقوب، قال: حدثني علي بن أبي هاشم، قال: ثنا إسماعيل ابن عُليَّة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قال: سألتُ سعيد بن المسيب عن القدرِ.

فقال: مَا قُدِّرَ فقد قُدِّرَ، وما لم يُقدَّر فلم يُقدَّر.

وقال قتادةُ: الأشياءُ كلُّها بقدرٍ إلَّا المعاصي(١).

رُوح، قال: ثنا شبابة، قال: ثنا الحكم بن عَمرو، قال: أنا أحمد بن يعدد بن زياد، قال: ثنا عبد الله رُوح، قال: ثنا شبابة، قال: ثنا الحكم بن عَمرو، قال: أرسلني خالد بن عبد الله إلى قتادة \_ وهو بالحِيرةِ \_ أسألُه عن مسائِل، فكان فيما سألتُه، قلت: أخبرني عن قول الله وَ إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّبِئِينَ وَالنَّصَدَى وَالْمَجُوسَ وَاللَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَاللَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَاللَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَاللَّذِينَ اللهِ وَاللَّذِينَ وَالنَّصَدَى وَالمَّبِئِينَ وَالنَّصَدَى وَالمَجُوسَ وَاللَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَاللَّذِينَ أَشْرَكُوا العرب؟

قال: لا، ولكنَّهم الزنادِقةُ المَنَانيَّة (٢) الذين جعلوا لله شُركاءَ في خلقِه، فقالوا: إنَّ اللهَ يَخلقُ (٣) الخيرَ، وإنَّ الشيطانَ يَخلقُ الشرَّ، وليس لله على الشيطانِ قُدرةٌ.

١٢٠١ \_ أكبرنا أحمد بن عُبيد، قال: أنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن زُهير،

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن قتادة برقم (١٠٥٦).

<sup>(</sup>٢) في «الإبانة الكبرى» (٢٩٥/أ) قال أبو حاتم: أُخبرتُ عن بعض أهل العلم: . . . افترقت الزنادقة على إحدى عشرة فرقةً ، وكان منها: (المُعطِّلة)، ومنها: (المنانِيَّة)، وإنما سُموا المنانية: برجل كان يقال له: (ماني)، كان يدعو إلى الاثنين، فزعموا أنه نبيُّهم، وكان في زمن الأكاسرة، فقتله بعضُهم. اه..

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ب): (خلق) خ.

قال: ثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: ثنا عكرمة بن عمار، قال: سألت يحيى بن أبي كثير: مَن القدريةُ؟

فقال: الذين يقولون [7٠/ب]: إنَّ الله لم يُقدِّرِ المعاصي(١).

17.7 - أكبرنا عُبيد الله بن محمد بن أحمد، قال: ثنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: عِلمُ الله تعالى في العبادِ قبل أن يَخلُقهم سَابِقٌ، وقُدرتُه ومشيئتُه في العباد.

قال: قد خلقَ اللهُ آدمَ وعَلِمَ منه قبلَ أن يخلُقَه، وكذا عِلمُه سابقٌ مُحيطٌ بأفاعيلِ العبادِ، وكُلِّ ما هم عامِلون.

عبد الصمد، قال: ثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا بقيّة، قال: سألتُ الأوزاعيّ والزُّبيديّ عن الجَبْرِ؟

فقال الزُّبيديُّ: أمرُ الله أعظمُ، وقدرتُه أعظمُ مِن أن يجبُر أو يَقهَرَ؛ ولكن يَقضِي، ويُقدِّرُ، ويَخلُقُ، ويجبُلُ عبدَه على ما أحبَّ.

وقال الأوزاعيُّ: ما أعرفُ للجَبْرِ أصلًا مِن القرآن والسُّنة، فأهابُ أن أقولَ ذلك؛ ولكنِ القضاءُ والقدرُ، والخلقُ والجَبْلُ، فهذا يُعرفُ في القرآنِ والحديثِ عن رسول الله عِلَيْ، إنَّما وصفتُ هذا مخافة أن يرتأبَ رجُلٌ مِن أهل الجماعةِ والتصديق (٢).

<sup>(</sup>۱) تقدم نحوه برقم (۲۹۱) من قول أبي ثور كَلَّهُ في «عقيدته»، وسيأتي عنه كذلك برقم (۱۲۰۲)، وعن الإمام عن مالك كَلَّهُ برقم (۱۲۰٤).

<sup>(</sup>٢) قال ابن تيمية كَلِّلَهُ في «درء التعارض» (١/ ٦٥) وهو يتكلم على من ردَّ على القدرية: إن العباد مجبورون على أفعالهم، فقال: قد اتفق سلف الأمة وأثمتها على إنكار ذلك. . وقالوا: ردَّ بدعة ببدعة، وقابل الفاسد بالفاسد، والباطل بالباطل.

الرواية بخطِّ أبي أحمد عبيد الله بن محمد الفرضي \_ وقد أجاز لي الرواية عنه \_، قال: قرأتُ على أبي بكر الأبهري كتاب «شرح ابنِ عبد الحكم»، عن مالكِ أنه قال في القدريةِ: يُستتابون، فإن تابوا وإلَّا قُتِلوا.

فقلتُ له: مَنِ القدريةُ عند مالكِ الذين قال فيهم هذا؟

وقال: فهذان الجوابان اللذان ذكرهما هذان الإمامان في عصر تابعي التابعين من أحسن الأجوبة. أما الزبيدي ـ محمد بن الوليد صاحب الزهري ـ فإنه قال: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يُجبر أو يعضل، (فنفى الجبر)؛ وذلك لأن الجبر المعروف في اللغة: هو إلزام الإنسان بخلاف رضاه، كما يقول الفقهاء في (باب النكاح): هل تُجبر المرأة على النكاح أو لا تجبر؟.. فقال: الله أعظم من أن يجبر أو يعضل؛ لأن الله سبحانه قادرٌ على أن يجعل العبد مختارًا راضيًا لما يفعله، ومبغضًا وكارهًا لما يتركه، كما هو الواقع، فلا يكون العبد مجبورًا على ما يحبه ويرضاه ويريده، وهي أفعاله واختياره، ولا يكون معضولًا عما يتركه، فيبغضه ويكرهه، أو لا يريده، وهي تركه الاختيار.

وأما الأوزاعي فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ، وإن عني به هذا المعنى، حيث لم يكن له أصل في الكتاب والسنة، فيفضي إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل، وذلك لا يسوغ، وإن قيل: إنه يراد به معنى صحيح... وجواب الأوزاعي أقوم من جواب الزبيدي؛ لأن الزبيدي نفى الجبر، والأوزاعي منع إطلاقه، إذ هذا اللفظ قد يحتمل معنى صحيحًا، فنفيه قد يقتضى نفى الحق والباطل.

كما ذكر الخلال. عن محمد بن كعب قال: إنما سمي الجبار؛ لأنه يجبر الخلق على ما أراد. فإذا امتنع من إطلاق اللفظ المجمل المحتمل المشتبه زال المحذور، وكان أحسن من نفيه، وإن كان ظاهرًا في المحتمل المعنى الفاسد خشية أن يظن أنه ينفي المعنيين جميعًا. اهـ.

- وقال أيضًا (١/ ٢٥٤): فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون أيضًا الألفاظ الشرعية، فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلًا، ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسُّنة ردوا عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقًا وباطلًا نسبوه إلى البدعة أيضًا، وقالوا: إنما قابل بدعة ببدعة، وردًّا باطلًا بباطل.اه.

فقال: روى ابن وهبٍ عنه أنه قال: هم الذين يقولون: إنَّ اللهَ لم يَخلُقِ المعاصي(١).

وروى عنه عبد الرزاق أنَّهم الذين يقولون: إنَّ اللهَ لا يَعلمُ الشيءَ قبلَ كونِهِ (٢).

الميلي، قال: ثنا محمد بن يحيى بن آدم، قال: سمعتُ المُزني يقول: قال الشافعي: الميلي، قال: ثنا محمد بن يحيى بن آدم، قال: سمعتُ المُزني يقول: قال الشافعي: تدري مَن القدريُّ؟ القدريُّ: الذي يقول: إنَّ الله لم يخلقِ الشيءَ حتى عُمِلَ به. قال المُزنيُّ: والشافعيُّ يُكفِّره (٣).

البراهيم بن المحت أبا الفضل محمد بن إبراهيم بن أحمد الجُرجاني \_ من حفظه ببغداد \_، قال: سمعت محمد بن يعقوب، قال: سمعت الربيع قال: أنشدني الشافعي.

الفضل، قال: ثنا عمران بن موسى، قال: حدثني الربيع بن سُليمان، قال: كنت الفضل، قال: ثنا عمران بن موسى، قال: حدثني الربيع بن سُليمان، قال: كنت جالسًا عند الشافعي \_ وذُكِرَ القدر \_، فأنشأ يقول:

ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئتُ إن لم تشأ لم يكُن خُلقتَ العباد على ما علِمتَ ففي العلم يجري الفتى والمُسِن على ذا مَننتَ وهذا خذلتَ وهذا أعنتَ وذا لم تُعِن فمنهم شقيٌّ ومنهم سعيدٌ ومنهم قبيحٌ ومنهم حَسَن

١٢٠٧ - أكْبرنا الحسين بن أحمد الطبري، قال: روى أبو بكر محمد بن هارون

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (١٢٠١) من قال بذلك من الأئمة.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (١٢٥٧) نحوه عن الإمام مالك كَثَلَتْهِ.

<sup>(</sup>٣) وسيأتي برقم (١٢٠٩) تكفير المُزني كَلَّلَهُ لهم كذلك.

الرُّوياني، عن الربيع، [71/أ] عن الشافعي أنه قال: لو حلف رجلٌ فقال: واللهِ لا أفعلُ كذا وكذا إلَّا أن يشاءَ الله، أو إلَّا أن يُقدِّرَ الله، فأراد به القدر، فلا شيءَ عليه.

١٢٠٨ \_ وَالْكِبرِنَا الْحُسِينِ بِنِ أَحَمَد، قال: أنا علي بِنِ مهدي \_ إجازة \_، قال: ثنا محمد بن هارون بن حفص، قال: ثنا عصام بن منصور الرازي يقول: سألتُ المُزني عن معنى حديث ابن مسعود الله عندما قال: (إن يكن صوابًا: فمنى الله، وإن يكن خطأً: فمني، ومِن الشيطانِ).

قال المُزني: يحتمِلُ عندي: أن ذلك مِن محبَّته ـ يعني: الشيطان ـ؛ لأنه عدُوُّ اللهِ يُحبُّ الخطأ، ويكره الصواب، فأضاف إلى الشيطان؛ لا أنَّ الشيطانَ كان له في ذاك صُنعٌ، وقد قال الله وَلَى الشيطانِ وَعَبُدُوا الشَّيْطُانِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَبُدُوا الشَّيْطُانِ وَلكن لما عَمِلوا بالمعاصي التي نهاهم الله عنها، جعل ذلك عبادة الشيطان؛ لأن ذلك مِن بالمعاصي التي نهاهم الله عنها، جعل ذلك عبادة الشيطان؛ لأن ذلك مِن شأنه، فأضاف ذلك إليه، لا أنهم قصدوا عبادتَه، ولا إجلالَه، ولا إعظامَه.

وقال الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله و

وقال صاحب الخضر: ﴿ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ ﴿ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ ﴾ [الكهف: ٦٣].

قال: ﴿وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ۞ [طه].

وقال: ﴿قُلْ يَنُوفُّنكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ﴾ [السجدة: ١١].

وقال: ﴿ أَلَّهُ يَتُوفَى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [الزمر: ٤٢].

فالله الخالقُ لكلِّ ذلك، وإن أُضيف بالأسباب إلى من يَدعو إليها، واللهُ الخالقُ لا غير الله، وأفعالُ العبادِ مخلوقةٌ لا يَقدِرُ أحدٌ أن يشاءَ شيئًا إلَّا أن يشاءَ اللهُ.

وقال: ﴿ وَمَا تَشَاَّءُونَ إِلَّا أَن يَشَآهُ أَللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكْمِينَ ﴿ إِلَّهِ التَّكُوير].

17.9 ملاي المحسين بن أحمد الطبري، قال: أنا ابن مهدي \_ إجازة \_، قال: ثنا ابن هارون، قال: سمعت عصام بن الفضل، سمعت المُزني يقول: سألتُ الشافعيَّ عن قول النبي على السبعةُ لعنتهم، ولعنهم الله...»، فذكر: «المُكذِّب بقدر الله»، فقلت له: مَن القدريةُ؟

قال: هم الذين زعموا أنَّ اللهَ لا يَعلمُ المعاصي حتى تكون. قال المُزنيُّ: هذا عندي كفرُّ(١).

# قول عبد الله بن مسعود را الله عبد الله عبد الله واتباع أبى حنيفة ومحمد بن الحسن له

• 171 - أَكْبِرِنَا عبد الوهاب بن نصر، أنا محمد بن عبد الله بن بُهلُول الشيباني (٢)، قال: ثنا أبو التُّرِيك، قال: ثنا عمران بن بكَّار، قال: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، [قال: ثنا محمد بن الحسن] (٣)، قال: ثنا أبو حنيفة، قال: ثنا يزيد بن عبد الرحمٰن، عن ابن وائلة، أو ابن أبي واثلة (٤)، \_ يشُكُّ محمد بن الحسن \_، عن عبد الله بن مسعود والله عن عبد الله بن مسعود قال: تكون النَّطفةُ في الرَّحم أربعينَ يومًا، ثم تكونُ علقةً أربعين يومًا،

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (١٢٠٥) كذلك نقل المُزني عن الإمام الشافعي رحمهما الله تكفيره للقدرية نفاة العلم.

<sup>(</sup>٢) في أصل (ب): (النشائي)، وفي هامشه: (الشيباني) (ض).

<sup>(</sup>٣) ما بين [ ] من (ب، ق) ويدل عليه ما بعده.

<sup>(</sup>٤) غير منقوطة في الأصل في الموطنين. وما أثبته من (ب، ق)، وهو كذلك كما في «تعجيل المنفعة» (٢/ ٥٦٠)، و«الإيثار بمعرفة رواة الآثار» (ص١٩٢).

ثم تكونُ مُضغةً أربعين يومًا، ثم يُنشَأَ خَلْقُه، فيقول: ربِّ ذكرٌ أو أُنثى؟ شَقيٌّ أو سعيدٌ؟ وما رِزقُه؟

قال محمد بن الحسن: [11/ب] وبهذا كان يأخُذُ أبو حنيفة (١): (الشَّقيُّ): مَن شقيَ في بطنِ أُمِّه، و(السَّعيدُ): مَن وعِظَ بغيره.

١٢١١ - وقال أحمد بن يحيى ثعلبٌ: (القدريةُ): مَن يزعمُ أنه يَقدِرُ.

ونحن نقول: لا نقدرُ إلَّا بقدرِ الله، وبعونِ الله، وتوفيقِ الله، وإن لم يفعل ذلك بنا لم نقدر، فكيف يكون القدريُّ مَن زعم أنه لا يقدرُ؟ هذا مُحالٌ ضِدُّ.

قال: ولا أعلمُ عربيًّا قدريًّا.

قيل له: يقعُ في قلوب العرب القدر؟ (٢).

قال: معاذَ الله، ما في العربِ إلَّا مُثبتُ القدر خيرَه وشرَّه، أهلِ الجاهليةِ والإسلام، ذلك في أشعارِهم وكلامِهم كثيرٌ بيِّنٌ.

ثم أنشد:

تَجري المقاديرُ على غَرزِ الإبرْ فما تَنفُذُ الإبرةُ إلَّا بقَدَر قال: وأنشد لامرئِ القيسِ:

إن الشقاء على الأشقينَ مكتوب ....

١٢١٢ \_ قلت (٣): وقال ذُو الإصبع العُدوانيُّ:

وليس المرءُ في شيء من الإبرام والنقض والنقض إذا يُقضى ولا يَقضى

<sup>(</sup>١) في (ب): قال: وبهذا نأخذ، وبه كان يأخذ أبو حنيفة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): القول بالقدر.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (قال الشيخ أبو القاسم الحافظ)، وهو المُصنّف.

# ١٢١٢ \_ وقال لبيدٌ:

إِن تَقوى ربِّنا خيرُ نَفَلِ وبإذنِ اللهِ رَيثي وعَجَلَ مَن هداه سُبُل الخيرِ اهتَدى ناعِمَ البالِ ومَن شاءَ أضَلَ أحسم للهُ فسلا نِدً له بيديه الخيرُ ما شاءَ فعَلْ أحسم للهُ فسلا نِدً له بيديه الخيرُ ما شاءَ فعَلْ 1718 وقال بعضُ رُجَّازُ (١) الجاهلية:

هي المَقادِيرُ فلُمنِي أو فَذَرْ إن كنت أخطأتُ فما أخطا القَدَرْ (٢)

# 

(١) في الأصل: (أهل)، وضرب عليها، وما أثبته من الهامش، و(ب).

(٢) ومن هذا الباب:

- قال لبيد بن ربيعة في «مُعلَّقته»:

فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علَّامها - وقال عنترة بن شداد كما في «ديوانه» (ص١٣٥):

إذا كان أمر الله أمرًا يقرّ فكيف يفرّ المرء منه ويحذر ومن ذا يردّ الموت أو يدفع القضا وضربته محتومة ليس تعبر وقال الأعشى كما في «ديوانه» (١٤٥):

وعلمت أن النفس تلقى حتفها ما كان خالقها المليك قضى لها - وقال قيس بن الخطيم كما في «ديوانه» (ص٥٤):

يحب المرء أن يلقى مناه ويأبى الله إلا ما يشاء - وقال طرفة بن العبد:

إذا ما أردت الأمر فامض لوجهه وخلّ الهويني جانبًا متنائيا ولا يمنعك الطيرُ مما أردته فقد خُطّ في الألواح ما كنت لاقيا - وقال في «مُعلقته»:

فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثد [هذه الأشعار أفتدتها من بحث «القضاء والقدر في الفكر الجاهلي»، دراسة تاريخية عقدية].

#### - **000000**-

#### ٠٤ \_ لسياق

# ما روي من المأثور في كفر القدرية وقتلهم، ومن رأى استتابتهم ومن لم ير

١٢١٥ - رُوي عن ابن عباس على: كلامُ القدريةِ كُفرٌ.

• ورُوي عن ابن عمرَ ﴿ أَنَّه لعنهم، وتَبرَّأ منهم.

ولا يجوز على ابن عمر على أن يتبرًّأ مِن المسلمين.

- وعن عليِّ وَهُمُ أَنه قال لِمَن أَنكرَ القدر، فأقرَّ به: واللهِ لو قُلتَ غيرَ هذا لضربتُ الذي فيه عيناكَ.
  - وعن ابن عباس وابن عمر على معناه.
    - \* ومِن التابعين:
- عمر بن عبد العزيز، ونافع بن مالك \_ وهو عمَّ مالك الفقيه \_: يُستتابون، فإن تابوا وإلَّا قُتِلوا.
  - ورُوي عنه: نُفوا مِن ديارِ المُسلمين.
  - وعن رجاءِ بن حيوةَ وعُبادةَ بن نُسيِّ: أنَّهم أفتَوا بقتلهم.
    - \* ومِن الفُقهاء:
- عن مالك بن أنس، والأوزاعي، وعُبيد الله بن الحَسن العنبري: يُستتابون، فإن تابوا وإلَّا قُتِلوا.
  - وعن سعيد بن جُبير: القدريةُ يَهودٌ.

- وعن الشعبي: القدريةُ نَصارَى.
- وعن نافع مولى ابن عُمر: القدريةُ يُقتلونَ.
  - وحكى المُزنيُّ عن الشافعيِّ: أنه كفَّرَهم.
- وعن إبراهيم [٦٢/ أ] بن طهمان: القدريةُ كُفَّارٌ.
- وعن أحمد بن حنبل: مِثلُ قولِ مالكِ، وأبي ثور(١).

#### قول على ضيعته

المحمد بن علي بن مهدي، أنا عثمان بن محمد بن هارون، قال: ثنا أحمد بن شيبان، قال: ثنا عبد الله بن ميمون القدَّاح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: قيل لعليِّ بن أبي طالب عليُّه: إنَّ هاهنا رجلٌ (٢) يتكلَّمُ في المشيئة.

قال: فقال: له يا عبد الله، خلقَكَ الله وَ الله علما شاء أو لما شئت؟ قال: بل لِمَا شاء.

قال: فيُمرضُك إذا شاءَ أو إذا شِئت؟ قال: بل إذا شاء.

قال: فيَشفيكَ إذا شاءَ أو إذا شِئت؟ قال: بل إذا شاءَ.

قال: فيُميتُك إذا شاء أو إذا شِئت؟ قال: إذا شاء.

قال: فيُدخِلُكَ حيثُ شاءَ أو شِئت؟ قال: حيثُ شاءً.

قال: واللهِ لو قُلتَ غير هذا لضربتُ الذي فيه عَيناكَ بالسيف.

قال: ثم تلا: ﴿ وَمَا تَشَاّءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴿ آلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) تقدمت هذه الآثار مُسندة.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. والجادة: (رجلًا).

<sup>(</sup>٣) في إسناده: عبد الله القداح، قال أبو حاتم: متروك. وقال البخاري: ذاهب الحديث.

العباس الرازي، قال: ثنا سهل بن عثمان، قال: ثنا يحيى بن اليمان، عن نافع، عن أبيه، عن العباس الرازي، قال: ثنا سهل بن عثمان، قال: ثنا يحيى بن اليمان، عن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر عن ، قال: لو برز لي القدرية في صَعيد [واحد] فلم يرجِعوا لضربتُ أعناقهم.

المعت عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبو سعيد مولى بني هاشم، قال: السمعت عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، قال: (١) سمعت نافعًا مولى ابن عمر يقولُ لأمير كان على المدينة: أصلحك الله، اضرب أعناقهم \_ يعني: القدرية \_، وأنا يومئذ قدريٌّ، حتى رأيتُ في المنام كأني أُخاصِمُ ناس (٢). قال: فتلوتُ آيةً، فلمَّا أصبحت جاءني أصحابي، فقلت: يا هؤلاء، إني أستغفرُ الله وأتوبُ إليه، فأخبرتُهم بما رأيتُ، فرجع بعضُهم، وأبى بعضُهم أن يَرجع .

الخراز، قال: ثنا عبد الله بن إسحاق المدائني، قال: ثنا محمد بن عمر (٤) بن العباس الخزاز، قال: ثنا عبد الله بن إسحاق المدائني، قال: ثنا محمد بن عثمان بن مخلد، قال: ثنا عبد الله بن داود الواسطي، عن مالك، عن الزُّهري، قال: القدرُ رِياضُة الزنادقةِ، فَمَن دَخَلَ فيه هَمْلَجَ (٥).

١٢٢٠ - أكبرنا علي بن عمر بن إبراهيم، قال: أنا إسماعيل بن محمد، قال:

<sup>(</sup>١) ما بين [ ] من (ب، ق)، وهو كذلك في «السنة» لعبد الله بن أحمد (٩٣١).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و(ب). والجادة: (ناسًا).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الحسين) ووضع عليها (ض). وما أثبته من (ب، ق)، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) وضع على (عمر): (ض). والصواب: حذفه كما في «تاريخ بغداد» (٤/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) في «تهذيب اللغة» (٦/ ٢٧٣): قال اللّيث: (الهِملاج): الحَسَن السَّير في سرعةِ وبختَرَة.

ثنا عباس بن محمد، قال: ثنا أبو مسهر، قال: ثنا مالك بن أنس، قال: حدثني عمّي أبو سُهيل، قال: قال لى عمر بن عبد العزيز: ما تقولُ في القدرية؟

قال: [قلت:] أرى أن تَستتيبَهم، فإن تابوا وإلَّا عرضتَهم على السيفِ.

قال عمي: ذاك رأيي.

قال أبو مُسهرٍ: قلتُ لمالكِ: يا أبا عبد الله، وهو رأيُك؟ قال: نعم.

ا ۱۲۲۱ - وأكبرنا على بن عمر، أنا إسماعيل بن محمد، قال: ثنا عباس بن محمد، قال: ثنا إسحاق بن الطباع، عن مالك، عن عمّه أبي سُهيل مثله.

المحمد بن المجنيد، قال: ثنا المحسين بن إسماعيل، قال: ثنا محمد بن أحمد بن المجنيد، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن مالك بن أنس، عن أبي سُهيل، قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: ما تقولُ في القدريةِ؟ قال: أرى أن يُستتابوا، فإن تابوا وإلّا قُتِلُوا.

فقال عمرُ: وذاك رأيي. [77/ب]

الحسين بن يحيى، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا إسماعيل ابن عُليَّة، عن أبي مخزوم، ومحمد بن الحسن بن عيى، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا إسماعيل ابن عُليَّة، عن أبي مخزوم، عن سيَّارٍ، قال: قال عمر بن عبد العزيز في أصحاب القدر: يُستتابون، فإن تابوا وإلَّا نُفُوا مِن ديارِ المسلمين.

المعد، قال: ثنا عبد الغزيز بن جعفر، قال ثنا: أحمد، قال: ثنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل، قال: وسألتُه عن القدريِّ: يُستتابُ؟ وقلتُ: إنَّ عمر بن عبد العزيز، ومالك بن أنس يَريانِ أن يَستيبوه، فإن تابَ وإلَّا ضُرِبت عُنْقُه.

قال أبو عبد الله: أرى أن يَستتيبَه إذا جَحَدَ العلمَ.

قلتُ: وكيفَ يَجحدُ عِلمَ اللهِ؟

قال: إذا قال: لم يَكُن هذا في عِلمِ الله؛ أستتيبه، فإن تابَ وإلَّا ضُربَت عُنْقُه (١).

القاسم معتُ أبا القاسم عبد النَّجيرمي، قال: سمعتُ أبا القاسم عبد الجبارِ بن شِيران بن زيد العبدي، يقول: سمعتُ أبا محمد سهل بن عبد الله يقول: مَن قال: إنَّ اللهَ لا يعلمُ الشيءَ حتى يكون، فهو كافِرٌ.

ومَن قال: أنا مُستَغنِ عن الله وَ الله عَلَى، فهو كافِرُ. ومَن قال: إنَّ الله ظالمًا (٢) للعبادِ، فهو كافر.

المجردة، قال: ثنا أبو هارون الأَيلي \_ وكان ممن صَحِبَ سهل بن عبد الله، حيدرة، قال: ثنا أبو هارون الأَيلي \_ وكان ممن صَحِبَ سهل بن عبد الله، وكان رجلًا صالحًا، وكان يُقرئنا القرآن في المسجد الجامع \_ قال: سُئِلَ سهلُ بن عبد الله عن القدرِ؟

فقال: الإيمانُ بالقدرِ فرضٌ، والتكذيبُ به كفرٌ، والكلامُ فيه بدعةٌ، والسكوتُ عنه سُنةٌ.

<sup>(</sup>۱) في «السُّنة» للخلال (٨٤٩) قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي وسأله عليُّ بن الجهم عمن قال بالقدر: يكون كافرًا؟

فقال أبي: إذا جحد العلم، إذا قال: الله جلَّ وعزَّ لم يكن عالمًا حتى خلق علمًا فعلم، فجحد علم الله ﷺ: فهو كافر.

وذكر الخلال كَلْلُهُ كذلك كثيرًا من أقوال الإمام أحمد كَلْلُهُ في تكفير من عد العلم.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، و(ب)، ووضع عليها في الأصل: (ض)، والجادة: (ظالمٌ).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، و(ب). وفي «معجم ابن المقرئ» (ص٩٧)، و«تاريخ دمشق» (٤٤/٥٢) وغيرهما: (أبو عبيدة).

#### 000000

## ١٤ - لسياق

## ما روي من المأثور عن الصحابة وما نُقل عن أئمة المسلمين من إقامة حدود الله في القدرية من القتل والنكال والصلب

المجارا عبيد الله بن أحمد بن علي، أنا أحمد بن علي بن العلاء، قال: ثنا عبد الوهاب الورَّاق، قال: أنا يزيد بن هارون، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي الزُّبير، قال: كنا نطوف مع طاوسٍ، فمررنا بمعبدِ الجهني، قال: فقيل لطاوسٍ: هذا معبدٌ الجهني الذي يقولُ بالقدرِ.

قال: فقال له طاوسٌ: أنت المُفتري على اللهِ بما لا تَعلمُ؟

قال: فقال: يُكْذُبُ عليَّ.

قال: فدخلنا على ابن عباسٍ رضيه الله فقال له طاوس: يا أبا عباسٍ، الذين يقولونَ في القدرِ.

فقال: أروني بعضهم.

قال: صانعٌ ماذا؟

قال: أُدخِلُ يدي في رأسِه ثم أدُقُّ عُنْقَه.

وقد مضى عنه: أُدخِلُ يدي في عينيه فأقلَعُهما (١)، ولأنصُونَّه (٢). وهذا كلُّه لا يُفعلُ بالمسلمينَ، وإنَّما يُفعلُ بالكُفَّارِ. [٦٣/أ]

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ووضع عليها: (ض)، وفي الهامش: (فأقلعه). وفي (ب، ق): (فأقلعها).

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم (۱۰۷۶ و۱۱۳۰).

المجد، قال: ثنا أجمد، قال: ثنا إبراهيم بن حماد، قال: ثنا أبو موسى، قال: ثنا معاذ بن معاذ، قال: ثنا معاذ بن معاذ، قال: ثنا معاذ بن معاذ، قال: ثنا معاذ بن عمرو، قال: ثنا الزُّهري، قال: قال عمر بن عبد العزيز: يا غيلان، بلغني أنك تتكلَّمُ في القدر.

فقال: يَكذِبونَ عليَّ يا أميرَ المؤمنين.

قال: اقرأً عليَّ سورةَ (يس).

قال: فقرأ عليه: ﴿ يَسَ ﴿ وَالْقُرْءَانِ الْمُكِيمِ ﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ تَنزيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ لِلنَذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَابَآ وُهُمْ فَهُمْ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ [يس].

فقال غيلانُ: لا والله لكأنّي يا أمير المؤمنين، لكأنّي لم أقرَأها قَطُّ إلّا اليومَ، اشهَد يا أمير المؤمنين أني تائبٌ مِن قولي بالقدر.

فقال عمر: اللّهم إن كان صادِقًا فتُب عليه، وإن كان كاذِبًا فاجعله آيةً للمؤمنين (١).

المجاد ماد، قال: ثنا أبو موسى، قال: ثنا أبو موسى، قال: ثنا أبو موسى، قال: ثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثني صاحب لي، قال: مرَّ التيميُّ بمنزل ابن عونٍ فحدَّثُه بهذا الحديث.

قال ابنُ عونِ: أنا رأيتُه مَصلوبًا بدمشق.

الله بن عبد الرحمٰن بن عُبيد الله، أنا أحمد بن سَلمان، ثنا عبد الله بن عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد بن حنبل، حدثني أبي، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا حماد \_ يعني: ابن سلمة \_، قال:

<sup>(</sup>۱) صدق أئمة السنة لما قالوا: أهل البدع لا يُوفَّقون للتوبة، وقد تقدم برقم (۲۲۳) أنه لما قبل لأيوب السختياني كَلَّلُهُ: إن عَمرو بن عُبيد تاب ورجع عن رأيه الخبيث، فقال أيوب: إنَّه لم يرجع - ثلاث مرات - أمَّا سمعتَ إلى قوله: «يَمرُقُون مِن اللِّين كما يَمرُقُ السَّهمُ مِن الرَّمية، ثم لا يَعودون فيه..». وانظر التعليق عليه ففيه زيادة بيان.

ثنا أبو جعفر الخَطمي، قال: شَهِدتُ عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلانَ لشيءٍ بلغه في القدر.

فقال له: ويحكَ يا غيلانُ! ما هذا الذي بلغني عنك؟!

قال: يُكذَّبُ عليَّ يا أميرَ المؤمنين، ويقالُ عليَّ ما لا أقولُ.

قال: ما تقولُ في العلم؟

قال: نفَّذَ العلمُ.

قال: أنت مخصومٌ، اذهب الآن فقُل ما شِئتَ، يا غيلانُ، [إنك] إن أقررتَ بالعلم؛ خُصمتَ، وإن جحدتَه؛ كفرتَ، وإنك أَنْ تُقرَّ به فتُخصمَ، خيرٌ لك مِن أن تَجحد فتكفرر.

ثم قال له: أتقرأ (يس)؟

قال: نعم.

قال: اقرأ.

قال: فقرأ: ﴿يَسَ ۞ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَكِيمِ ۞ ، إلى قوله: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْفَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ [يس].

قال: قف، كيف ترى؟

قال: كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين.

قال: زِد، فقرأ: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ﴾ [يس].

فقال له عمر: قل: ﴿ .. سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَهُمْ لَا يُجْمِرُونَ ﴿ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ وَأَنْ رَبَّهُمْ أَمْ لَوَ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ السَّا .

قال: كيف ترى؟

قال: كأني لم أقرأ هذه الآيات [قط]، وإني أُعاهِدُ الله أن لا أتكلَّمَ في شيءٍ مما كنتُ أتكلَّمُ فيه أبدًا.

قال: اذهب. فلمَّا ولَّى، قال: اللَّهم إن كان كاذِبًا بما قال؛ فأذِقْه حرَّ السلاح.

قال: فلم يتكلَّم زمنَ عمرَ، فلمَّا كان يزيدُ بن عبد الملك، كان رجل (١) لا يَهتمُّ بهذا، ولا يَنظرُ فيه.

قال: فتَكلَّمَ غيلانُ، فلمَّا وَلِيَ هشامٌ أرسلَ [٦٣/ب] إليه، فقال له: أليس قد كنتَ عاهدتَ اللهَ لعمر لا تَتكلَّمُ في شيءٍ مِن هذا أبدًا؟

قال: أقِلْني، فوالله لا أعودُ.

قال: لا أقالَني الله إن أقلتُك، هل تقرأُ فاتحة الكتاب؟

قال: نعم.

قال: اقرأه. فقرأ: ﴿ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ۞ ٱلرَّمْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِـ ۗ قَالَ: اقرأه. فقرأ: ﴿آلْفَاتُحَةُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ

قال: قِف، على ما استعنتَه؟ على أمرٍ بيده لا تستطيعه، أو على أمرٍ في يدكَ أو بيدك؟ اذهبا فاقطعا يديه ورجليه، واضربا عُنُقَه، واصلباه.

ا ۱۲۲۱ - ألابرنا الحسن بن عثمان، قال: ثنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: ثنا عبد الله بن رَوح، قال: ثنا شبابة، قال: ثنا حيان بن عبيد الله التميمي (٢)، عن أبيه، قال: شهدتُ عمر بن عبد العزيز كَلْلهُ فقد أُدخِل عليه غيلان، فقال: ويحك يا غيلانُ، أُراني أُبلَّغُ عنك، ويحك يا غيلانُ، أُراني أُبلَّغُ عنك، ويحك يا غيلان، أُراني أُبلَّغُ عنك، ويحك يا غيلان، أُراني أُبلَّغُ عنك، أحقًا ما أبلغُ عنك؟! فسكت.

فقال: هاتِ، فإنك آمِنٌ، فإن يكُ الذي تدعو الناس إليه حقًا، فأحقُّ مَن دعا إليه الناسَ نحن، فسكت طويلًا.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و(ب)، والجادة: (رجلًا).

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ. ولم أجد من نسبه إلى تميم إلّا هاهنا، وفي مصادر ترجمته: (العدوي)، وفي «التاريخ الكبير» للبخاري: (ينزل بن عدي).

فقال عمرُ: تكلُّم (١) فإنك آمِنٌ، وأمرَه أن يَجلِسَ فجلسَ.

فتكلَّمَ بلسانٍ ذَلْقٍ، فقال: إنَّ اللهَ لا يوصفُ إلَّا بالعدلِ، ولم يُكلِّف نفسًا إلَّا ما آتاها، ولم يُكلِّف الله نفسًا إلَّا ما آتاها، ولم يُكلِّف الله المسافرَ صلاة المُقيمِ، ولم يُكلِّفِ الله المريضَ عمل الصحيحِ، ولم يُكلِّف الله الفقيرَ مثلَ صدقةِ الغنيِّ، ولم يُكلِّفِ الناسَ إلَّا ما جعلَ إليه السبيلَ، وأعطاهم المشيئة، وقال: ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقال: ﴿أَمْلُواْ مَا شِئْتُمُ ﴾ [فصلت: ٤٠].

فلمَّا فرغَ مِن كلام كثير، قال له عمر في آخر كلامه: يا غيلانُ، ما تقول في قصي قصولِ اللهِ: ﴿ يَسَّ ﴿ وَالْقُرْءَانِ الْمُحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ على صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ تَنزيلَ الْعَزيزِ الرِّحِيمِ ﴾ لِلُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَاباً وُهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ ﴾ مُسْتَقِيمِ ﴿ تَنزيلَ الْعَزيزِ الرِّحِيمِ ﴾ لِلُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَاباً وُهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ ﴾ لقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْمُرْسِلِينَ فَهُم لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ إِنّا جَعَلْنَا فِي الْحَيْمِ اللهُ عَلَيْهُمْ فَهُم مَنْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُولُولُو

أنتَ تزعمُ يا غيلانُ \_ ذكر كلامًا [كثيرًا] سقطَ مِن الكتاب \_.

فسكتَ غيلانُ، لا يُجيبُه، وجعلَ عمرُ يسألُه وغيلانُ يرفعُ بصرَه إلى السماءِ، ومَرَّةً إلى الأرض، وانتفخت أوداجُه.

فقال: ما يمنَعُكُ أن تكلُّم وقد جعلتُ لك الأمانَ؟!

فقال غيلانُ: أستغفِرُ اللهَ وأتوبُ إليه يا أميرَ المؤمنين، ادعُ الله لي بالمغفرةِ.

فقال: اللَّهم إن كان عبدُك صادِقًا فوفِّقه وسدِّده.

وإن كان كاذِبًا [7٤/أ] أعطاني بلسانه ما ليس في قلبه، بعد أن أنصفتُه، وجعلتُ له الأمانَ؛ فسَلِّط عليه من يُمثِّلُ به.

<sup>(</sup>١) في (ب): (فقال عمر: ويحك فإنك آمن).

قال: فصارَ مِن أمرِه بَعْدُ أن قُطِعَ لسانُهُ وصُلِبَ.

1777 ـ أكبرنا أحمد بن عُبيد، أنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن زُهير، قال: ثنا أبو محمد التميمي، عن أبي مُسهر، قال: حدثني عون بن حكيم، قال: ثنا الوليد بن سُليمان بن أبي السائب، عن رجاء بن حيوة؛ أنه كتبَ إلى هشام بن عبد الملك: يا أميرَ المؤمنين، بلغني أنه دخلكَ مِن قَتْلِ غيلان وصالح، فأُقسِمُ بالله، لقتلُهما أفضلُ مِن قَتلِ ألفينِ مِن التُّركِ والديلم (۱).

التميمي، قال: ثنا أبو مُسهِرٍ، قال: ثنا عبد الله بن سالم الأشعري من أهل حمص، قال: حدثني التميمي، قال: ثنا أبو مُسهِرٍ، قال: ثنا عبد الله بن سالم الأشعري من أهل حمص، قال: حدثني إبراهيم بن أبي عبلة، قال: كنت عند عبادة بن نُسيِّ، فأتاه آتٍ، فقال: إنَّ أميرَ المؤمنين \_ يعني: هشامًا \_ قد قطع يد غيلان، ورجليه، وصلبَه.

قال: ما تقولُ؟!

قال: قد فعل.

قال عُبادةُ: أصابَ والله فيه القضيةَ والسُّنةَ، ولأكتُبنَّ إليه، ولأُحسِّننَّ رأيه (٢).

المحد بن زُهير، قال: ثنا أحمد، أنا محمد، ثنا أحمد بن زُهير، قال: ثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، قال: ثنا الوليد \_ يعني: ابن مسلم \_، عن المنذر بن نافع، قال: سمعتُ خالد بن اللجلاج، يقول لغيلانَ: ويحكَ يا غيلان! ألم نأخذكَ سمعتُ خالد بن اللجلاج، يقول لغيلانَ: ويحكَ يا غيلان! ألم نأخذكَ في شهر رمضان بالتفّاح؟ ثم صِرتَ حارِثيًّا (٣) في شهر رمضان بالتفّاح؟ ثم صِرتَ حارِثيًّا (٣)

<sup>(</sup>۱) لأن كفر وضلال التُّرك والديلم قد بان وظهر للناس، فهم منهم على حذرٍ، وأما أهل البدع فلا يَعرِف كفرهم وضلالهم إلَّا أهل العلم، فضررهم على الناس أكثر.

<sup>(</sup>٢) كتب في هامش الأصل: (آخر الحادي عشر من الأصل).

<sup>(</sup>٣) (الحارثية) من فرق الإباضية، ففي «التبصير في الدين» للإسفراييني (ص٥٩): ومن الإباضية: قوم يُقَال لهم: (الحارثية)، وهم أتباع الحارث بن مزيد =

تحْجُبُ امرأة (١)، وتزعمُ أنها أم المؤمنين، ثم تحوَّلتَ مِن ذلك فصِرتَ قدريًّا زنديقًا.

الجَرجرائي \_ إجازة \_، قال: ثنا أحمد بن خالد النحوي الكاتب، قال: ثنا أبو بكر محمد بن أحمد الجَرجرائي \_ إجازة \_، قال: ثنا أحمد بن خالد النحوي الكاتب، قال: ثنا أحمد بن علي بن مهران، قال: ثنا الوليد بن هشام، عن أبيه، قال: بلغَ هِشامَ بن عبد الملك أن رجلًا قد ظهرَ يقول بالقدر، وقد أغوى خلقًا كثيرًا، فبعثَ إليه هشامٌ فأحضرَه، فقال له: ما هذا الذي بلغنى عنك؟!

قال: وما هو؟

قال: تقول: إنَّ اللهَ لم يُقدِّر على الخلق الشرَّ؟

قال: بذلك أقول، فأحضِر مَن شئتَ يُحاجُّني فيه، فإن غلبتُه بالحُجَّةِ والبيانِ عَلِمتَ أني على الحقّ، وإن هو غلبني بالحُجَّةِ؛ فاضرب عُنُقي.

قال: فبعثَ هشام إلى الأوزاعي فأحضره لمُناظرتِه، فقال له الأوزاعيُّ: إن شئتَ عن واحدةٍ، وإن شئتَ عن أربعٍ؟ فقال: سل عمَّا بدَا لك.

قال الأوزاعيُّ: أخبرني عن الله ﴿ لَكُلَّ ، هل تعلمُ أنه قضى على ما نهى؟

قال: ليس عندي في هذا شيءٌ.

فقلت: يا أمير المؤمنين، هذه واحدةً.

ثم قلتُ له: أخبرني هل تعلمُ أنَّ اللهَ حال دون ما أُمَر؟

<sup>=</sup> الإباضي، وكانوا يقولُونَ بقول القدريَّة في القدر والاستطاعة، وسائِر الإباضية كانوا يكفرونهم بسبب ذلك. اهد.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل. وكتب في الهامش: (في الأصل: امرأته، وعليه صح). وهو كذلك في كتب المصادر، ولعل المقصود: امرأة الحارث الإباضي.

قال: هذه أشدُّ مِن الأولى.

فقلت [٤٤/ب]: يا أميرَ المؤمنين، هذه ثنتين(١).

ثم قلتُ له: هل تعلم أنَّ الله أعانَ على ما حرَّمَ؟

قال: هذه أشدُّ مِن الأولى والثانية.

فقلتُ: يا أميرَ المؤمنين، هذه ثلاث، قد حلَّ بها ضرب عُنُقِه.

فأمر به هشام؛ فضُربت عُنْقُه.

ثم قال للأوزاعيِّ: يا أبا عَمرِو، فسِّر لنا هذه المسائلَ.

فقال: نعم يا أمير المؤمنين، سألتُه: هل تعلم أنَّ الله قضى على ما نهى؟ نهى آدم عن أكلِ الشجرةِ، ثم قضى عليه بأكلِها.

وسألتُه: هل تعلمُ أنَّ اللهَ حالَ دون ما أمرَ؟ أمرَ إبليسَ بالسجودِ لآدمَ، ثم حال بينه وبين السجود.

وسألتُه: هل تعلمُ أنَّ اللهَ أعانَ على ما حرَّمَ؟ حرَّمَ الميتةَ والدمَ، ثم أعاننا على أكلِه في وقتِ الاضطرار إليه.

قال هشامٌ: والرابعةُ ما هِي يا أبا عَمرِو؟

قال: كنت أقول: مَشيئتُك مع الله أم دون الله؟

فإن قال: مع الله؛ فقد اتخذ مع الله شريكًا.

أو قال: دون الله؛ فقد انفرد بالربوبية.

فأيُّهما أجابني فقد حلَّ ضربُ عُنُقِه بها.

قال هشامٌ: حياةُ الخلقِ وقوامُ الدِّين: بالعلماءِ.

۱۲۳٦ - أكبرنا محمد بن رزق الله، أنا أحمد بن جعفر، أنا إدريس بن عبد الكريم: أرسلَ رجلٌ مِن أهل خُراسان بكتابِ يسألُ أبا ثورِ.

<sup>(</sup>١) كذا، والجادة: (ثنتان).

فأجاب: سألتُم \_ رحمكم الله \_ عن القدريةِ من هم؟ فـ(القدريةُ): مَن قال: إنَّ الله لم يخلُق أفاعيل العبادِ، وإن

المعاصيَ لم يُقدِّرها على العبادِ، ولم يَخلُقها.

فهؤلاءُ قدريةٌ، لا يُصلَّى خلفَهم، ولا يُعادُ مرضاهم، ولا تُشهدَ جنائزُهم، ويُستتابون من هذه المقالةِ، فإن تابوا وإلَّا ضُربت أعناقُهم، وذلك أن الله خالق كل شيء، وقال: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدرِ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدرِ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِعَدرِ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِعَدرِ ﴿ إِنَّا كُلُ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِعَدرِ ﴿ إِنَّا كُلُ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِعَدر فَا الله خالت عنا أن شيئًا ليس بمخلوقٍ مِن أفاعيلِ العبادِ كان بذلك ضالًا، وذلك يزعمُ أنه يخلُقُ فِعلَه.

والأشياءُ على معنيين: إمَّا (عَرَضٌ)، وإمَّا (جِسْمٌ)، فمَن زعمَ أنه خلق جِسمًا (۱) أو عرضًا؛ فقد كَفَرَ (۲).

المعدي أبا الحسين الأخباريَّ يقولُ: قرأتُ في أخبارِ إبراهيم بن المهدي: أنه حدَّث عن دُبيَّة (٢) المدني - وكان استصحبَه لمَّا وَلِيَ دمشقَ - أنه كان سببَ ورودِه العراق: أن المهديَّ أشخص من المدينةِ ثلاثين شيخًا ممن تكلَّم في القدرِ، واشتَهَر به، - قال: فكنتُ فيهم -، فلما مثلنا بين يديه، ضربَهم بالسياطِ أجمعين وأخَرني، فلما قَدِمتُ، قال: أراك صبيًا؟! ألم يكن بالمدينة من هو أسَنُّ منك تَتِمُّ به العِدَّةُ؟

قلتُ: جماعةٌ يا أمير المؤمنين.

فقال: ادنُ، إنما قُرنت إليهم لأنك تَدينُ بدينِهم.

ثم دعا بالسِّياطِ، فلمَّا ضُرِبتُ سوطًا، قلتُ: يا أميرَ المؤمنين،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (جسم).

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٢٩١) في عقيدة أبي ثور التعليق على من كفر القدرية نفاة خلق أفعال العباد.

<sup>(</sup>٣) في (ق): (دُنيَّة). وفي «لسان الميزان» (١/ ٣٤٥): (ذيبة).

نشدتُك اللهَ إِلَّا أَدنيتني إليك أُكلِّمُك، ولك رأيك، فقدَّمني.

فقلت: أنا رجلٌ مِن أهلِ المدينةِ، قَطَنَ أبي فيها، وهو من وادي القُرى [63/أ]، وكان تاجرًا ذا مالٍ، فعلَّمنِي القرآنَ، ثم أمرني أن أغدُو القرى حلقةِ ابن أبي ذئب، وأروحَ إلى ربيعةِ الرأي، فعَنَّ لي شيخٌ لم أكن رأيته قطُّ، فقال لي: يا بُنيَّ، قد بلغت من العِلم، وما أراك استبصرتَ في دينك.

قلتُ: وما ذاك يا عمِّ؟

فقال: هل رأيتَ مُقعدًا قطُّ؟

قلت: نعم.

قال: فلو رأيتَ رجلًا كلَّفَه صُعودَ نخلةٍ، ما كنتَ تقولُ؟

قلت: جاهلًا.

قال: فلو ضربه على قصورِه عن صعودِها؟

قلت: ظالمًا.

فقال: يا بُنيَّ، هذا حُكمُكَ على إنسانٍ، فكيف بالله سبحانه في عدلِهِ، أتقولُ: إنه يُكلِّفُ عبادَه ما ليس في وُسعِهِم، ثم يُعاقبُهم عليه مع قوله تعالى: ﴿لَا يُكلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]؟

فاقتعدني يا أمير المؤمنين بالمقعدِ.

قال دُبَيَّةُ: فضَحِكَ المهديُّ أميرُ المؤمنين، ثم أمر فطُرِحَ ثيابي عليَّ، فلمَّا لبستُ أدناني، ثم قال: أجبني وأنت آمنٌ؛ لو أنك في سفر، فرأيتَ عليلًا في برِّيَّةٍ، فاستطعمَ رجلًا فلم يُطعِمه، وتركه ومضى، ما كنتَ قائلًا؟ قلت: ظالمًا.

قال: فهل علمتَ أن أحدًا مِن خلقِ اللهِ كان في برِّيَةٍ عَليلًا، عادِمًا للطعام والشراب؟

قلت: كثيرًا.

قال: فهل (١) دعا ربَّه أن يُنجِّيَه؛ هل كان الله سبحانه قادرًا على أن يُطعِمَه ويَسقيَه؟

قلت: اللَّهم نعم.

قال: فهل تقولُ: إن دعا ربَّه أن يُطعِمَه ويروِيَه فلم يُجب دُعاءه ومات: إنَّ اللهَ ظلمَه؟

قلت: لا.

قال: فكنت تقولُ لمن اقتعدكَ مثل هذا، لأن الأشياء كلَّها لله تعالى لا عليه، والتجويرُ يجبُ على مَن الأشياءُ عليه لا له.

يا دُبيَّةُ، إن الإيمانَ إذا سكن القلبَ قَبْلَ الاحتجاجِ لم يُخرجه الاحتجاجُ.

وإذا سكن الحجاجُ قبل الإيمانِ كان مُنتقِلًا متى حاجَّه مَن هو أحجُّ منه . فقلتُ: يا أمير المؤمنين، قد والله تُلِجَ بحِجاجِكَ صدري، وأنا تائبٌ. فأمرَ لى بجائزةٍ وكِسوةٍ، وخلَّى سبيلى.

الله حرس الله مهجته، ورحمه، وأمدَّ بالتوفيق أمورَه، ووفَّقه مِن القول والعمل بما مُهجته، ورحمه، وأمدَّ بالتوفيق أمورَه، ووفَّقه مِن القول والعمل بما يُرضي مَلِيكه - فُقهاءَ المعتزلةِ الحنفية في سنة: (ثمانٍ وأربعمائةٍ)، فأظهروا الرُّجوع، وتبرَّءُوا من الاعتزالِ.

ثم نهاهم عن الكلام، والتدريس، والمُناظرةِ في الاعتزالِ والرَّفضِ والمقالاتِ المُخالفةِ للإسلامِ والسُّنةِ، وأخذ خطوطَهم بذلك، وأنهم مهما خالفوه حلَّ بهم مِن النكالِ والعقوبةِ ما يَتَّعِظُ به أمثالُهم.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و(ب). وكتب فوقها في (ب): (فإن) خ.

وامتثل يمين الدولة وأمين المِلّة: أبو القاسم محمود \_ أعزّ الله [٥٥/ ب] نصرته \_ أمر أمير المؤمنين القادر بالله، واستنّ بسُنته في أعماله التي استخلفه عليها من خُراسان وغيرها في قتل المعتزلة، والرافضة، والإسماعيلية، والقرامطة، والجهمية، والمُشبّهة، وصلبِهم، وحبسِهم، ونفيهم، والأمر باللعن لهم على منابر المسلمين، وإبعاد كل طائفة مِن أهل البدع، وطردِهم عن ديارهم.

وصارَ ذلك [سنة] في الإسلام، إلى أن يرثَ اللهُ الأرض ومَن عليها - وهو خيرُ الوارثينَ - في الآفاقِ<sup>(۱)</sup>.

وجرى ذلك على يدي الحاجبِ أبي الحسن علي بن عبد الصمد كَثِلَتُهُ في جمادى الآخرةِ سنة: (ثلاث عشرة وأربعمائة)، تمَّمَ اللهُ ذلك وثبَّته إلى أن يرثَ الله الأرضَ ومَن عليها، وهو خير الوارثين.

المجدوب على المسجد ومعه حبل ، فوضعه في عُنُق حمار فأخر بن يعقوب، عقوب المسجد ومعه بن أحمد بن أحمد بن يعقوب والله والله على العزيز بن محمد الدراوردي، قال: كنا في مجلس محمد بن إسحاق (٢) نتعلَّم ، قال: فأغفى إغفاءة ، فقال: إني رأيتُ في المنام الساعة ، كأنَّ إنسانًا دخل المسجد ومعه حبل ، فوضعه في عُنُق حمارٍ فأخرَجَه .

فما لبِثنا أن دخَلَ المسجدَ رجلٌ، ومعه حَبلٌ، حتى وضعَه في عُنُقِ ابنِ إسحاقَ، فأخرجه، فذهب به إلى السُّلطانِ فجلدَه.

قال ابن أبي زنبر: مِن أجل القدرِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (في الآفاق) ليست في (ق).

<sup>(</sup>٢) صاحب كتاب «المغازي».

\_ قال الجوزجاني كَلَّلَهُ في «أحوال الرجال» (٢٣٠): محمد بن إسحاق الناس يشتهون حديثه، وكان يُرمى بغير نوعٍ من البدع. اهـ.

17٤٠ و و النبونا عبد الواحد، أنا محمد، ثنا يعقوب، قال: حدثني سُليمان بن الكوفي (١)، قال: حدثني سُليمان بن زياد، قال: حدثني حُميد بن حبيب: أنه رأى محمد بن إسحاق مجلودًا في القدرِ، جلدَه إبراهيم بن هشام خالُ هشام بن عبد الملك.

١٢٤١ \_ ألْبِرنا محمد بن الحسين بن يعقوب، أنا دَعلَجُ بن أحمد، قال: ثنا أحمد بن على الأبَّار، قال: سألت مُصعبًا الزبيريَّ، عن ابن أبي ذئبٍ، فقلتُ له: حدثونا عن أبي عاصم، أنه قال: كان ابنُ أبي ذئبٍ قدريًّا؟

قال: معاذَ الله، إنما كان في زمن المهديِّ أخذوا القدرية، وضربوهم، ونفوهم، فجاء قومٌ مِن أهل القدر، فجلسوا إليه، واعتصموا به من الضرب، فقال قومٌ: إنما جلسوا إليه؛ لأنَّه كان يرى القدرَ، فقد حدثني من أثقُ به أنه ما تكلَّمَ فيه قطُّ (٢).

(١) كذا في جميع النسخ. وفي «الضعفاء» لابن عدي (٧/ ٢٦٠): (سُليمان الكوفي).

(٢) في «الجرح والتعديل» (٧/ ١٧٠٤) قال صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل: قال أبي، وذكر ابن أبي ذئب، فقال: كان أكثر من مالك، كان رجلًا صالحًا، يأمر بالمعروف. قلت: كان يرمى بالقدر؟ قال: ما علمت.

قلت: وسبب هذه التهمة: هو من شؤم مجالسة المبتدعة، فقد كان السلف ريخالس ويُخالط.

- ففي «الإبانة الكبرى» (٤٥٢): عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: لما قدِمَ سفيان الثوري البصرة، جعل ينظر إلى أمر الربيع - يعني: ابن صبيح -، وقدره عند الناس، فسأل: أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلَّا السُّنة.

قال: من بطانتُه؟ قالوا: أهلُ القدر. قال: هو قدريٌّ.

وعلَّقَ عليه ابن بطة كَثَلَتُهُ بقوله: رحمةُ الله على سُفيان الثوري، لقد نطقَ بالحِكمة فصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسُّنة، وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصّيرة والبيان، قال الله عَلَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِيُّمْ ﴾ [آل عمران: ١١٨].

وقد تقدم برقم (٢٤٣) التعليق على هذه المسألة.

قلت: وممن تضرَّر كذلك بمجالسة القدرية: مكحول الشامي كَلُّلهُ.

الله بن أحمد، عن أبيه أحمد بن حنبل تَحْلَسُهُ إنه قال: ثورُ بن يزيد الكَلاعِي، كان يرى القدر، وكان مِن أهلِ حِمصَ، أخرجوه فنفوه؛ لأنه كان يرى القدر.

قال: وبلغني أنه أتى المدينة، فقيل لمالكِ: قد قَدِمَ ثورٌ.

فقال: لا تأتوه، فقال: لا يُجتمعُ عند رجلٍ مُبتدعٍ في مسجد رسول الله عَلَيْهِ (١).

البغدادي البغدادي المحرب بن أحمد الشعراني، قال: ثنا أحمد بن عيسى البغدادي المحمد بن عيسى البغدادي صاحب «تاريخ حمص»، قال: حدثني إسماعيل بن أبان، قال: ثنا عبد الله بن سالم، قال: أدركتُ أهلَ حِمصَ وقد أخرجوا ثورَ بن يزيدٍ، وأحرقوا (٢) دارًه لكلامِه في القدر.

<sup>=</sup> فقد كان غيلان القدري يجالسه، فيتركه ولا يطرده كما كان هدي كثير من الأئمة في طرد مَن تلبَّس ببدعة من مجالسهم.

<sup>-</sup> ففي «ذم الكلام» (٨٥٩) قال ضمرة بن ربيعة: سمعت عبد الله بن حسان يذكر عن أسيد بن عبد الرحمٰن قال: رأيت مكحولًا سَلّم على رجاء بن حيوة فلم يردد عليه رجاء.

قال ضمرة، عن علي بن أبي حملة قال: كان غيلان يجلس إلى مكحول، فقيل له: إنّ هذا يجالسك، فقال: يأتيني ويجلس إليّ، فما أصنع به.

<sup>-</sup> وفي «الإبانة» (١٧٩٩) قال الأوزاعي: لم يبلغنا أن أحدًا من التابعين تكلَّمَ في القدرِ إلَّا هذين الرَّجُلين: الحسن ومكحولًا، فكشفنا عن ذلك؛ فإذا هو باطل.

<sup>-</sup> وفي «القضاء والقدر» (٤٥٤) قال رجاء بن حيوة: قال عمر بن عبد العزيز لمكحول: إياك أن تقول في القدر ما يقول هؤلاء. \_ يعني: غيلان وأصحابه \_.

قلت: وفي هذه الآثار الحرص على تبرئة أئمة السنة مما يرمون به من البدعة والهوى.

<sup>(</sup>١) الأثر مسندًا في «الإبانة الكبرى» (٥٢٣ و٢٥٥).

تقدم برقم (١٠٦٠) قول المُصنّف كَثَلَتْهُ في ثور بن يزيد: إنه قدري.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): (واخرقوا).

### 000000

## ٤٢ \_ لتياق ي ١٥٠ ما ١٥٠ ما ١٥٠ ما

# ما روي مما أرى الله المُكذّبين بالقدر من الآيات في دار الدنيا في أنفسهم

المجال على، قال: ثنا محمد بن عثمان بن محمد، قال: ثنا محمد بن منصور، قال: ثنا نصر بن على، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: جعل رجلٌ لرجلٍ جُعْلًا على أن يَعْبُرَ نهرًا، قال: فعَبَرَ حتى إذا قرُبَ مِن الشَّطّ، فقال: عبرتُ والله.

فقال له الرجلُ: قل: ما شاء الله.

قال: شاءَ الله أو لم يشأ.

قال: فأخذته الأرضُ.

17٤٥ - أكْبرنا عيسى بن علي، قال: أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، قال: سمعت معتمرًا يُحدِّث، عن مرحوم العطار، قال: أتاني رجلٌ، فقال: يا أبا محمد، إنَّ أخي هذا أراد شِراء جاريةٍ من فلان، وقد أحبَّ أن يستعينَ برأيك، فقم معنا إليه، فانطلقنا إليه، فإذا رجلٌ مَثْريُّ (١)، فبينا نحن عنده، قلنا: جاريتك فلانة، أراد هذا الرجل يعترِضُها.

قال: نعم، قد حضرَ الغداءُ، فتغذُّوا، وأُخرجُها إليكم.

<sup>(</sup>١) كتب في الهامش: (في الأصل: سري)، وهو كذلك في أصل و(ق).

فقلنا: هاتِ غداءك، فتغدَّينا، ثم قال: لا يسقيكم الماءَ إلَّا من أردتُم أن تَعترضوه، ادعوا فلانةً، قال: فجاءت جاريةٌ وضيئةٌ، فقال لها: اسقيني، فجاءت بقدح زجاج، فصبت له ماءً، فوضعه على راحته، ثم رفعَه إلى فيه، ثم قال: يا أبا محمدٍ، يزعمُ ناسٌ أني لا أستطيعُ أشربُ هذا! ترى هاهنا حائلًا؟ ثم قال: فأنا لا أشربه، فتُرى هاهنا مُكرهًا؟

ثم قال: هي حُرَّةٌ إن لم أشربه، فضربتِ القدَحَ برُدنِ قميصها، فوقع القدحُ وانكسرَ، واهراقَ الماءُ، فخرجت معنا مُعتَقةً (١)، فكانت تُدعى: مَولاةَ السُّنةِ.

١٢٤٦ - أكبرنا محمد بن على بن عبد الله، ثنا عثمان بن محمد بن هارون، قال: ثنا أحمد بن شيبان، قال: ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روَّاد، قال: كنا مع إنسانٍ يتكلُّمُ في القدر، فأخذ بيضةً، وكنا نأكلُ بيضًا وخُبزًا، فقال: هذه البيضةُ إن شئتُ أكلتُها، وإن شئتُ لم آكُلها.

قال: فقلنا له: فشأ.

قال: فأنا أشاءُ. فأدخلها في فِيه، فوثبَ إليه رجلان مِن أصحابنا جَلْدان، فَفَكَّا لَحِيبِه حتى رماها، فقالا: زعمتَ أنك (٢) \_ يا عدوَّ الله \_ أنك لو شِئتَ لأكلتَها؛ ولكنَّ المشيئةَ إلى اللهِ، شاءَ أن لا تأكُلُها فطرحتَها (٣).

البزاز، قال: ثنا عثمان بن عبد الله بن الحسين (٤) البزاز، قال: ثنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا أبو العباس أحمد بن محمد البِرقي، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا الحارث

كذا في جميع النسخ. وفي «الحُجَّة في بيان المحجة» (٤٤٨): (مُتَقَنعة).

وضع فوقها في (ب): (ضـ).

<sup>(</sup>٣) في (ق): (فطرحها).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (الحسن). والصواب ما في الأصل و(ق). وله ترجمة في «تاريخ ىغداد» (٥/ ٢٩١).

- يعني: ابن نَبهان -، قال: ثنا أبو عمران: أن عُزيرًا تكلَّمَ في القدرِ، فنُهيَ، ثم تَكلَّمَ، فنُهيَ، فقيل له: لتُمسكنَّ أو لأمحونَّ اسمكَ مِن النبوةِ، فلم [٤٦]ب] يُمسِك؛ فمُحِيَ.

المجمد، قال: ثنا أحمد بن عبيد، أنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا جعفر بن عمد، قال: ثنا عبد قال: ثنا عبد قال: ثنا عبد، قال: قال عُزيرٌ فيما يُناجي ربه: يا ربّ، تَخلُقُ خلقًا، فتُضِلُّ من تشاءُ، وتهدي من تشاءُ.

قال: قيل: يا عُزيرُ، أعرض عن هذا.

قال: فعاد. فقال: يا رب، تخلقُ خلقًا، فتُضلُّ من تشاء، وتهدي من تشاء.

قال: قيل له: يا عُزير، أعرض عن هذا، ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثُرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثُرَ شَيْءٍ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

فقال: يا عُزير، لتُعرِضنَّ عن هذا أو لأمحونَّك من النبوة، إني لا أُسألُ عما أفعل وهم يُسألون.

١٣٤٩ - وقال علي بن العباس الرُّومي الشاعر:

وفي ابنِ عمَّارٍ عُزيريةٌ يُخاصمُ اللهَ بها في القدر لِمَ اللهَ بها في القدر لِمَ (١) كان ما كان؟ ومَا لَم يكن لِم لَم يكن؟ فهو وكيلُ البَشر

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، ووضع عليها: (صح)، وفي الهامش: (بم) خ، ووضع عليها: (ض). وفي أصل (ب): (بم)، وفي هامشها: (لم) صح.

## - 000000 -

## والمن المالية المالية

## ما رُوي في منع الصلاة خلف القدرية، والتزويج إليهم، وأكل ذبائحهم، ورد شهادتهم

• ١٢٥٠ - رُوي عن واثلة بن الأسقع في الله أمر بإعادة الصلاة خلف القدرية، ونهى عن الائتمام بهم.

#### \* ومن التابعين:

- عن علي بن عبد الله بن العباس أنه كان يقول: إذا كان الإمامُ صاحِبَ هوًى؛ فلا يُصلَّى خلفَه.
- وعن محمدِ بن علي بن الحسين: أنه أمرَ بإعادةِ الصلاةِ خلفَ القدريِّ.
- وعن سيَّارٍ أبي الحكمِ يقولُ: لا يُصلَّى خلف القدريةِ، فإذا صلى خلف أحدٍ منهم أعادَ.
  - وعن أيوبَ السختياني مثله. منه تعليما حميمًا له المحتياني مثله.

## \* ومن الفقهاء:

مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وعبد الرحمٰن بن مهدي، وأبو يوسف القاضى، وأحمد بن حنبل مثله.

• وعن محمد بن سيرين أنه كرِهَ ذبائحَ القدريةِ.

المحمد بن الحسين بن يعقوب، قال: ثنا محمد بن إسحاق بن عبد الرحيم السوسي، قال: ثنا الحسين بن إسحاق التُستري، قال: ثنا علي بن بحر، قال:

ثنا بقية بن الوليد، قال: حدثني حبيب بن عمر الأنصاري، قال: حدثني أبي، قال: سألتُ واثلة بن الأسقَع رفي : عن الصلاةِ خلفَ القدريِّ.

فقال: لا يُصلَّى خلفَه، أمَّا لو صلَّيتُ خلفَه لأعدتُ صَلاتي.

المحمد بن الحسن البرق، قال: ثنا عبد الله بن عَدي، كتبَ إليًّ عمد بن الخليل، قال: ثنا عبد الله بن عَدي، كتبَ إليًّ عمد بن الحسن البرق، قال: ثنا عَمرو بن علي، قال: سمعت ميمون بن زيد، يقول: ثنا حرب (١) بن سُريج البزاز (٢)، قال: قلتُ لمحمد بن عليٍّ: إنَّ لنا إمامًا (٣) يقول في القدرِ.

فقال: يا ابنَ الفارسيِّ، انظُر كلَّ صلاةٍ صَلَّيتها خلفَه أعدها، إخوانُ اليهودِ والنصارى، قاتلَهم اللهُ أنَّى يؤفكون.

البغوي، قال: ثنا داود بن رشيد، قال: ثنا خلف، قال: كان سيَّار أبو الحكم يقول: لا يُصلَّى خلفَ [٧٤/أ] القدريةِ، فإذا صلَّى خلفَ أحدٍ منهم أعادَ الصلاةَ.

المحافظة على المحافظة المحافظ

١٢٥٥ \_ أكبرنا أحمد بن محمد بن أجمد بن أبي مسلم، قال: أنا أحمد بن الحسن بن

<sup>(</sup>۱) في (ب): (حارث)، والصواب ما في الأصل، وله ترجمة في «تاريخ الإسلام» (۲۲٦/٤).

<sup>(</sup>٢) في «تهذيب الكمال» (٥/ ٥٢): (البزار).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (إمام)، وما أثبته من (ب).

يونس، قال: ثنا جعفر بن محمد، قال: ثنا إسماعيل، قال: ثنا مصعب، قال: سمعتُ مالك بن أنس يقول: لا يُصلَّى خلف القدريةِ.

المحاعيل، قال: ثنا محمد بن علي بن الوليد السُّلمي، ثنا سلمة بن شَبيب، قال: ثنا محمد بن علي بن الوليد السُّلمي، ثنا سلمة بن شَبيب، قال: ثنا مروان بن محمد: سألتُ مالكَ بن أنس عن تزويج القدريِّ؟

قال: ﴿ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ ﴾ [البقرة: ٢٢١].

١٢٥٧ - ورُوِي عن مالك أنه سُئِلَ عن القدريِّ الذي يُستتاب؟

قال: الذي يقول: إنَّ اللهَ ﴿ لَهُ لَا يَعْلَمُ مَا الْعَبَادُ عَامِلُونَ حَتَى يَعْمَلُوا (١).

الله بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي يقول: لا يُصلَّى خلفَ القدريةِ والمُعتزلةِ.

الله عبد الله قال: حدثني سَوَّار بن عبد الله قال: حدثني سَوَّار بن عبد الله قال: حدثني معاذ بن معاذ، قال: صلَّيتُ خلفَ رجلٍ في بني سعدٍ، ثم بلغني أنه قدريٌّ؛ فأعدتُ الصلاةَ بعد أربعين سنةً، أو ثلاثين سَنةً.

• 177 \_ وأثبرنا أحمد بن محمد بن غالب، قال: أنا محمد بن حمدان (٢)، قال: ثنا محمد بن أيوب، قال: ثنا محمد بن أيوب، قال: ثنا محمد بن أيوب، قال: ثنا محمد بن أصلّي خلف جهميّ، ولا أصلّي خلف جهميّ، ولا ولا وقضيّ، ولا قدريّ.

ا ۱۲۹۱ ـ وعنه أنه سُئِلَ: ما الحُكمُ في القدرية؟ قال: الحُكمُ أنه مَن جَحَدَ العلمَ أستَتِيبه، فإن تابَ وإلَّا قتَلتُه.

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۱۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (أحمد بن محمد بن حمدان). ١٧٧٨ فلساله في ماعلما مسلما

المجار من الحسن بن عثمان، أنا أحمد بن جعفر، ثنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا عبد الصمد مردويه، قال: سمعتُ رجلًا يقول للفُضيل: مَن زوَّجَ كريمتَه مِن فاسقِ فقد قطعَ رَحِمَها.

فقال له الفُضيلُ: مَن زَوَّجَ كرِيمتَه من مُبتدعٍ فقد قطَعَ رَحِمَها. ١٢٦٣ ـ الأثرم، عن أحمد، قيل له: رجلٌ قدريٌ أعودُه؟ قال: إذا كانِ داعيةً إلى الهوى فلا.

قيل له: أُصلِّي عليه؟ فلم يُجب.

فقال له إبراهيم بن الحارث العُبَاديُّ \_ وأبو عبد الله يَسمعُ \_: إذا كان صاحب بدعةٍ فلا تُسلِّم عليه، ولا تُصلِّ خلفَه، ولا تُصلِّ عليه. قال أبو عبد الله: عافاك الله يا أبا إسحاق، وجزاك خيرًا(١).

القاسم بن جعفر، أنا عيسى بن إبراهيم، قال: ثنا القاسم بن نصر، قال: ثنا القاسم بن نصر، قال: ثنا عمر بن الخطاب، قال: ثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن رجل [٧٤/ب]، عن ابن سيرين أنه: كَرِهَ ذَبِيحةَ القدريةِ.

العباس، قال: عبيد الله بن محمد بن أحمد، أنا حمزة بن محمد بن العباس، قال: ثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: ثنا علي بن المديني، قال: سمعتُ معاذ بن معاذ حين قدِمَ من عند هارون في القَدْمَة التي كان أجازه فيها هارون، فسمعتُه يقول: قال لي أميرُ المؤمنين: إني والله ما بعثتُ إليك لموجَدةٍ وجدتُها عليك؛ ولكن لم أزل أُحِبُّ رُؤيتَك ومعرِفتَكَ.

ثم قال لي: ما قومٌ رددتَ شهادتَهُم؟

قال: قلتُ: يا أمير المؤمنين، قدريةٌ ومعتزلةٌ.

قال: فقال: أصبتَ، وفَّقَكَ اللهُ.

<sup>(</sup>١) أسنده الخلال في «السنة» (٩٢٣) بتحقيقي.

النجيرمي، قال: ثنا النعمان بن أحمد الفامي (١)، قال: ثنا أبو يعقوب يوسف بن يعقوب النجيرمي، قال: ثنا النعمان بن أحمد الفامي (١)، قال: ثنا أبو حاتم الرازي، قال: ثنا فهد بن المبارك، قال: ثنا إدريس القصير، عن أبيه، قال: شهدتُ عبيد الله (٢) بن الحسن العنبري \_ واختصمَ إليه رجُلانِ \_، فقال أحدُهما: اشتريتُ منه عبدًا على أنه ليسَ به داءٌ، ولا عِلةٌ، ولا غَائلةٌ، بيعُ المسلم المسلم، وإنه قدريٌّ.

فقال عبيدُ الله بن الحسن: رُدَّ عليه؛ إنما اشتريتَ مُسلِمًا، ولم تشترِ كافِرًا. فرَدَّ عليه.

الكريم، عبد الكريم، أنا أحمد بن حمدان، أنا إدريس بن عبد الكريم، أرسلَ مِن أهلِ خُراسان بكتابِ يسألُ أبا ثورٍ، فأجاب:

سألتُم \_ رحمكم الله \_ عمَّن قال: ([إنَّ] المعاصي لم تُقدَّر)، هل هو فاسِقٌ يُصلَّى خلفَه؟

فهذا فاسِقٌ بتفسيقه أهلَ العلم، لا يُصلَّى خلفه، وهو داخِلٌ في حُكمِ أهل القدرِ، ومَن قال: (الأشياءُ كلُّها بقدرٍ إلَّا المعاصي)؛ فلا يُصلَّى خلفَه (٣٠).

۱۲٦٨ - أكبرنا أحمد بن طلحة بن هارون، أنا علي بن محمد بن أحمد القزويني، قال: ثنا الحسن (٤) بن علي الطَّنافسي، قال: قال علي بن زنجة (٥): سمعتُ أبا مروان - وهو الطبري -، يقول: وقال سفيانُ - يعني: ابن عيينة -: لا تُصلُّوا خلفَ

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ. وفي «تاريخ بغداد» (١٥/ ٥٨٧): (القاضي).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عبد الله)، وما أثبته من (ب)، وهو الصواب كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) تقدمت برقم (٢٩١) عقيدة أبي ثور كَلَّهُ، وفيها الكلام عن القدرية وتكفيرهم.

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ. وفي "تاريخ الإسلام" (٦/ ٥٣٨): (الحُسين)

<sup>(</sup>٥) كذا في جميع النسخ. وفي «تاريخ الإسلام» (١٢٦/٦): (زَنجلَةَ).

الرافضيِّ، ولا خلفَ الجهميِّ، ولا [خلف] القدريِّ، ولا خلفَ المُرجئِ.

1779 ـ أكْبِرِنَا علي بن محمد بن عمر، قال: أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: حدثني موسى بن داود \_ قاضي طَرسوس ثَبتُ \_، قال: حدثني شعيب بن حرب، قال: قلتُ لسفيان الثوري: نَسِيبٌ لي (١) قدريٌّ أُزوِّ جُه؟

قال: لا، ولا كرامةً.

قال: قلتُ: للحسن بن صالح؟

قال: غيرُه أحبُّ إليَّ منه.

17۷٠ على المعين، قال: ثنا يحيى الساجي في «كتاب العلل»، قال: ثنا أحمد بن محمد، قال: ثنا يحيى بن معين، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا رَوح بن عُبادة، قال: سمعت مُناديًا يُنادي على الحِجْر، يقول: إنَّ الأميرَ أمرَ: أن لا يُبايَعَ زكريا بن إسحاق (٢)، ولا يُجالِّسَ، فمن فعلَ ذلك فقد حلَّت به العُقوبةُ؛ لموضع القدر.

العباس بن مسروق وغيره يقول: ماتَ أبو حارث المُحَاسبي يوم ماتَ وحارثُ محتاجٌ مسروق وغيره يقول: ماتَ أبو حارث المُحَاسبي يوم ماتَ وحارثُ محتاجٌ إلى أقلَّ مِن درهم \_ أو كما قال \_ لعيالٍ وبناتٍ عليه، وتركَ أبوه مالًا وضيعةً وأثاثًا وأحوالًا كثيرةً (٣) نفيسةً، فلم يَقبل منها شيء (٤). فقيل له في ذلك؟

فقال: رُوِيَ عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «أهلُ مِلتين شتَّى لا يَتوارثانِ»، أو كما قال، وكان أبوه يقولُ بالقدرِ (٥).

<sup>(</sup>١) في «الإبانة الكبرى» (١٩٩٧): (تسبَّب لي).

 <sup>(</sup>۲) المكي، توفي سنة نيف وخمسين ومائة. «تهذيب الكمال» (۹/ ۳۵٦)،
 و«السير» (٦/ ۳٤٠).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (كبيرة).

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ. والجادة: (شيئًا).

<sup>(</sup>٥) كذا هنا، وفي أكثر المصادر: كان واقفيًّا، يعني: لا يقول: القرآن مخلوق، ولا غير مخلوق.

#### 000000-

## ع ا دُک

## من مَخازي مشايخ القدرية، وفضائح المعتزلة(١)

المصري، قال: ثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى، قال: ثنا حفص بن عَمرو الرَّقاشيُّ،

- ففي «الحلية» (١٠/ ٧٥٠)، و «تاريخ بغداد» (٤٢٨٣): قال الجنيد: مات أبو حارث المحاسبي يوم مات وإن الحارث لمحتاج إلى دانق فضة، وخَلَف مالًا كثيرًا، وما أخذ منه حبة واحدة، وقال: أهلُ مِلَّتينِ لا يتوارَثانِ، وكان أبوه واقفيًّا.

- وقال على بن خيران الفقيه: رأيت أبا عبد اللهِ الحارث بن أسد بباب الطاق في وسط الطريق مُتعلِّقًا بأبيه، والناس قد اجتمعوا عليه يقول له، طلِّقُ أُمِّي فإنك على دين، وهي على غيره.

قلت: تقدم تحذير السلف من المحاسبي في التعليق على أثر (٢٤٤ و ٤٠١). (١) قال الآجري كَلَّهُ في «الشريعة» (٦٤٢): فإن قال قائل: مَن أئمة القدرية في مذاهبهم؟

قيل له: قد أجلَّ الله تعالى المسلمين عن مذاهبهم، وأئمتهم في مذاهبهم القذرة:

أ ـ معبد الجُهَني بالبصرة، وقد ردَّ عليه الصحابة الله والتابعون ما قد تقدم ذكرنا له.

ب ـ وقبله رجلٌ من أهل العراق كان نصرانيًّا فأسلم، ثم تنصَّر، فأخذ عنه معبد الجُهَني القدر، كذا قال الأوزاعي كَثَلَتُهُ.

ج - وأخذ غيلان عن مَعبدٍ، وقد تقدَّم ذكرنا لقِصَّة غيلان، وما عجَّل الله له من الخزي في الدنيا، وما له في الآخرة أعظم.

د ـ وعَمرو بن عُبيد، وما ذَمَّه العلماء، وهجروه، وكفَّروه. هؤلاء أئمتهم الأنجاس الأرجاس.اهـ. قال: ثنا عبد الملك بن قُريب الأصمعي، قال: ذُكِرَ عَمرو بن عُبيد، فأمَضَّه (۱)، قال: قيل لعُبيد بن باب \_ أبي عَمرو بن عُبيد، وكان مِن حَرَسِ السِّجن \_: إنَّ ابنكَ يَختلِفُ إلى الحسنِ، ولعلَّه أن يكونَ.

فقال: أيُّ خيرٍ يكونُ في ابني، وقد أصبتُ أُمَّه من غُلولٍ، وأنا أبوه (٢).

المسد: ١]، في اللوح المحفوظ!

فقال عَمرو بن عُبيد: لئن كانت ﴿تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾، في اللوحِ المحفوظِ، فما على أبي لهبٍ من لوم! وما على الوحيدِ (٣) من لومٍ. يعني: قوله: ﴿ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ المدثر] (٤).

<sup>(</sup>۱) وكذا في (ب، ق). وكتب في هامش الأصل: (قال ابن ناصر: كذا في الرواية (أمضه)، بضاد معجمة، والصواب: أمصه، بصاد غير معجمة. قال له: امصص بهن أبيك).

<sup>(</sup>٢) ذكرت كثيرًا من مخازيه وكفرياته في التعليق على «الشريعة» (٦٤٢)، وللدارقطني مُصنَّفٌ منشور في أخباره.

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ، وضبَّب عليها في (ب)، وكتب في الهامش: (الوليد)، صح.

<sup>(</sup>٤) في «السنة» لعبد الله بن أحمد (٩٥٢) قال أبو بَحر البكراوي: قال رجلٌ لِي السنة» لعبد الله بن أحمد (٩٥٢) قال أبو بَحر البكراوي: قال رجلٌ لِي فِي لِعَمرو \_ يعني: ابن عُبيد \_ وقرأ عنده هذه الآية: ﴿بَلْ هُوَ قُرُءَانُ بَحِيدٌ ﴿ إِنْ عَبِيدُ لَيْ فَي البروج].

فقال له: أخبرني عن: ﴿تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾ كانت في اللوح المحفوظ؟ قال: ليست هكذا كانت. قال: وكيف كانت؟

قال: تبّت يدا من عمِلَ بِمثلِ ما عمِلَ أبو لهبِ.

فقال له الرَّجلُ: هكذا ينبغي لنا أن نقرأ إذا قُمنا إلى الصَّلاةِ؟!

١٣٧٤ ـ أَكْبِرِنَا أَحْمَد بِن عُبِيد، قال: أنا محمد بِن الْحَسِين، قال: ثنا أَحْمَد بِن زُهِير، قال: ثنا سَوَّار بِن عبد الله، قال: حدثني معاذ بن معاذ، قال: كنت عند عَمرو بن عُبيد، فأتاه رجلٌ يقال له: عثمان بن خاش \_ وهو أخو الشَّمَّزي (١) \_، فقال: يا أبا عثمان، سمعتُ واللهِ اليومَ كُفرًا! (٢).

قال: لا تُعجل بالكفر، وما سمعت؟!

قال: سمعتُ هاشِمًا الأوقص، يقول: إن ﴿تَبَّتُ يَدَاۤ أَبِي لَهَبِ ﴾ [المسد: ١]، و﴿ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ الله المدثر]، ليس في أُمِّ الكتابِ، والله يقول: ﴿حمّ ﴿ وَالْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ وَالله يقول: ﴿حمّ ﴾ وَالْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف].

فسكتَ عَمرُ و هُنَيهَ أَ، ثم أقبل علينا، وقال: والله لئن كان القولُ كما يقولُ؛ فما على أبي لهب، ولا على الوحيدِ من لومٍ. قال عثمانُ: هذا والله الدينُ يا أبا عثمانَ (٣).

<sup>=</sup> فغضب عَمرو، فتركه حتى سكن، ثم قال له: يا أبا عثمان، أخبرني عن هِتَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾، كانت في اللوح المحفوظ؟. فقال: ليس هكذا كانت. قال: فكيف كانت؟ قال: تبت يدا مَن عمِلَ بمثلِ عمَلِ أبي لهبٍ. قال: فرددت عليه.

قال عَمرو: إنَّ عِلمَ الله ليس بسُلطان، إنَّ علمَ الله لا يَضُرُّ، ولا ينفع.

<sup>(</sup>۱) كذلك ضبطها السمعاني في «الأنساب» (۸/ ۱٤۸)، وابن ماكولا في «الإكمال» (٤/ ٥٣٢)، وابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» (٥/ ١٧٠).

قال السمعاني: المشهور بهذا الانتساب: عمر بن أبي عثمان الشمزي، أحد مُتكلِّمي المعتزلة، يروي عن عَمرو بن عبيد وواصل اهـ.

وفي (ب): (أخو السِّمَّري)، وهو كذلك في «الإبانة الكبرى» (٢٠٩٧)، و«الكامل» (٧/ ٥١٧).

<sup>(</sup>٢) في (ق): (الكفر)، وفي (ب): (سمعت والله الكفر اليوم).

<sup>(</sup>٣) أبو عثمان كنية عَمرو بن عبيد \_ لعنه الله \_.

البُنانيَّ، قال: رأيتُ عَمرو بن عُبيد في النومِ يَحُكُّ [٨٨/ب] آيةً من المُصحفِ، فقلتُ: ما تَصنعُ؟!

فقال: أُثبِتُ مكانَها خيرًا منها.

المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن رُهير، ثنا هُدبة، قال: ثنا حزم بن أبي حزم القُطعيُّ، قال: ثنا عاصِم الأحول، قال: جلستُ إلى قتادةَ فذكرَ عَمرو بن عُبيد فوقعَ فيه، فقلتُ: يا أبا الخطابِ، ألا أرى العلماءَ يَقعُ بعضُهم في بعضٍ؟!

قال: يا أحولُ، ولا تدري أن الرجلَ إذا ابتدعَ بدعةً، فينبغي لها أن تُذكرَ حتى تُعلَمَ (١)؟!

فجئتُ من عند قتادةَ وأنا مُغتمُّ لقوله في عَمرو بن عُبيد، وما رأيتُ مِن نُسُك عَمرو بن عُبيد وهَديه، فوضعتُ رأسي بنصف النهارِ، فإذا أنا

<sup>-</sup> وفي «لسان الميزان» (٣٧٩/٥): عثمان بن خاش بصري، ذاكر عَمرو بن عبيد في مسألة من الاعتزال فجرّه عَمرو إلى بدعته فوافقه.

\_ وفيه (٦/ ١٨٥) قال معاذ: فدخل مسلمًا، وخرج كافرًا.

<sup>-</sup> وقال ابن عدي كَلِّهُ في «الضعفاء» (٦/ ١٨٤): وحكى عَمرو بن علي، عن معاذ ثم قال في آخره: فذكرته لوكيع، قال: يستتاب قائلها، فإن تاب وإلَّا ضُربت عنقه. اهـ.

قلت: نسأل الله السلامة والعافية، تأثر من كلامه، ووافقه على كفره، فبعدما كان يرى كُفر هذه المقالة، صار يراها هي الحق والصواب والدين، ولهذا كان السلف يُحذِّرون من سماع كلام المبتدعة، وينهون عن مجالستهم أشد النهي كما تقدم بيان شيء من ذلك تحت الأثر رقم (١٨٩).

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٢٥٤) أنه لا غيبة لمبتدع.

بعَمرو بن عُبيدٍ في النوم، والمُصحفُ في حِجرِه، وهو يَحُكُّ آيةً مِن كتابِ الله، فقلتُ: سِبحانَ الله! تَحُكُّ آيةً مِن كتابِ الله؟!

قال: إنِّي سأُعِيدُها. فتركتُه حتى حَكَّها.

فقلتُ له: أعِدها.

فقال: إنِّي لا أستَطيعُ.

۱۳۷۷ - أكبرنا القاسم بن جعفر، أنا عيسى، ثنا القاسم بن نصر، قال: ثنا سُليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: قيل لأيوب: إنَّ عَمرو بن عُبيد روى عن الحسن: (لا يُجلدُ السكرانُ من النبيذ).

قال: كذَّبَ عَمرٌو؛ أنا سمعتُ الحسنَ يقولُ: يُجلدُ السكرانُ مِن النَّبيذِ.

القاسم بن نصر، قال: ثنا كامل بن طلحة، قال: ثنا كامل بن طلحة، قال: جُثوت على رُكبتَي، فقلتُ لحمادِ بن سلمة: يا أبا سلمة، ما لك رويتَ عن الناس كلِّهم، وتركتَ عَمرو بن عُبيد؟!

فقال: إنِّي رأيتُ في المنام يومَ الجمعةِ، كأنَّ الناس يُصلون إلى القبلة، ورأيتُ عَمرو بن عُبيد يُصلِّى إلى غير القبلةِ.

البيع المقرئ وَعَلَيْهُ، ثنا ابن مجاهد، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال في محمد بن عمرو بن رُوميِّ: أنا أحمد بن موسى، قال: مَرَّ عَمرو بن عبيد على أبي عَمرو بن العلاء، فقال له عَمرُّو: يا أبا عَمرو، كيف تقرأً: ﴿ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا ﴾ [فصلت: ٢٤]؟

فقال أبو عَمرو: ﴿وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ ﴾ بفتح الياء، ﴿فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ فَمَا هُم مِّنَ التَّاءِ.

فقال له عَمرُو: ولكنِّي أقرأ: (وإن يُستعتبوا)، بضمِّ الياء، (فما هم من المُعتبين)، بكسرِ التاءِ.

فقال أبو عَمرو: مِن هنالك أُبغضُ المُعتزلة؛ لأنهم يقولون برأيهِم.

• ١٢٨٠ ـ وروين: أنَّ أعرابيًّا جاء عَمرو بن عُبيد، فقال له: إن ناقتي سُرقت، فادعُ الله أن يرُدَّها عليَّ.

فقال: اللّهم إنَّ ناقةَ هذا الفقيرِ سُرِقَت، ولم تُرِدْ سَرِقَتَها، اللّهم اردُدها عليه.

فقال الأعرابيُّ: يا شيخُ! الآن ذهبت ناقتي، وأُيِستُ منها.

قال: وكيف؟!

قال: لأنه إذا أرادَ أن لا تُسرَقَ فسُرِقَت، لم آمَن أن يُريدَ رُجوعَها فلا ترجع. ونَهَضَ مِن عندِه مُنصَرِفًا (١). [٤٩]

المجمد البغوي، قال: ثنا زياد بن علي، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا زياد بن أيوب، قال: ثنا سعيد \_ يعني: ابن عامر \_، قال: ثنا حرب بن ميمون \_ الصدوق المسلم \_، عن خويل \_ يعني: خَتَنَ شُعبة \_، (ح).

الأغمية، عن خويل \_ خَتنِ شُعبة \_، قال: كان شعبة ختَنَه على أُختِه على أُختِه

<sup>(</sup>۱) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۲۰۳۷/أ) مُسندًا.

وَفِي «الشَّرِيعة» (٦٤٩) قال عمر بن الهيثم: خرجت في سفينة إلى الأَيْلَة أنا وقاضيها هُبيرة بن العُديس، قال: وصَحِبنا في السفينة مَجوسيٌّ وقدريٌّ.

قال: فقال القدريُّ للمجوسيِّ: أَسْلِم.

قال: فقال المجوسيُّ: حتى يُريد الله.

فقال: فقال القدريُّ: الله يُريد، والشيطان لا يَدَعُك.

قال: يقول المجوسيُّ: أراد الله، وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قويٌّ!

قال: كنت عند يونس بن عُبيد، فجاء رجلٌ، فقال: يا أبا عبد الله، تنهانا عن مُجالسةِ عَمرِو، وقد دخل عليه ابنُك.

فقال: ابنى؟! قال: نعم.

قال: فتغيَّظَ الشيخُ، قال: فلم أبرحَ حتى جاء ابنُه، فقال: يا بُنيَّ، قد عرفتَ رأي عَمرِو<sup>(۱)</sup>، ثم تدخلُ عليه؟!

قال: كان معى فلانُّ. قال: فجعلَ يعتذرُ.

فقال يونسُ: أنهاك عن الزِّنا، والسرقةِ، وشربِ الخمرِ، ولأن تَلقى الله وَ للهِ عَمرٍو، وأصحابِ عَمرٍو. واللفظُ لحديث زياد.

المحمد، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا علي بن المحمد، قال: ثنا علي بن المحمد، قال: ثنا وأفِر، قال: أنا ابن المبارك، عن عبد الله بن مسلم ـ رجلٍ من أهل مروٍ ـ، قال: كنتُ أُجالسُ ابنَ سيرين، فتركتُ مجالستَه فجلست إلى قوم من المعتزلةِ، فرأيت في المنام أني مع قوم يحملون جنازة النبيِّ على المناع أبي مع قوم يحملون جنازة النبيِّ على المناع أبي مع قوم يحملون جنازة النبيِّ المناع أبي المناع المناع أبي المنا

فقال مالكُ: مع من جلستَ؟! إنك مع قومٍ يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي عَيْكُ.

المأمونُ لحاجبِه يومًا: انظر من بالبابِ مِن أصحاب الكلام.

فخرج، وعادَ إليه، فقال: بالبابِ: معلى الله الله الله أبو الهُذيل العلَّافُ؛ وهو مُعتزلي. ويعلم الله بن إباض الأباضي. ويعلم الله بن إباض الأباضي.

<sup>(</sup>۱) في بعض المصادر: (قد عرفت رأيي في عمرو بن عبيد).

وهِشامُ بن الكلبيِّ الرافضي.

فقال المأمونُ: ما بقيَ مِن أعلام جهنمَ أحدٌ إلَّا وقد حضرَ.

الطائفي، قال: رأيتُ النبيَّ على المنام، فقلت: يا رسول الله، ما تقولُ في القدريةِ؟

قال: مجوس .

قال: ما تقولُ في الرافضةِ؟

قال: هم شرٌّ مِن القدريةِ، أو القدرية شرٌّ منهم.

المحمد بن أحمد بن يعقوب، عمر ـ إجازة ـ، أنا محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: ثنا جدي يعقوب بن شيبة، قال: ثنا سويد بن سعيد الحدثاني، قال: ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جُريج، قال: رأيتُ ابن أبي نَجيح في النوم في المنارةِ قائمًا يقول: ما لقيتُ شيئًا مثل الذي لقيتُ في القدرِ.

الصولي، عمر العمد بن المحمد بن عمران، أنا محمد بن يحيى [24/ب] الصولي، قال: ثنا الحسين بن يحيى، قال: سمعت الفضل بن مروان، يقول: كان المعتصم يختلفُ إلى عليِّ بن عاصم المُحدِّث، وكنتُ أمضي معه إليه، فقال يومًا: حدثنا عَمرو بن عُبيد، وكان قَدريًّا.

فقال المُعتصمُ: أما ترى أنَّ القدريةَ مجوسُ هذه الأمة؟ فلِمَ تَروي عنه؟! قال: لأنه ثقةٌ في الحديثِ صدوقٌ.

قال: فإن كان المجوسيُّ ثقةً فيما يقولُ، أتروي عنه؟! فقال له عليُّ: أنت شغَّاب يا أبا إسحاق<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في «الكفاية» للخطيب (٢٤١) عن الفضل بن مروان، قال: مضيتُ مع =

الرمادي، عبيد الله بن أحمد، أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا الرمادي، قال: ثنا نُعيم، قال: أخبرني حُسين بن الحسن، قال: سُئِلَ ابنُ عونٍ، عن عمرو بن عُبيد؟

فقال: حدثنا مسلمٌ البَطين، قال: قال ابن مسعود صَّقَّ : لا تسألوا أهلَ الكتابِ عن شيءٍ؛ فإنه لن يَهدُوكم وقد ضَلُّوا (١).



= المعتصم إلى علي بن عاصم ليسمع منه، فقال علي بن عاصم: ثنا عَمرو بن عبيد، وكان قدريًّا.

فقلت: يا أبا الحسن، إذا كان قدريًّا فلم تروي عنه؟! فالتفت عليٌّ إلى المعتصم، فقال: ألا ترى كاتبك هذا يُشغِّب علينا؟

قال: وهذا في إمارة المعتصم قبل أن يلي الخلافة. اهـ.

قلت: عَمرو بن عُبيد كذَّبه أيوب ويونس رحمهما الله وغير واحدٍ من أئمة السَّنة.

(۱) جمع الدارقطني كَلَّلُهُ كتابًا في «أخبار عمرو بن عبيد» فانظره إذا أردت زيادة بيان في هذا الهالك.

#### - 0000000

## ٥٤ \_ سياق

## ما رُوي مِن الرؤيا السوء من المعتزلة

قد مضى فيما قبل قصَّةُ عَمرو بن عُبيد في الرؤيا، ما رآه ثابت بن أسلم البُنَاني الزاهد، وعاصِمُ بن سُليمان الأحولُ، وحمادُ بن سلمة (١).

الفرائضي تَخَلِّلُهُ الشيخَ الصالح، الأمينَ الثقة، يقول غير مرَّةٍ: كان رجلٌ ضريرٌ مِن أهلِ القرآنِ يقرأُ عليَّ - وأثنَى عليه أبو أحمد خَيرًا -، فقال لي عدما ماتَ الجعدُ - لعنه الله -(٢): قد رأيتُ رُؤيا.

فقلت: ماذا رأيت؟

قال: رأيتُ كأني كنتُ في مسجد، وفيه جماعةٌ من الناسِ يريدون الصلاة، وقد قامَ الإمامُ ليُقيمَ الصلاة، فدخلَ رجلٌ مِن برَّا، وأسرَّ إليه شيئًا، فالتفتَ الإمامُ، وقال: ماتَ جعدٌ، لا رَحِمَ اللهُ جَعدًا، وحشا قبرَه نارًا، وأراحَ المسلمينَ منه.

قال الشيخ أبو أحمد: قلتُ له: تعرِفُ هذا الرجلَ الذي رأيتَ له الرُّويا؟

قال: لا والله، ما أعرِفُه، ولا سمعتُ باسمِه إلَّا في الرُّؤيا. قلتُ: هذا رجلٌ مِن مُتكلِّمي المعتزلةِ، وقد ماتَ في هذه الأوقاتِ.

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في الباب السابق برقم (١٢٧٦ و١٢٨٤ و١٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) تقدمت برقم (٦٠٧) قصَّة قتل الجعد لعنه الله.

المروروذي، ويُشني على علمِه، ويُطنِبُ في فضلِه، وحُسنِ صورتِه، وجُملتِه، فقال: ويُثني على علمِه، ويُطنِبُ في فضلِه، وحُسنِ صورتِه، وجُملتِه، فقال: رأيتُه في النوم، كأنه على سطح مسجدٍ قاعدٌ، وحولَه جماعةٌ، وسِخَةٌ ثيابُهم، كأنهم يُشبِهون غِلمانَ البزّارين (۱٬)، وبين يديه طبقٌ، عليه عودٌ يلُوكُه بأسنانه، وقد اسودّت جلدةُ وجهه بعد حُسنها ونَضارتها في حياتِه، فلما نظرتُ إليه أنكرَ نظري إليه، وكأنّه خُيِّلَ إليه أني أتأمّلُه لما أعلمُ مما كان يُرمى به مِن بدعتِه. فقال: إنّا لا نُظلِّمُ الله.

فقلت: ﴿ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ آلِهِ الْمُودِ].

فهم الذين حواليه بسُوءِ يُوقعونَه بي، فقرأتُ: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو الْحَيُّ الْقَيْوُمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وأخذتُ أُشِيرُ بأصبُعي، وكان تَخْلَلْهُ يُشيرُ [٥٠/أ] في اليقظةِ كذلك وانتبهتُ.



<sup>(</sup>١) وهم الذين يعملون في الحبوب والبقول.

#### **<b>000000**

## ٢٤ ـ سياق

# ما روي أن مسألة القدر: متى حدثت في الإسلام وفشت؟

المهدي بن محمد النيسابوري، قال: ثنا محمد بن أحمد بن أحمد بن ولويه، ثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر، قال: ثنا أنس بن عياض، عن أبي حازم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله عليه: «لا يُؤمنُ عَبدٌ حتى يؤمنَ بالقدرِ»(١).

قال أبو حازِمٍ: لعنَ اللهُ دِينًا أنا أكبرُ منه. \_ يعني: التكذيبِ بالقدرِ $\binom{(7)}{}$  \_.

ا الحسن بن عرفة، قال: ثنا مروان بن شُجاع الجزري، عن عبد الملك، عن عطاء (٣) ، قال: أنا أسماعيل بن محمد، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا مروان بن شُجاع الجزري، عن عبد الملك، عن عطاء (٣) ، قال: أتيتُ ابنَ عباسٍ وهو ينزعُ في زمزمَ، قد ابتلَّت أسافِلُ ثيابه، فقلتُ: قد تُكلِّمَ في القدرِ.

فقال: أوَقَد فعلُوها؟!

فقلتُ: نعم.

فقال: فَوَالله مَا نزلت هذه الآيةُ إلَّا فيهم، ﴿ مَنْ فَقُوا مَسَّ سَقَرَ ١

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦٧٠٣)، وابنه عبد الله في «السُّنة» (١٤٠). والحديث إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بالتكذيب)، ووضع على الباء (ض)، وما أثبته من (ق).

<sup>(</sup>٣) في (ب، ق): (عبد الملك بن عطاء). وفي هامش الأصل: (في نسخة (ط): عن عبد الملك بن عطاء، وهو خطأ، قاله ابن ناصر).

# إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴿ إِنَّا ﴾ [القمر]، أولئك شِرارُ هذه الأُمَّةِ.

المحد بن على، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: أدركتُ الناسَ هاهنا، كلامُهُم: وإن قُضي، وإن قُدِّر، وإن قُضي، وإن قُدِّر.

1۲۹۳ ـ ألابرنا محمد بن أحمد الطوسي، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا عباس بن محمد الدوري، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: أدركتُ الناسَ، وما كلامُهم إلَّا: إن قَضى، وإن قَدَّرَ.

المجدد بن عبد الله بن القاسم، قال: ثنا محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: ثنا جدي يعقوب، قال: ثنا أبو ضمرة أنس بن قال: ثنا جدي يعقوب، قال: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزّامي، قال: ثنا أبو ضمرة أنس بن عياض، عن عثمان بن عبد الله، قال: أولُ مَن تكلَّمَ في شأنِ القدرِ: أبو الأسودِ الدِّيلي (١).

العدان بن عثمان، قال: أنا إسماعيل بن محمد، قال: ثنا سعدان بن عمر، قال: ثنا سعدان بن نصر، قال: ثنا سفيان عن عمرو، عن الحسن بن محمد، قال: أولُ مَن تَكلَّمَ في القدرِ حين احترقتِ الكعبةُ؛ قال قائلٌ: كان هذا مِن قضاءِ اللهِ أنِ احترقتِ الكعبةُ. فقال آخرُ: ما كان هذا مِن قضاءِ اللهِ.

المحمد بن أحمد بن عُبيد، قال: أنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن زُهير، قال: ثنا أحمد بن زُهير، قال: ثنا حزم بن أبي حزم القُطعي، (ح).

الله عبيد الله (۲) بن محمد بن أحمد، قال: ثنا حمزة بن محمد، قال: ثنا حمد بن غالب، قال: ثنا محمد بن غالب، قال: ثنا

<sup>(</sup>۱) لعله يريد الكلام في شأن الكعبة، وهل احترقت بقضاء الله وقدره أم لا؟ كما في الأثر الذي بعده. وأما الكلام عن نفي القدر فسيأتي ذكر أول من تكلم فيه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عبد الله)، وما أثبته من (ق)، وقد تكرر مرارًا.

لعَمرو بن عُبيدٍ في حياة الحسن: ما هذا الذي أحدثت؟ قد نَبَتْ قلوب إخوانك عنك، هذا الحسن، انطلق حتى نسالة عن هذا الأمر.

قال: كسرَها الله إذًا. \_ يعني: رِجلَيه \_(١).

البرق، على بن عمر، أنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا أحمد بن محمد البرق، قال: ثنا أبو سلمة، قال: ثنا حزم، عن عاصم الأحول، قال: كان قتادة [٠٥/ب] يقصر (٢) بعَمرو بن عُبيد، فجثوتُ على رُكبتيَّ، فقلت: يا أبا الخطاب، وإذًا الفقهاءُ ينالُ بعضُها مِن بعض؟!

قال: يا أحول، رجلُ ابتدعَ بدعةً، تُذكرُ بدعتُه خيرٌ من أن يُكَفَّ عنها.

قال: فوجدتُ على قتادة، فوضعتُ رأسي، فإذا بعَمرٍ و يحكُّ آيةً مِن القرآنِ، قلت: ما تصنعُ؟!

قال: إنى أُعيدُها.

قال: فحكُّها.

قال: قلتُ: أعدها.

قال: لا أستطيع.

الم الم الم الواسطي، عبيد \_ إجازة \_، أنا أحمد بن محمد بن داود بن سُليمان الواسطي، قال: ثنا أبو داود السجستاني، قال: ثنا عَمرو بن عون، قال: أنا حماد بن زيد، عن ابن عون، قال: قال: أدركتُ الناسَ، وما يتكلَّمون إلَّا في عليِّ وعثمان الله علي من تكلَّم في القدر. هاهنا حُقيِّرٌ (٤) يقال له: سَنْسُويه البقَّال. قال: وكان أولَ مَن تكلَّم في القدر.

<sup>(</sup>١) يدعو على نفسه بأن تُكسر رجلاه إذا ذهب إلى الحسن البصري كَفَّتُهُ ليسأله عن القدر.

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ، وقد تقدم الأثر برقم (١٢٧٦)، وفيه: (يقع بعضهم).

<sup>(</sup>٣) يعنى: في التفضيل بينهما ها

<sup>(</sup>٤) في «الإبانة الكبرى» (٢٠٨١): (هُنَيُّ حُقِّيرً).

قال حمادٌ: ما ظنُّكم برجلِ يقولُ له ابنُ عونِ: هُنيٌّ حُقيِّر؟!(١).

المجادة على المجادة المجادة المجادة المجادة المجادي المجادة ا

الستملي، عبيد الله بن محمد بن أحمد، قال: ثنا علي بن إبراهيم الستملي، قال: ثنا السرَّاج، قال: ثنا محمد بن الحسن بن بيان، قال: ثنا معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عاصم بن المنذر بن الزبير أبو عبد الله، قال: أخبرني أبي، قال: كنا جلوسًا عند هشام بن عُروة، فذكروا له إبراهيم بن أبي يحيى (٣) المديني، فقالوا: يا أبا المنذر، إنَّه حافظُ الحديث.

فقال: مولى أسلم؟

قالوا: نعم، إلَّا أنه قدريٌّ.

فقال هِشامُ بن عُروة: لعنَ الله دِينًا أنا أكبرُ منه.

17.1 ـ ألابرنا عبد الرخمن بن عبيد الله، قال: ثنا أحمد بن سَلمان، قال: ثنا جعفر بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، قالا: ثنا صفوان بن صالح، قال: ثنا محمد بن إسماعيل، قالا: ثنا صفوان بن صالح، قال: ثنا محمد بن أهيب، قال: سمعتُ الأوزاعي، يقول: أولُ مَن نطقَ في القدرِ: رجلٌ من أهلِ العراقِ، يقال له: سَوسَنٌ، كان نصرانيًّا فأسلمَ، ثم تَنصَّرَ، فأخذ عنه معبدٌ الجُهني، وأخذَ غيلانُ عن مَعبد.

<sup>(</sup>۱) ضَبَطَ الناسخ كلمة: (حقير) بضبطين: (حَقِير) و(حُقَيِّر). وفي (ب) وضع فوق (هني): (هو).

<sup>(</sup>٢) كتب في الهامش: (قال ابن ناصر: بنو عوافة بن سعد مناة بن تميم، يسكنون البصرة).

وفي «الإبانة الكبرى» (٢٠٨٤)، و«تاريخ دمشق» (٥٩/٣١٩): (عوانة).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته برقم (٢٣٥).

#### 000000

#### باب \_ ٤٧

# جماع مبعث النبي ﷺ، وابتداء الوحي إليه، وفضائله، ومعجزاته (۱)

1۳۰۲ \_ أكبرنا محمد بن الحسين الفارسي، ثنا محمد بن جعفر بن مَلَّاسٍ، قال: ثنا سُليم بن إسماعيل بن نصر (۲)، قال: ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، قال: ثنا الأوزاعي عن: (ح).

(۱) عقد الآجري كَنْهُ في «الشريعة» أبوابًا كثيرة في السيرة، وبيَّن سبب إيراد هذه الأبواب في كتب السنة والاعتقاد، فقال (١٠٧٨): فإنه مما ينبغي لنا أن نُبيّنه للمسلمين من شريعة الحقِّ التي ندبهم الله كل إليها، وأمرهم بالتمسُّك بها، وحذَّرهم الفُرقة في دينهم، وأمرهم بلزوم الجماعة، وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله كل فإني أبيِّن لهم فضل نبيهم كل ليعلموا قدر ما خصَّهم الله كل به، إذ جعلهم من أُمَّته ليشكروا الله على ذلك.

قَالَ الله ﴿ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ ا

قال: قبيحٌ بالمسلمين أَن يجهلوا معرفة فضَائِل نبيهم ﷺ، وما خصَّه الله ﷺ ون الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة.

وقد رسمتُ في هذه أربعة أجزاء مُختصرة حسنة جميلة، مما خصَّ الله على به النبي على حالًا بعد حال. وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذي وسمته بكتاب «الشريعة» من فضَائِل نبينا على ما لا ينبغي للمسلمين جهله، بل يزيدهم عِلمًا وفضًلًا وشكرًا لمولاهم الكريم، والله الموفِّق لما قصدت له، والمعين عليه إن شاء الله. اهـ.

(٢) كتب في الهامش: (في نسخة: أبو سليم إسماعيل بن نصر).

المعدد بن عمد (١) المدني [١٥/أ]، قال: ثنا يونس بن عبد الله بن مهدي، قال: أنا أحمد بن عمرو بن محمد (١) المدني [١٥/أ]، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني شداد أبو عمار، قال: حدثني واثلة بن الأسقع والله على قال: قال رسول الله على: "إنَّ الله اصطفى كِنانة مِن بني إسماعيل، واصطفى مِن بني كِنانة قُريشًا، واصطفى مِن قريشٍ بني هاشم، واصطفاني مِن بني هاشم».

لفظهما واحدٌ، أخرجه مسلم، وأبو عيسى (٢).

المعدد بن هارون، قال: عبد الله بن يعقوب، قال: أنا محمد بن هارون، قال: ثنا عبدة بن عبد الله الصفار، قال: ثنا معاوية بن هشام، قال: ثنا سفيان الثوري، عن يزيد بن أي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن العباس بن عبد المطلب عليه أنه سمع شيئًا، فشكا ذلك إلى النبي عليه، فقال: «مَن أنا؟».

فقالوا: أنت رسولُ الله.

قال: «أنا محمد بن عبد الله، إنَّ الله خلق خلقه فجعلني في خيرِ خلقِهم، ثم جعلَهم فِرقتين، فجعلني في خيرِهم فرقةً، ثم جعلَهم قبائل، فجعلني في خيرِهم قبيلةً، ثم جعلهم بيوتًا، فجعلني في خيرِهِم بيتًا، فأنا خيرُكُم نفسًا، وخيرُكُم بيتًا». أخرجه أبو عيسى (٣).

١٣٠٤ - أكبرنا محمد بن عبد الرحمٰن، أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال:

<sup>=</sup> وفي (ب): (سليمان بن إسماعيل بن نصر).

وصوابه: أبو سليم إسماعيل بن حصن، فهو ممن أخذ عن عبد القدوس بن الحجاج كما في «تهذيب الكمال» (٣٣٨/١٨).

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل. وقد تقدم برقم (١٠١٣) التنبيه على أنه: (أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمرو).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۲۷۱)، والترمذي (۳۲۰۵ و۲۰۲۳).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٧٨٨)، والترمذي (٣٥٣٢ و٢٠٠٨)، وقال: حديث حسن.

ثنا الحسن بن إسرائيل، قال: ثنا بكَّار بن عبد الله بن عُبيدة الربذي، عن عمِّه موسى بن عُبيدة الرَّبَذي، قال: أخبرني عَمرو بن عبد الله بن المؤمل الجحدري، عن [محمد] بن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة عن النبي عن النبي عن جبريل على قال: «قلَّبتُ مَشارِقَ الأرضِ ومغارِبَها فلم أرَ رَجُلًا أفضلَ مِن محمدٍ على المنها أر بَنِي أَبٍ أفضلَ مِن بَنِي هاشمٍ» (١).

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» (۱۰۷۳)، والطبراني في «الأوسط» (٦٢٨٥)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن الزهري إلَّا بهذا الإسناد، تفرد به موسى بن عبيدة. ولا يروى عن عائشة اللَّا بهذا الإسناد. اهـ.

قلت: في إسناده موسى الربذي، قال أحمد والبخاري: منكر الحديث. «تهذيب الكمال» (٣٩/ ١٠٤).

#### 

### ٨٤ ـ لسياق

## ما روي في نبوة النبي ﷺ متى كانت؟ وبمَ عرفت(۱) من العلامات؟(۲)

> قال: «بين خلق آدم، ونفخ الرُّوحِ فيه». أخرجه أبو عيسى: مِن حديث الوليد (٣).

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (عُرف) (ط). وهو كذلك في (ب).

<sup>(</sup>٢) عقد الآجري كَلَّهُ في «الشريعة»: (٨٠/باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي عليه؟).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٦٠٩)، وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة عليه ، لا نعرفه إلّا من هذا الوجه.

وقال في «العلل الكبير» (٦٨٤): سألت محمدًا \_ يعني: البخاري \_، عن هذا الحديث فلم يعرفه. قال أبو عيسى: وهو حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم، رواه رجل واحد من أصحاب الوليد. اهـ.

قلت: وله شاهد من حديث ميسرة الفجر ﷺ: قال: قلت: يا رسول الله، متى كنت نبيًّا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد».

رواه أحمد (٢٠٥٩٦ و٢٣٢١٢ و١٦٦٢٣)، والفريابي في «القدر» (١٧)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٨٤٠)، وانظر بقية تخريجه هناك.

البغوي، قال: ثنا على بن الجعدِ، قال: ثنا فَرَج بن فَضَالة، عن لقمان بن عامر، عن أمامة الباهلي عليه ، قال: قيل: يا رسول الله، ما كان بُدُوُّ أمرِك؟

قال: «دعوةُ إبراهيمَ، وبُشرَى عيسى، ورأت أُمِّي خرجَ منها نُورٌ أَضاءت له قُصُورُ الشام»(١). [١٥/ب]

المحمد بن الحسين الفارسي، قال: أنا جعفر بن محمد بن الحسن بن عبد العزيز الجَروِي، قال: ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، قال:

<sup>=</sup> وقد صحَّحه غير واحدٍ من أهل العلم، ورجَّح الدارقطني في «العلل» (٣٤٣٢) إرساله.

\_ قال حرب الكرماني كَلْشُهُ في «السُّنة» (٤٤٥): قلت لإسحاق بن راهويه: حديث ميسرة الفجر، قال: قلت: يارسول الله، متى كُتِبتَ نبيًّا.. ما معناه؟ قال: قبلَ أن يَنفُخَ فيه الرُّوحَ وقد خُلِقَ.

\_ قال ابن تيمية كُلُّهُ في «مجموع الفتاوى» (٨/ ٢٨٢): ولهذا يغلط كثير من الناس في قول النبي في الحديث الصحيح الذي رواه ميسرة، قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيًا؟ وفي رواية \_ متى كتبت نبيًا؟ قال: «وآدم بين الروح والحسد». فيظنون أن ذاته ونبوته وجدت حينئذ، وهذا جهل فإن الله إنما نبأه على رأس أربعين من عمره، وقد قال له: . . ﴿ مِمَّا أَوْمِيْنَا إِلَيْكَ هَذَا اللهُ إِنما نبأه على رأس أربعين من عمره، وقد قال له: . . ﴿ مِمَّا أَوْمِيْنَا إِلَيْكَ هَذَا اللهُ كَتَل عَنْ مَنْ فَبُلِهِ فَهُو كَافَر باتفاق المسلمين، وإنما المعنى أن الله كتب نبيًا قبل أن يوحى إليه فهو كافر باتفاق المسلمين، وإنما المعنى أن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه، كما أخبر أنه يكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بعد خلق جسده، وقبل نفخ الروح فيه . . . . وكثير من الجهال المصنفين وغيرهم يرويه: «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين»، «وآدم لا ماء ولا طين»، ويجعلون ذلك وجوده بعينه وآدم لم يكن بين الماء والطين بل الماء بعض الطين لا مقابله . اه.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۲۲۲۱)، وابن عدي في «الكامل» (۱٤٣/۷) في ترجمة فرج بن فضالة، وقال: وهذه الأحاديث التي أمليتها عن لقمان بن عامر عن أبى أمامة على غير محفوظة. اهـ.

ثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان القُرشي، قال: ثنا عمر بن عروة بن الزُّبير، قال: سمعتُ عُروةَ بن الزُّبير يُحدِّثُ، عن أبي ذرِّ الغِفاري ﴿ الله ، قال: قلتُ: يا رسول الله ، كيف عَلِمتَ أنك نبيُّ أولَ ما عَلمِتَ حتى علمت ذلك واستيقنتَ؟

قال: «يا أبا ذرِّ، أتاني ملكانِ وأنا بِبطحاءِ مكةً، فوقعَ أحدُهما في الأرضِ، والآخرُ بين السماءِ والأرضِ، فقال أحدُهُما لصاحبِه: أهُوَ هُوَ؟ قال: هُوَ هُوَ.

قال: زِنه برَجُلِ، فؤُزِنتُ برجلِ فرَجحتُه.

ثم قال: زِنه بعشرةٍ، فوزنوني بعشرةٍ، فوزنتهم فرجحتُهم.

ثم قال: زِنه بمائةٍ، فوزنوني بمائةٍ فرجحتُهُم.

ثم قال: زِنه بألفٍ، فوزَنوني بألفٍ فرَجحتُهم، فجعلوا ينثرون عليَّ مِن كِفَّةِ الميزانِ.

فقال أحدُهما للآخرِ: لو وَزنته بأُمَّتِه رَجَحها.

ثم قال أحدُهُما لصاحبِه: شُقَّ بطنَه، فشقَّ بطني، ثم قال أحدُهما لصاحبِه: أُخرج قلبَه، أو قال: شقَّ قلبَه. فشقَّ قلبي، فأخرج مَغزا(١) الشيطان، وعلَقَ الدم فطرَحَها.

ثم قال أحدُهما للآخرِ: اغسِل بطنَه، غسل الإناءِ، واغسِل قلبَه غسلَ المادءةِ، ثم رمى بسكينةٍ كأنها زُمُرُّدَةٌ بيضاء، فأُدخِلَت قلبي.

ثم قال أحدهما: خِط بَطنَه. فخاطَ بطني، فجعل الخاتم بين كتِفَيَّ فما هو إلَّا أن ولَّيَا عنى، فكأنَّما أعاينُ الأمرَ مُعاينَةً (٢).

<sup>(</sup>١) في (ب): (مقرّ). وفي «مسند البزار»: «فغم الشيطان».

<sup>(</sup>٢) رواه البزار في «مسنده» (٤٠٤٨)، والعُقيلي في «الضعفاء» (١/ ١٨٣)، في ترجمة جعفر بن عبد الله، وقال: لا يتابع عليه.اهـ.

قال البزار: هذا الكلام لا نعلمه يروى عن أبي ذر الله الله من هذا الوجه، ولا نعلم سمع عروة من أبي ذر الله اله.

#### 

## ٤٩ ـ لسياق

# ما روي عن النبي عليه في ابتداء الوحي، وصفته، وأنه بعث وأنزل عليه وله أربعون سنة

١٣٠٨ \_ أكبرنا عُبيد الله بن أحمد، أنا الحسين بن إسماعيل، أنا يعقوب الدورقي، قال: ثنا رَوح بن عبادة، قال: ثنا هشام، قال: ثنا عكرمة عن (ح).

المالاً والإبرنا محمد بن الحسين الفارسي، أنا أبو مروان عبد الملك بن شاذان الجلّاب \_ بمكة \_، قال: ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا رُوح بن عبادة، ثنا هشامُ بن حسّان، عن عكرمة، عن ابن عباس الله عليه عليه وهو ابن أربعين سنة، فمكث بمكة ثلاثة عشر يُوحى إليه، ثم أُمِرَ بالهجرة، فهاجَرَ عشرَ سنين، ومات وهو ابن ثلاث [۲۰/۱] وسِتين سنةً. أخرجه البخاري (۱).

1۳۰۹ ـ أكبرنا محمد بن الحسين الفارسي، قال: أنا أحمد بن سعيد، قال: ثنا محمد بن يحيى الذُّهلي، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهري، قال: أخبرني عُروة، عن عائشة عن عائشة عن عائشة المناهات المناهات

الأشقر، قال: ثنا الحسين بن مهدي، قال: أنا عبد الله بن محمد بن خيران، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن الأشقر، قال: ثنا الحسين بن مهدي، قال: أنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزَّهري، قال: وأخبرني عُروة، عن عائشة عائشة عن عائشة عن عائشة عائشة

<sup>(</sup>۱) رواه قوام السنة في «الحُجَّة» (۱٤٧) من طريق المُصنِّف. والحديث رواه البخاري (٣٩٠٢).

الوحي: الرُّؤيا الصادقةُ في النومِ، فكان لا يرى رُؤيا إلَّا جاءت به مِثلَ فلقِ الصَّبح، ثم حُبِّبَ إليه الخلاءُ.

وقال الحُسين في حديثه: له (۱) الخلاء و فكان يأتي حِراء فيتحنَّ فيه، وهو التعبُّدُ اللياليّ ذواتِ العددِ، ويتزوَّدُ لذلك، ثم يرجعُ إلى خديجة، فتُزوِّدُه لمِثلِها، حتى فجِعَه الحقُّ وهو في غار حِراء، فجاءه الملكُ، فقال: اقرأ، قال رسول الله عَلَيْ: "فقلتُ: ما أنا بقارئٍ، فأخذني فغطّني، حتى بلغَ مِنِّي الجَهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئٍ، فقلتُ: ما أنا فقلتُ: ما أنا فقلتُ: ما أنا فقلتُ: ما أنا بقارئٍ، فقال: اقرأ، فقلتُ: ما أنا بقارئٍ، فقال: اقرأ، فقلتُ: ما أنا بقارئٍ، فقال: اقرأ، فقلتُ: ما أنا بقارئٍ، فقال: المُحدد منى الجَهدُ، ثم أرسلني، فقال: فق

قال: فرجع بها ترجفُ بوادِرُه (٢) حتى دخلَ على خديجة، فقال: «زمِّلوني زمِّلوني»، فزمَّلوه حتى ذهبَ عنه الرَّوعُ، فقال: «يا خديجةُ، ما لي؟». فأخبرَها الخبرَ، وقال: «قد خَشِيتُ عَليَّ» (٣).

قالت له: كلًّا، أبشر فوالله لا يُخزيك الله أبدًا؛ إنك لتصِلُ الرَّحِمَ، وتصدُقُ الحديثَ، وتحمِلُ الكَلَّ، وتُقري الضيفَ، وتُعينُ على نوائبِ الحقِّ.

ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُزَى بن قُصيّ، وهو ابن عمّ خديجة أخي أبيها، وكان امراً تنصّر في الجاهلية، وكان يكتبُ الكتابَ العربي، قد كتبَ من العربية من الإنجيل ما شاء الله أن يَكتب، وكان شيخًا كبيرًا قد عمي، فقالت له خديجةُ: يا ابنَ عمّ، اسمع مِن ابن أخيك.

<sup>(</sup>١) (له) ليست في (ب، ق).

<sup>(</sup>٢) جمع بادرة، وهي لحمة بين المنكب والعنق. «النهاية» (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٣) وضع عليها: (ض)، وكتب في الهامش: (عليَّه). وفي (ب، ق): (عليَّه).

فقال ورقة: يا ابن أخي، ما ترى؟

فأخبرَه رسول الله على ما رأى، فقال ورقةُ: هذا الناموس<sup>(۱)</sup> الذي أُنزِل على موسى، يا ليتني أكونُ فيها جَذعًا أكون حيًّا حين يُخرجُوك<sup>(۲)</sup> قومُك، فقال رسول الله على: «أوَمُخرجيَّ هم؟».

قال ورقةُ: نعم، لم يأتِ أحدٌ قطُّ بما جئت به إلَّا عُودي، وأُوذِيَ، وإن يُدرِكْني [٢٥/ب] يومُك، أنصُرك نصرًا مؤزَّرًا، ثم لم ينشب ورقةُ أن تُوفِّي وفتر الوحيُ فترةً، حتى حَزِنَ رسول الله على \_ فيما بلغنا \_ حُزنًا غدا منه مِرارًا كي يتردَّى من رُءوس شواهق الجبال، فكُلَّما أوفى بذروة جبل كي يُلقي نفسَه منها تبدَّى له جبريل على فقال: يا محمدُ، إنك رسول الله حقًّا، فيَسكُنُ لذلك جأشُه، وتَقرُّ نفسُه فرجع، فإذا طال عليه فترةُ الوحي، غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذُروة جَبَلٍ تبدَّى له جبريل فيه، فيقولُ له مِثلَ ذلك، واللفظ لحديث حسين بن مهدي.

أخرجه البخاري ومسلم: مِن حديثِ عبد الرزاق (٣).

الله على بن محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: قُرئ على يونس بن عبد الأعلى: أنا ابن وهب، أنَّ مالكًا حدَّثه، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين أنَّ الحارث بن هِشام سأل رسول الله عليه، فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحيُ؟

فقال رسول الله ﷺ: «أحيانًا يأتيني مِثلَ صَلصلةِ (١٠) الجَرَسِ، وهو أشدُّ على فيفصِمُ عنِّى، وقد وَعيتُ».

<sup>(</sup>۱) قال أبو عبيد كَلَّهُ في «غريب الحديث» (۱/ ۱۹۹): (الناموس): هو صاحب سرّ الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بما يستره عن غيره.اهـ.

<sup>(</sup>٢) وضع فوق (الواو): (ض)، وعند من خرجه: (حين يخرجك).

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري (۲۹۸۲)، ومسلم (۱۲۰).

<sup>(</sup>٤) في «تاج العروس» (٣٢١/٢٩): (الصَّلصَلَة): صوتُ الحديدِ إذا حُرِّكَ. اهـ.

قال: «وأحيانًا يتمثَّلُ لي المَلَكُ رجلًا، فيُكلّمُني، فأعِي ما يقولُ». قالت عائشةُ: ولقد رأيتُه ينزلُ عليه في اليوم الشديدِ البردِ، فيَفَصِمُ عنه، وإنَّ جَبِينَه ليَتَفَصَّدُ عَرَقًا. أخرجه البخاري، ومسلم (١).

أخرجه البخاري، ومسلم (٢).

ابن عباس عال: أقام رسول الله على بن عبد الله بن مُبشِّر، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس عباس عال: أقام رسول الله على بمكة خمس عشرة سنة، سبعًا يرى الضوء، ويسمع الصوت، وثمانيًا يُوحَى إليه، وأقام بالمدينة عشرًا.

<sup>(</sup>۱) رواه قوام السنة في «الحُجَّة» (۱٤۸) من طريق المُصنَّف. والمُصنَّف. والحديث رواه البخاري (۲)، ومسلم (۲۳۳۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٩٢٥)، ومسلم (١٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٥٣).

وقوله: (يسمع الصوت) أي: صوت الهاتف به من الملائكة، (ويرى الضوء) أي: نور الملائكة، ونور آيات الله تعالى، حتى رأى الملك بعينه وشافهه بوحي الله.

اسعید بن یحیی بن سعید القطان، قال: ثنا عبد الله بن نُمیر، قال: ثنا یزید بن نید بن الله علی بن سعید القطان، قال: ثنا عبد الله بن نُمیر، قال: ثنا یزید بن زیاد بن أبی الجعد، قال: ثنا أبو صخرة جامع بن شدّاد، عن طارق المُحاربی، قال: رأیتُ رسول الله علی [70/1] مرتین بسُوق ذی المجاز، وعلیه جُبَّةٌ حمراء، وهو یُنادی بأعلی صوته: «یا أیّها الناس، قولوا: (لا إله إلّا الله)؛ تُفلحوا». ورجلٌ یتبعه بالحجارة، قد أدمی کعبیه وقدمیه، وهو یقول: یا أیها الناس، لا تُطیعوه فإنه کذّابٌ.

قلتُ: مَن هذا؟

قال: هذا غُلامٌ مِن بني عبد المُطلب.

\_ وفي «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٢٠/ ٤٥٧): أما قدر إقامته بالمدينة، فلم يختلف فيه أنها عشر، وإنما اختلف في عمره عندما نزل عليه، هل هو أربعون أو اثنان وأربعون؟ وهل أقام بمكة عشرًا أو ثلاث عشرة؟

وفي حديث أبي سلمة عن ابن عباس وعن عائشة عند البخاري قالا: لبث رسول الله على بمكة عشر سنين ينزل عليه. وفي رواية جابر وأنس عن وجمع ابن عبد البر بين الروايتين بأنه لما أوحي إليه أسر أمره ثلاث سنين من مبعثه ثم أمر بإظهاره.

قيل: إنه ابتدئ بالرؤية الصادقة ستة أشهر، وأن الوحي فتر عنه سنتين ونصفًا، فصار ثلاث سنين، فمن عدَّ من المبعث قال: ثلاث عشرة، ومن عدَّ من حين مجيء الوحي قال: عشرًا. وقال الشعبي: إن إسرافيل وكل به ثلاث سنين من غير نزول قرآن على لسانه، فمن عدَّ من حين نزول جبريل قال: عشر. وفي رواية عمار بن أبي عمار عن ابن عباس ـ عند ابن سعد ـ أقام رسول الله على بمكة خمس عشرة سنة، سبع سنين يرى الضوء ويسمع الصوت، وثمان سنين يوحى إليه، وكذا ذكره الحسن.

وعن الحسن أيضًا: أنزل عليه ثمان سنين بمكة قبل الهجرة وعشر سنين بالمدينة. اهـ.

قلتُ: مَن هذا الذي معه يتبعُه يَرميه؟ قالوا: هذا عمُّه عبد العُزى، وهو أبو لَهَب(١).

الله بن محمد البغوي، قال: ثنا داود بن على، قال: ثنا داود بن عمرو، قال: ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن ربيعة بن عباد، (ح).

قال: الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا يونس بن عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى المصري، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال: أخبرني ربيعة بن عِبَادٍ - رجلٌ من بني الدِّيْلِ، وكان جاهليًّا فأسلمَ -، قال: أخبرني رسول الله على في الجاهلية بسُوق ذي المَجَازِ، وهو يمشي عال: رأيتُ رسول الله على في الجاهلية بسُوق ذي المَجَازِ، وهو يمشي بين ظهراني الناس، وهو يقول: «يا أيها الناس، قولوا: (لا إله إلّا الله)؛ تُفلِحوا». قال مِرارًا يُردِّدُها، والناسُ منقصِفون عليه (٢) يتبعونَه، وإذا رجلٌ أحولُ وضيءٌ، ذُو غَدِيرتين (٣)، وضِيءُ الوجه، يقول: إنه صابئُ كذَّابٌ، فسألتُ: مَن هذا وراءه؟

قالوا لي: هذا عمُّه أبو لهب.

قال لي ربيعةُ: وأنا يومئذٍ أزفِرُ القربةَ لأهلي، يقول: ذلك مبلغي يومئذ مِن السِّنِّ (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة (۲۷۷۲)، والبخاري في «خلق أفعال العباد» (۲۰۳)، وابن ماجه (۲۲۷). والحديث صحيح، وشواهده كثيرة، ومنها ما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) أي: يتدافعون عليه ويزدحمون. «الصحاح» (١٤١٦/٤).

<sup>(</sup>٣) في «تاج العروس» (٥/ ١٠): (الغدائر): الذوائب، واحدتها: غديرة. قال الليث: كل عقيصة غديرة، والغديرتان: الذؤابتان اللتان تسقطان على الصدر. \_ يعني: من الشعر \_.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٩٠٠٤)، وابنه عبد الله في «زوائده على المسند» (١٦٠٢٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٩٦٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٤٥٨٢).

١٣١٥ \_ أكبرنا أحمد بن عمر بن محمد، قال: أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: حدثنى محمد بن يحيى بن فارس، قال: ثنا بهلول بن مورق أبو غسان، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد القارظي، عن ربيعة بن عبادٍ: رأيتُ أبا لهب بعكاظ وهو يتبعُ رسول الله عليه، فقال: يا أيها الناس، إن هذا فرعون (١)، فلا يَصُدَّنَّكم [عن] (٢) دين آبائكم. وهم يَلوذُون به، وهو على أثرو، ونحن نَتبعُه (٣) الغلمانَ، كأني أنظر إليه أحولُ، أبيضُ الناس وأجملُهم (٤).

١٣١٦ \_ أكبرنا على بن عمر بن إبراهيم، ثنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله الدَّيبُلي، قال: ثنا محمد بن علي بن زيد، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا الحارث بن عبيد الإيادي، عن سعيد بن إياس الجُريري، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة الله الله المادي، عن سعيد بن إياس الم قالت: كان رسول الله ﷺ يُحرَسُ، فنزلت: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسَّ [المائدة]، وأخرج رسول الله على \_ يعني \_ رأسه مِن القُبَّةِ، وقال: «يا أيها الناسُ، قد عصَمنى الله عَجَل مِن الناس»(٥).

١٣١٧ \_ أكْبِرِنا عُبِيد الله بن أحمد، أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا يوسف بن

(١) كذا في جميع النسخ.

وفي «المسند»: (إنَّ هذا قد غَوَى، فلا يُغويَنَّكُمْ عن آلِهَةِ آبَائِكُم). (٢) وضع في الأصل بين: (يَصُدَّنَّكم) (دين) علامة: (ض). وما أثبته من (ب).

في الأصل فوق: (الهاء): (ض). وفي «المسند»: (ونحن نتبعه ونحن غلامان).

رواه عبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» (١٦٠٢٠)، والطبراني في «الكس» (٨٨٥٤).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٣٠٤٦)، وسعيد بن منصور (٧٦٨).

قال الترمذي كَلَّهُ: هذا حديث غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري، عن عبد الله بن شقيق، قال: كان النبي على يُحرس. ولم يذكروا فيه عن عائشة في اهـ.

موسى، قال: ثنا جعفر بن عون، ثنا سفيان الثوري (١)، (ح).

١٣١٧ ـ وأكبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين [٥٣/ب]، أنا جعفر بن أحمد بن كعب الخزاز، قال: ثنا علي بن حرب، قال: ثنا جعفر بن عون، قال: ثنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله بن مسعود ﷺ، قال: كان النبي ﷺ يُصلي في ظلِّ الكعبة، فقال أبو جهل ـ لعنه الله ـ، وأناسٌ مِن قريش، وقد نُحِر (١٣) جَزورٌ ورُميَ ناحية مكة، فأتي بسلاها (٣)، فطُرِحت بين كتفيه، فجاءت فاطمةُ، فطرحته عنه، فلمَّا انصرفَ ـ وكان يستحبُّ بين كتفيه، فجاءت فاطمةُ، فطرحته عنه، اللهم عليك بقريشٍ» ـ ثلاثًا ـ، الثلاث ـ قال: «اللهم عليك بقريشٍ، اللهم عليك بقريشٍ» ـ ثلاثًا ـ، «بأبي جهلِ بن هشام، وبعُتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليدِ بن عُتبة، وبأُميَّة بن خلف، وبعُقبة بن أبي مُعيطٍ».

قال عبد الله: فلقد رأيتُهم قتلى في قليب بدرٍ. أخرجاه جميعًا (٤).

الم الم الم الم الم الم الله على الله الله بن محمد البغوي، قال: ثنا خلف بن هشام، قال: ثنا داود بن عبد الرحمٰن العطار، قال: ثنا عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن أي الزُّبير محمد بن مسلم أنه حدَّثه جابر بن عبد الله على اله

المجد بن عبد الله بن مُبَشِّر، ثنا أحمد بن عبيد، أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، ثنا أحمد بن سنان، ثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا داود بن عبد الرحمٰن العطار، ثنا ابن خُثيم، عن أبي الزبير

<sup>(</sup>۱) وضع في الأصل فوق: (الثوري): (ط/لا). يعني: ليس في نسخة الطريثيثي: (الثوري).

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ، ووضع على (نُحر): (ض)، وعند من خرجه: (وقد نُحِرَتْ جَزُورٌ).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فأوتي)، ووضع فوق (الواو): (ض). و(السلا): الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أُمِّه ملفوفًا فيه. «النهاية» (٢/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (۲۹۳٤)، ومسلم (۱۷۹٤). وفي «النهاية» (۹۸/٤): (القليب): البئر التي لم تطو، ويُذكر ويُؤنث. اهـ.

عمد بن مسلم، أنه حدَّثَه جابر بن عبد الله في: أن رسول الله في لبث - في حديث خلف -: مكث عشر سنين، يتبعُ الحاجَّ في منازِلِهم في الموسم بمَجنَّة وعُكَاظ، ومنازِلِهم بمنًى: «من يُؤويني وينصُرُني حتى أُبلِغ رسالاتِ ربي فله الجنةُ»، فلا يجِدُ أحدًا يؤويه وينصرُه، حتى إن الرجل ليَدخُلُ صاحبُه مِن مصر واليمنِ فيأتيه قومُه، أو ذُو رحمِه، فيقول: احذر فتى قريشٍ لا يفتِنك. يمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله، يُشيرون إليه بأصابِعهم حتى بعثنا الله له مِن يَثرِبَ، فيأتيه الرجلُ منا فيؤمنُ به. - زاد عبد الأعلى -: فيُقرِيه القرآنَ، فينقلبُ إلى أهله فيُسلِمون بإسلامه، حتى لم يبق دارٌ مِن دُورِ يثربَ إلَّا وفيها رهطٌ مِن المسلمين، يُظهرون الإسلام، ثم بعثنا الله، فائتمرنا، واجتمعنا سبعون رجلًا [منًا]، فقلنا: حتى متى نرى رسول الله في ، - زاد عبد الأعلى: يطوف في جبال مكة، ويُخافُ -، فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، فواعدنا شِعبَ العقبةِ، فاجتمعنا فيه مِن رجلٍ ورجلين حتى توافينا عنده، فقلنا: يا رسول الله، علام نُبايعُك؟

قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العُسرِ واليُسرِ، وعلى الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ، وعلى أن تقولوا [30/أ] في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدِمتُ عليكم بيثرب، وتمنعوني ممّا تمنعون منه أنفُسكم، وأزواجَكم وأبناءكم، ولكم الجنة ».

فقمنا نُبايعُه، وأخذ بيد سعد بن زُرارةً(١) وهو أصغرُ السبعين رجلًا إلَّا أنا، فقال: رُويدًا يا أهلَ يثربَ، إنَّا(٢) لم نضرب إليه أكباد الإبل إلَّا ونحن نَعلمُ أنه رسول الله، عند إخراجه اليوم مُفارقةُ العرب كافَّةً، وقتلُ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل! وعند من خرجه: (وأخذ بيده أسعد بن زرارة).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(ب): (إنه)، وكتب في هامش الأصل: (إنا) خ، صح.

خيارِكم، وأن تَعَضَّكم السيوف، فإمَّا (١) أنتم تصبرون على عضِّ السيوفِ إذا [مسَّتكم]، وعلى قتلِ خياركم، وعلى مُفارقةِ العرب كافَّةً فخذوه، وأجرُكم على الله، \_ وفي حديث عبد الأعلى: آجركم الله عليه \_، وإمَّا (٢) أنتم تخافون مِن أنفسكم خيفةً فذروه؛ فهو أعذر لكم عند الله.

قالوا: أمِط عنَّا يدك يا سعدُ بن زُرارة (٣)، فوالله لا نذرُ هذه البيعة، ولا نَستقِيلُها. فقمنا إليه نُبايعُه رجلٌ فرجُلًا (٤)، فيأخذُ علينا شرطه، ويُعطينا على ذلك الجنة (٥).

1۳۱۹ ـ أكبرنا محمد بن الحسين الفارسي، قال: أنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: ثنا محمد بن يحيى الذُّهلي، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزُّهري، أخبرني عُروة بن الزبير: أن عائشة على قالت: لم أعقِل أبويَّ إلَّا وهما يدينان الدينَ، ولم يمُرَّ علينا يومُ إلَّا ورسولُ الله على يأتينا فيه طرفي النهار بُكرة وعشيًا، فلما ابتُلي المسلمون، خرج أبو بكر مُهاجرًا قِبَلَ أرضِ الحبشة، حتى إذا بلغ برْكَ الغِمادِ لقيه ابن الدَّغِنَّة \_ وهو سيِّدُ القَارَةِ \_ فقال ابن الدَّغِنَّة : أين تريدُ يا أبا بكر؟

فقال أبو بكرٍ: أخرجني قومي، فأريدُ أن أسيحَ في الأرضِ، وأعبُدَ ربي. فقال أبنُ الدَّغِنَّة: فإنَّ مِثلَك يا أبا بكر لا يَخرُجُ ولا يُخرَجُ؛ إنك

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فما)، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وما). وأثبته من (ق).

٣) كذا في الأصل. وعند من خرجه: (أسعد بن زرارة).

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ، وعند أحمد: (فقمنا إليه رجلًا رجلًا يأخذ علينا بشرطه العباس).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (١٤٦٥٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٢٧٤)، والآجري في «الشريعة» (١٢٩٧): وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ولم يخرجوه.اه.

تكسِبُ المعدمَ، وتَصِلُ الرَّحِمَ، وتحمِلُ الكَلَّ، وتُقرِي الضيف، وتُعينُ على نوائب الحقِّ، فأنا لك جارٌ، فارجع فاعبد ربك في بلدك.

فارتحلَ ابن الدَّغِنَّة فرجع مع أبي بكرٍ، فطاف ابنُ الدَّغِنَّة في كفارِ قريش، فقال: إنَّ أبا بكرٍ لا يَخرُجُ ولا يُخرَجُ، أتُخرجون رجلًا يكسِبُ المعدمَ، ويَصِلُ الرَّحمَ، ويحمِلُ الكلَّ، ويُقري الضيفَ، ويُعينُ على نوائبِ الحقِّ؟!

فأنفذت قريشٌ جوارَ ابنِ الدَّغِنَّة، وأمَّنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدَّغِنَّة: مُرْ أبا بكرٍ فليعبُد ربَّه في دارِهِ، وليُصَلِّ فيها بما شاء، بفناء دارِه (١)، فكان يُصلِّي فيه ويقرأ، فيُنصِتُ (٢) عليه نساءُ قريش وأبناؤهم مُتعجِّبون [٣٤/ب] منه، وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلًا بكَّاءً، لا يَملِكُ دمعَه حين يقرأ القرآنَ، فأفزعَ ذلك أشراف قريش، فأرسلوا إلى ابنِ الدَّغِنَّة، فقدِمَ عليهم، فقالوا: إنما أجرنا أبا بكرٍ على أن يعبُدَ ربَّه في داره، وإنه قد جاوزَ ذلك، وابتنى مسجدًا بفناءِ دارِه، وأعلن بالصلاة والقراءة، وإنّا قد خشينا أن يَفتنَ نساءنا وأبناءنا، فَإْتِهِ فإن أحبَّ أن يَقتصِرَ على أن يعبدَ ربَّه في دارِه فعلَ، وإن أبى إلَّا أن يُعلِنَ بذلك، فتَسأله أن يردَّ إليك ذِمَّتك، فإنّا قد كرِهنا أن نخفِرك (٣)، ولسنا مُقرِّين لأبى بكر الاستِعلان.

<sup>(</sup>۱) وضع بعد: (بما شاء): (ض)، وكتب في الهامش: (كذا في الأصل، وسَقَطَ كلمات).

وعند البخاري: (..فليصل، وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك، ولا يستعلن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بالصلاة، ولا القراءة في غير داره، ثم بدا لأبي بكر، فابتنى مسجدًا بفناء داره..).

<sup>(</sup>٢) وفي (ب)، والبخاري: (فَيَتَقَصَّفُ عليه). وفي لفظ: (فَيَنقذِفُ عليه)، و(فَيَقِفُ عليه).

<sup>(</sup>٣) أي: أن ننقض عهدك فيه.

قالت عائشةُ: فأتى أبا بكر ابنُ الدَّغِنَّة، فقال: يا أبا بكر، قد علِمتَ الذي عقدتُ لك عليه، فإمَّا أن تقتصر [على ذلك]، وإمَّا أن تُرجِعَ إليَّ ذمَّتي؛ فإني لا أُحبُّ أن تَسمعَ العربُ أني أُخفِرتُ في عقدِ رجلِ عقدتُ له.

فقال أبو بكر: فإني أرُدُّ إليك جواركَ، وأرضى بجوار الله ورسوله، ورسول الله على يومئذٍ بمكة. أخرجه البخاري، ومسلم (١).

\* أخبرنا الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر السَّلامي، وأبو الحسن علي بن عبد العزيز السماك القارئ، قراءة عليهما ونحن نسمع في المحرم من سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة، قيل لهما: أخبركما الشيخ أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا الطريثيثي \_ قراءة عليه في جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة \_، قال: ثنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الحافظ، قال:

- الله الله عبيد الله بن محمد بن أحمد، وعبد الرحمٰن بن عمر بن أحمد و والله الله عبد الله بن الله بن أحمد بن إسحاق المصري، قال: ثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا عبد الله بن وهب، أنا سُليمان بن بلال، قال: حدثني شَريك بن عبد الله بن أبي نَمِر، قال: سمعتُ أنسَ بن مالك عليه يُحدِّثنا عن ليلةِ الإسراءِ برسول الله عليه مِن مسجد الكعبة؛ أنه جاءه ثلاثةُ نَفرٍ قبل أن يُوحى إليه، وهو نائمٌ في المسجدِ الحرام(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۹۰۵) دون مسلم.

ولفظ البخاري: (وأرضى بجوارِ الله ﷺ). وليس عنده: (ورسوله).

<sup>\*</sup> كتب بعد هذا في الأصل: (من أول الكتاب إلى هنا: حدثنا به شيخنا أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بقراءته على نفسه مستفردًا بتحديثه لنا عن شيخه الطريثيثي.

ومن هنا وهو (أول الخامس) من الأصل: قُرئ عليه، وعلى أبي الحسن علي بن عبد العزيز السماك القاري. وهذا أول الخامس).

<sup>(</sup>٢) هذه اللفظة من الألفاظ التي أخذت على شريك في حديث الإسراء.

فقال أوّلُهم: هو هو؟ وقال أوسطُهم: هو خيرُهم. وقال آخِرُهم: خُذوا خيرَهم. فكانت تلك، فلم يرَهم حتى جاءوا إليه ليلةً أُخرى، فلم يُعلِموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولَّه منهم جبريلُ، فشقَّ جبريلُ عن ما بين نحره إلى [٣٥/أ] لُبَّته، حتى فرجَ عن صدره وجوفه، جبريلُ من ماء زمزمَ حتى أنقى جوفه، ثم أتى بطستٍ مِن ذهبٍ، فيه فغسلَه مِن ماء زمزمَ حتى أنقى جوفه، ثم أتى بطستٍ مِن ذهبٍ، فيه تور(۱) مِن ذهبٍ، مَحشُوٌ إيمانًا وحكمة، فحشا به صدره وجوفه ولغَاديدَه (۱)، ثم أطبقه، ثم عرَجَ به إلى السماء الدنيا، فضرَبَ بابًا مِن أبوابِها، فناداه أهلُ السماء: مَن هذا؟ قال: هذا جبريل. قالوا: ومنَ معك؟ قال: محمد على قالوا: أبُعِثَ إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبًا وأهلًا. استبشرَ أهلُ السماء، لا يعلمُ أهلُ السماء ما يُريدُ الله في الأرضِ حتى يُعلِمَهم، فوجدَ في سماء الدنيا آدمَ، فقال جبريل: هذا أبوكَ [آدم]، فسلم عليه. فرَدَّ عليه، وقال: مرحبًا وأهلًا يا بُني، فنِعمَ الابنُ أنتَ. فإذا هم من السماء الدنيا بنهرينِ يطّرِدان (١٤)، فقال: «ما هذا النهران هم عضرُهما».

ثم مضى به في السماء، فإذا هو بنهر آخرَ عليه قصرٌ مِن لؤلؤ وزبرجدٍ، فذهبَ يشُمُّ تُرابَهُ، فإذا هو مِسكُ، قال: «يا جبريل، ما هذا النهر؟ قال: هذا الكوثرُ الذي خبَّأ لك تعالى ذِكرُه».

ثم عَرَجَ به إلى السماءِ الثانيةِ، فقالت له الملائكةُ مثلَ ما قالت له

<sup>(</sup>۱) في «لسان العرب» (۶/۹۶): (التور): إناء معروف تذكره العرب تشرب فه.اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية البخاري: (ولغاديده ـ يعني: عروق حلقه ـ).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و(ب)، ووضع عليه: (ض)، وكتب في الهامش: (هو) صح.

<sup>(</sup>٤) في «النهاية» (٣/ ١١٧): أي: يَجريان، وهما يَفتعلان، مِنَ الطُّرْد. اهـ.

في الأولى: مَن هذا معك؟ قال: محمدٌ. قالوا: وقد بُعِثَ؟ قال: نعم، قال: مرحبًا به وأهلًا.

ثم عَرَجَ به إلى السماء الثالثة، فقالوا بمِثلِ ما قيل له في الأولى والثانية. ثم عَرَجَ به إلى الرابعة، فقالوا له مثل ذلك، ثم عَرَجَ به إلى الخامسة، فقالوا له مِثلَ ذلك، ثم عَرَجَ به إلى السادسة، فقالوا له مِثلَ ذلك، ثم عَرَجَ به إلى السادسة، فقالوا له مِثلَ ذلك، ثم عَرَجَ به إلى السابعة، فقالوا له مثل ذلك.

وكلُّ سماء فيها أنبياءُ، وسمَّاهم أنسٌ، فوعيتُ منهم: إدريسَ في الثانيةِ، وهارونَ في الرابعةِ، وآخرَ في الخامسة، ولم أحفظِ اسمَه، وإبراهيمَ في السادسةِ، وموسى في السابعةِ بفضلِ كلام اللهِ عَلَيْ، فقال موسى: لم أظُنَّ أن يُرفعَ عليَّ أحدٌ، ثم علا به فيما لا يعلمُه إلَّا اللهُ، حتى جاء به سِدرةَ المُنتهى، ودنا الجبارُ ربُّ العزَّةِ، وعلا فتدلَّى حتى كان منه قابَ قوسينِ أو أدنى (۱)، فأوحى إليه خمسينَ صلاة على أُمَّتِه، كلَّ يوم وليلةٍ، ثم هبطَ حتى بلغَ موسى واحتبسَه، فقال: «يا محمدُ، ما عهد اليك ربُّك؟ قال: عَهدَ إليَّ خمسين صلاةً على أُمَّتي كلَّ يوم وليلةٍ، قال: إن أُمَّتك لا تستطيعُ، فارجع، فليُخفِّف عنك وعنهم»، فالتفتَ إلى جبريلَ يَستشيرُه في ذلك، فأشارَ إليه: أن نعم، إن شئت، فالتفتَ إلى جبريلُ يَستشيرُه في ذلك، فأشارَ إليه: أن نعم، إن شئت، فعلا به جبريلُ عَلَى متى أتى الجبارَ تبارك وتعالى، وهو في مكانه (۲)، فوضع عنه فقال: «يا ربِّ، خَفِّف عنا، فإن أُمَّتى [۳۵/ب] لا تستطيعُ». فوضع عنه

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٨٤٨) التعليق على دنو الله تعالى في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) فيه دليل على إثبات المكان لله تعالى خلافًا لمن أنكره ونفاه عن الله تعالى لما توهَّمه من اللوازم الباطلة التي لا تليق بالله تعالى.

وهذا اللفظة دلت عليها النصوص والآثار، وصرَّح بها أئمة الإسلام كما بيَّنتُ ذلك في مقدمات كتاب «إثبات الحد لله تعالى».

عشرَ صلواتٍ، ثم رجع إلى موسى فاحتبسَه، فلم يزل يُردِّدُه موسى إلى ربِّه، حتى صارت إلى خمسِ صلواتٍ، ثم احتبَسَه عند الخامسةِ، فقال: يا محمدُ، قد والله راودتُ بني إسرائيل على أدنى من هذه الخمسةِ فضيَّعُوه، وتركوه، وأُمَّتُك أضعفُ أجسادًا، وقلوبًا، وأبصارًا، وأسماعًا، فارجع فليُخفِّف عنك ربُّك، كل ذلك يلتفِتُ إلى جبريل ليستشيره، فلا يكرَه ذلك جبريلُ، فيرفعُه فرفعَه عند الخامسةِ، فقال: «يا ربِّ، إن أُمَّتي ضِعافٌ أجسادُهم، وقلوبُهم، وأسماعُهم، وأبصارُهم فخفِّف عنا.

فقال تبارك وتعالى: إني لا يُبدَّلُ القولُ لديَّ، هي كما كتبتُ عليك في أُمِّ الكتابِ، ولك بكلِّ حسنةٍ عشرُ أمثالِها، وهي خمسون في أُمِّ الكتابِ وهي خمسُ.

فرجع إلى موسى، فقال: كيف فعلت؟

قال: خفَّفَ عنا، أعطانا بكلِّ حسنةٍ عشر أمثالِها.

فقال: قد والله راودتُ بني إسرائيل على أدنى مِن هذه فتركوه، فارجع فليُخفِّف عنك أيضًا.

قال: قد والله استحييتُ مِن ربي رَجَيْكِ مما أختلِفُ إليه. قال: فاهبِط باسم اللهِ». أخرجاه جميعًا (١).

بوَّبَ الآجري كَلَّلُهُ في «الشريعة» لهذا الحديث فقال: (٩٤/باب ذكر ما خصَّ الله عَلَى به النبي عَلَيُهُ أنه أُسري به إليه).

وقال (١١٧١): ومما خصّ الله على به النبي على مما أكرمه به، وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات؛ أنه أسرى بمحمد على بجسده وعقله، حتى وصل إلى بيت المقدس، ثم عُرِجَ به إلى السماوات، فرأى من آيات ربه الكبرى، رأى ملائِكة ربّه على، ورأى إخوانه من الأنبياء حتى وصل إلى مولاه الكريم؛ فأكرمه بأعظم الكرامات، وفرض عليه وعلى أُمّته خمس صلوات، وذلك بمكة في ليلة واحدة، ثم أصبح بمكة، سرّ الله الكريم به أعين =

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٥١٧)، ومسلم (١٦٢).

اسر المعالى الله الله بن أحمد، أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا ابن كرامة، قال: ثنا أبو أسامة، حدثني مالك بن مِغول، عن الزُّبير بن عدي، عن طلحة بن مُصرِّف، عن مُرَّة، عن عبد الله صلى الله عن مُرَّة، عن عبد الله صلى الله عنه أسري بالنبي على فانتهى إلى سدرة المُنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يخرجُ مِن الأرضِ، فيُقبَضُ منها، وإليها ينتهي ما هُبِطُ (۱) به مِن فَوقِها، فيُقبَضُ منها، ﴿إِذْ (۱) فَيُقبَضُ منها، ﴿إِذْ (۱) فَيُقبَضُ منها، ﴿إِذْ (۱) فَيُقبَضُ منها، ﴿إِذْ (۱) فَيُقبَضُ منها، ﴿إِذْ (۱) فيُقْمَىٰ الله النجم].

قال: «فَرَاشٌ مِن ذَهب، قال: فأُعطِيَ الصلوات الخمس، وأُعطِيَ خواتيمَ سورةِ البقرةِ، وغُفِرَ لمن لا يُشرِكُ باللهِ شيئًا مِن أُمِّته المُقحِماتُ» (٣). أخرجه البخاري، ومسلم (٤).

المجال عبد الله بن مسلم بن يحيى، أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا العباس بن يزيد البحراني، قال: ثنا يزيد بن زُريع، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي العالية، قال: حدثني ابن عمّ نبيكم على \_ يعني: ابن عباس على \_ قال: قال رسول الله على: «رأيتُ ليلةَ أُسرِيَ بي موسى بن عمران، رجلٌ آدم، طوالٌ، كأنه مِن رِجالِ شَنُوءة، ورأيتُ عيسى ابن مريم، رجلٌ مربوعٌ إلى الحُمرةِ والبياض، سَبِطٌ (٥)، ورأيتُ مَالِكًا خَازِن النار». في آيات

<sup>=</sup> المؤمنين، وأسخن به أعين الكافرين وجميع المُلحدين. اهـ.

ثم ذكر الأحاديث والآثار في هذا الباب وبيَّن بيانًا شافيًا أن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده، ورد على القائلين بأنه كان بروحه دون جسده.

<sup>(</sup>١) وضع في الأصل فوق (هبط): (ض).

<sup>(</sup>٢) كتب في الهامش: (في الأصل: إذا).

<sup>(</sup>٣) في «النهاية» (١٩/٤): أي: الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار، أي: تلقيهم فيها.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٧٣)، ولم أقف عليه عند البخاري.

<sup>(</sup>٥) (آدم): فيه سُمرة. (طوال) أي: طويل. (جعد) أي: الشعر. (شنوءة) قبيلة معروفة من اليمن. (مربوع الخلق): هو الرجل بين الرجلين في القامة، ليس =

أراهُنَّ اللهُ إِيَّاهُ .

> أخرجه البخاري: مِن حديث يزيد بن زُريع. ومسلم: من حديث شعبة، وشيبان، عن قتادة (٢).

الله، ثنا أحمد بن عبيد، أنا علي بن عبد الله، ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا إسرائيل، (ح).

عمد الصائغ، قال: ثنا محمد بن سابق، قال: ثنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا جعفر بن محمد الصائغ، قال: ثنا محمد بن سابق، قال: ثنا إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة، عن مجاهد، عن ابن عباس عن أن قال: قال رسول الله على : "إني رأيتُ موسى وعيسى وإبراهيم، فأمّا عيسى: فأحمرُ، جَعدُ، عريضُ البدن، وأمّا موسى: فآدمُ، جسيمٌ، سبط، كأنه مِن رِجالِ الزُّطِّ(٣)، وأمّا إبراهيمُ: فانظروا إلى

<sup>=</sup> بالطويل البائن، ولا بالقصير الحقير. (إلى الحمرة والبياض)، أي: مائل إلى اللونين وسط بينهما. (سبط الرأس): الشعر السبط: هو المسترسل ليس فيه تكسر. [حاشية «المسند» (٧٨/٤)].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٢٣٩)، ومسلم (١٦٥).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۲۳۹)، ومسلم (۱۲۵).

<sup>(</sup>٣) بضم الزّاي، وتشديد المهملة، جنس من السُّودان، وقيل: هم نوع من الهنود، =

## صاحبكم ". \_ يعني: نفسه عَلِيَّة \_. أخرجه البخاري(١).

المتعدد بن الحسين الفارسي، قال: أنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: ثنا محمد بن الحسين الفارسي، قال: أنا أحمد بن كثير، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة على الذُّهلي، قال: ثنا محمد بن كثير، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة على قالت: لمَّا أُسريَ بالنبيِّ على مِن المسجدِ الأقصى، أصبحَ يُحدِّث الناس بذلك، فارتدَّ ناسٌ ممن كان آمنَ به وصدَّقَه، وفُتِنوا بذلك عن دينهم، وسعى رجالٌ من المشركين إلى أبي بكر، فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدسِ؟ فقال: أوقال ذلك؟! قال: نعم.

قال: لئن كان [قد] قال ذلك لقد صدق.

قالوا: وتُصدِّقه أنه ذهبَ إلى بيتِ المقدس في ليلةٍ، وجاء قبل أن بصبح؟!

قال: نعم، إني لأُصدِّقه بما هو أبعد مِن ذلك؛ أُصدِّقه بخبرِ السماء في غدوة أو رَوحة؛ فلذلك سُمِّيَ أبو بكر: الصديق.

قالت عائشة: ثم دعا رسول الله على سرًا، وهَجَرَ الأوثان، فاستجابَ له مَن شاء الله مِن أحداثِ الرجال من ضَعْفَى الناسِ حتى كثر مَن آمن به وصدَّقَه، وكفارُ قريش غير مُنكرينَ لِمَا يقول، يقولون إذا مرَّ عليهم في مجالسهم [٣٦/ب]: إن غلامَ بني عبد المطلب هذا ويُشيرون إليه ليُكلَّمُ \_ زعموا \_ مِن السماء، فكانوا على ذلك، حتى عاب آلهتهم التي كانوا يعبدون، وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا كفارًا، فشَنِفُوا(٢) كانوا يعبدون، وعادوه، فلمَّا ظهرَ الإيمانُ، وتُحدِّث به، باث (٣)

<sup>=</sup> وهم طوال الأجسام مع نحافة فيها. «الفتح» (٦/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٣٨).

<sup>(</sup>Y) أي: أبغضوه، والشنف: الشاني المُبغض. «غريب الحديث» لابن قتيبة (Y) (7/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) في «مقاييس اللغة» (١/ ٣١٥): باث عن الأمر بوثًا، إذا بحث عنه اه.

المشركين (١) مَن آمَن مِن قبائلهم، يسحبونَهم، ويُعذِّبونَهم، وازداد (٢) فتنتَهم عن دينهم، فقال لهم رسول الله عليه: «تفرَّقوا في الأرضِينَ».

قالوا: أين نذهب يا رسول الله؟

قال: «هاهنا»، وأشار بيده قِبَلَ أرضِ الحبشةِ، وكانت أحبَّ الأرضِ إلى رسول الله أن يُهاجِرَ إليها، فهاجَرَ ناسٌ ذَوو عددٍ، منهم مَن هاجرَ بنفسِه، ومنهم مَن هاجَرَ بأهلِهِ (٣).

المجمد بن يحيى الذُّهلي، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهري، قال: وأخبرني ثنا محمد بن يحيى الذُّهلي، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهري، قال: وأخبرني عروة بن الزُّبير: أن عائشة والله قالت: قال رسول الله على: «قد أُرِيتُ دارَ هِجرتكم، أُريتُ سَبْخةً (٤) ذات نَخل، بين لابتين، وهما حرَّتان». فهاجرَ مَن هاجرَ قِبلَ المدينةِ حين ذكرَ رسول الله على، ورجعَ إلى المدينةِ بعضُ مَن هاجرَ إلى أرض الحبشةِ، وتهاجر (٥) أبو بكر مُهاجرًا، فقال له رسول الله على إسلك؛ فإنى أرجو أن يُؤذنَ لي».

<sup>=</sup> وفي (ب): (بان).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. والجادة: (المشركون).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و(ب)، ووضع عليها علامة (ض). والصواب: (وأرادوا).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٣/ ٦٢).

وفي إسناده: محمد بن كثير المصيصي صنعاني الأصل.

قال عبد الله بن أحمد: ذكره أبي فضعفه جدًّا، وضعف حديثه عن معمر جدًّا، وقال: هو منكر الحديث، أو قال: يروي: أشياء منكرة.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» (۸/ ۲۹).

ورواه الآجري في «الشريعة» (١١٧٦) عن عروة مرسلًا، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في «النهاية» (٢/ ٣٣٣): وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلَّا بعض الشجر. اهـ.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، و(ب). وعند البخاري وغيره: (وتجهَّزَ أبو بكرٍ مُهاجِرًا).

فقال أبو بكر: أو ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: «نعم».

فحبَسَ أبو بكر نفسَه على رسول الله ﷺ لصحبته، وعلَفَ راحلتين كانتا عنده ورَقَ السمُر أربعةَ أشهر.

قال معمر: قال الزُّهري: قال عروة: قالت عائشةُ: فبينا نحن جُلوسٌ في بيتنا في نحرِ الظهيرةِ، قال قائلٌ لأبي بكرٍ: هذا رسول الله عليه مُقبلًا مُتقنَّعًا في ساعةٍ لم يكن يأتينا فيها.

قال أبو بكر: فِداه أبي وأُمِّي، إن جاء به هذه الساعة إلَّا لأمر.

قالت: فجاء رسول الله ﷺ فاستأذنَ، فأذِنَ له فدخل، فقال رسول الله ﷺ حين دخل لأبى بكر: «أخرجْ مَن عندكَ».

فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله.

فقال النبي ﷺ: «إنه قد أُذِن لي في الخروج».

فقال أبو بكر: فالصحابة يا رسول الله؟

فقال رسول الله ﷺ: «نعم».

قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله، إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله ﷺ: «بالثمَن».

قالت: فجهَّزناهما [٣٧/أ] أحثَّ الجهاز، قالت: فصنعنا لهما سُفرة في جِرابِ، فقطعت أسماءُ بنت أبي بكر مِن نِطاقها فأوكت به الجِرابَ، فلذلكَ كأنت تُسمَّى: ذات النطاقين (١)، ثم لحِقَ رسول الله عَلَيْ بغارٍ في جَبلِ يقال له: ثورٌ، فمكثَ فيه ثلاثَ ليالٍ.

<sup>(</sup>۱) قال أبو عبيد كَلَّهُ في «غريب الحديث» (۳/ ۲۵۷): أن تأخذ المرأة الثوب فتشتمل به، ثم تشدُّ وسطها بخيط، ثم ترسل الأعلى على الأسفل فهذا النطاق... وقال بعض الناس: إنما سُمِّيت بذلك: أنها كانت تطارق نطاقًا بنطاقِ استتارًا.اهـ.

أخرجه البخاري، ومسلم (١).

المجدد الثقفي، قال: أنا محمد بن الحسين الفارسي، قال: أنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: ثنا محمد بن يحيى الذُهلي، قال: ثنا محمد بن كثير الصنعاني، عن معمر، عن الزُّهري، عن عُروة، عن عائشة وَلَّن قالت: ثم لَحِقَ رسول الله وَ بغارٍ في جبلٍ يقال له: ثورٌ، فمكثا فيه ثلاث ليالٍ، يبيتُ عندهما عبد الله بن أبي بكرٍ، وهو غلامٌ شابٌ، لَقِنٌ، ثَقِفٌ (٢)، فيدخل من عندهما بسحرٍ، فيُصبحُ بمكة مع قريشٍ كبائتٍ لا يَسمعُ أمرًا يُكادان به إلّا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك إذا اختلطَ الظلام، ويرعى عليهما عامرُ بن فُهيرة \_ مولى أبي بكر \_ مِنحةٍ من اختم أن فيُريحُها عليهم حتى يذهبَ ساعةً مِن العشاء، فيَبيتان في رسّاها (٤) حتى ينعِقَ (٥) بها عامرُ بن فُهيرة بغَلَسٍ، يفعلُ ذلك عامرٌ تلك الليالي الثلاث.

واستأجرَ رسول الله على وأبو بكر رجلًا من بني الدِّيل، ثم مِن بني عَدِيِّ، هاديًا خِرِّيتًا \_ والخِريتُ: الماهِرُ بالهداية \_، قد غمسَ يمينَ حلفٍ في آلِ العاص بن وائل، وهو على دينِ كفار قريشٍ، فأمِناه، ودفعا إليه

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۸۰۷)، ولم أقف عليه عند مسلم. كتب في الهامش: (آخر الثاني عشر من الأصل).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (٢٦٦/٤): (لَقِنٌ) أي: فَهِمٌ، حَسنُ التلقُّن لما يَسْمَعُه. وفيه (٢١٦/١): (ثَفِف): أي: ذُو فِطنة وذكاءٍ. ورجل ثَقِفٌ، وثَقُفٌ، وثَقْفٌ. والمرادُ: أنه ثابتُ المعرفة بما يُحتاج إليه.اهـ.

<sup>(</sup>٣) في «الصحاح» (٤٠٨/١): (المِنحة) بالكسر: وهي العطية. والمَنيحَةُ: مِنْحَةُ اللبن، كالناقة أو الشاة تعطيها غيرك يحتلِبُها، ثمَّ يردِّها عليك. اهـ.

<sup>(</sup>٤) عند البخاري: (فيبيتان رسلهما). و(الرسْلُ): بكسر الراء وسكون المُهملة: اللبن.

<sup>(</sup>٥) أي: يصيح بهم.

راحلتيهما، ووعداه غارَ ثورٍ بعد ليالٍ ثلاث، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليالٍ ثلاث، فأرتحل رسول الله على وأبو بكرٍ، وعامر بن فُهيرة، والدليلُ الديلي، فأخذَ بهم طريق الساحِلِ(١).

۱۳۲۸ – أكبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب – بالرّي –، قال: أنا محمد بن هارون الرُّوياني، قال: ثنا مُكرم بن محرزِ بن مهدي بن عبد الرحمٰن بن عمرو بن خُويلد بن خُليف بن مُنقذِ بن ربيعة بن حزام بن حُبيش بن كعب الخُزاعي [بقديد]، وكان يسكنُ قُربَ خَيمتي أُمُّ معبدِ [بقديد]، أخبرني أبي، عن حِزام بن هشام بن حُبيش، عن أبيه، عن جدِّه صاحب رسول الله على: أن النبيَّ على لما خرجَ مُهاجِرًا مِن مكة خرجَ هو وأبو بكر. (ح).

١٣٢٨ أ \_ وألكبرنا جعفر، أنا محمد، (ح).

۱۳۲۸ ب و تا بذلك سُليمان بن الحكم العلاف \_ بقُديد \_، قال: حدثني أخي أيوب بن الحكم، عن حِزام بن هشام، عن أبيه هشام بن حُبيش بن خالد، قال أبو بكر محمد بن هارون، (ح). [۳۷/ب]

الم ١٣٢٨ عن عن هشام، عن جدًّه حُبيش، (ح).

الحسن بن إبراهيم بن إسحاق بن حبيب بن يعقوب، عن عبد الله بن واقد الجميري سنة الحسن بن إبراهيم بن إسحاق بن حبيب بن يعقوب، عن عبد الله بن واقد الجميري سنة تسع عشرة وثلاثمائة، قال: ثنا محمد بن سُليمان بن الحكم بن أيوب بن سليمان بن ثابت بن يسار الكعبي الربعي القُديدي أبو هاشم، قال: ثنا عمي أيوب بن الحكم، عن حِزام بن هشام، عن جدّهِ حُبيش صاحب رسول الله على: أنَّ النبيَّ على حين خرجَ مِن مكة خرجَ منها مُهاجرًا إلى المدينة هو وأبو بكر على، ومولى أبي بكر عامر بن فُهيرة، ودليلُهم الليثي عبد الله بن الأريقِط،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۵۲۲)، والبخاري (۲۱۳۸ و ۳۹۰۵).

قالت: شاةٌ خَلَّفَها الجُهدُ عن الغنم.

قال: «هل بها مِن لَبَنِ؟».

قالت: هي أجهَدُ مِن ذلك.

قال: «أتأذنين أن أحلبها؟».

قالت: نعم بأبي أنت وأُمِّي إن رأيتَ بها حَلْبًا فاحلُبها. فدعا بها رسول الله على مصحَ بيده ضرعها، وسمَّى الله، ودعا لها في شاتِها فتفاجَّت عليه، ودرَّت واجترَّت، ودعا بإناءٍ يُربِضُ الرهط، فحلَبَ فيه ثجًا، حتى علاه البهاءُ، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابَه حتى روَوا، ثم شربَ على آخِرَهم، ثم أراضوا أن مُ حلبَ عليه ثانيًا بَعْد بَدهِ حتى امتلاً الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها وارتحلوا عنها، فقل ما لبِثت حتى جاء زوجُها أبو معبدٍ، يسوقُ أعنزًا عِجافًا، يتساوكن هزلًا ضحى، مُخهن قليل فلما رأى أبو معبدٍ اللبن عجِب، وقال: مِن أين لك هذا اللبن يا أُمَّ معبدٍ الشاةُ عازِبٌ حِيالٌ، ولا حلوبَ في البيت؟!

<sup>(</sup>۱) في «النهاية» (۱/۱۱): يقال: امرأة بَرْزة؛ إذا كانت كهْلة لا تحتجب احتجاب الشَّوابِّ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم، من البروز، وهو الظهور والخروج. اه.

و(الجَلِدة): القوية في نفسها وجسمها. «النهاية» (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (تختبي). قال قوام السنة كلُّمَّهُ في «الترغيب والترهيب» (٢/٩٦): الاحتباء بالثوب: أن يجمع أسفل ظهره وساقيه بالثوب ثم يشده.اهـ.

<sup>(</sup>٣) في «النهاية» (١/ ٣٩): أي: شرِبوا عَلَلًا بعدَ نَهلٍ حتى روُوا، مِن: أراضَ الوادِي إذا استَنقَع فيه الماء.اه.

قالت: لا والله، إلَّا أنه مرَّ بنا رجلٌ مباركٌ، مِن حاله كذا وكذا. قال: صِفيه لي يا أُمَّ معبدٍ.

قالت: رأيتُ رجلًا ظاهر الوضاءةِ، أبلجَ الوجه، حسنَ الخَلْقِ، لم تَعبْه ثُجلةٌ، \_ في حديث الرُّوياني: نُحلةٌ \_، ولم تُزرِيه (١) صُقلة، وسِيمٌ قَسِيمٌ، في عينيه دَعَجٌ، وفي أشفاره غَطَفٌ، وفي صوتِه صَهَلٌ، وفي عُنقِه سَطَعٌ، وفي لحيتِه [٣٨/أ] كثافةٌ، أزَجُّ أقرَنُ، إن صمتَ فعليه الوقارُ، وإن تكلُّمَ سما به، وعلاه البَهاء، أكملُ (٢) الناس وأبهاهم من بعيدٍ، وأحسنُه وأعلاه (٣) مِن قريب، حُلوُ المنطق، فَصْلٌ، لا نَزْرٌ ولا هَذْرٌ، كأنَّ منطقه خرزاتُ نظم يتحدّرن، رَبَعة، لا يأسًا من طولٍ، ولا تَقتحِمُه العينُ مِن قِصَر، غُصنٌ بين غُصنين، فهو أنضَرُ الثلاثةِ مَنظرًا، وأحسنُهم قدرًا، وله رُفقاءُ يَحفُّون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمرَ بادروا إلى أمره، محفودٌ محشودٌ، لا عابسٌ، ولا مُفَنَّدٌ.

قال أبو معبد: هذا والله صاحبُ قريش الذي ذُكِر لنا من أمره ما ذُكِرَ بمكة، ولقد هممتُ أن أصحبَه، ولأفعلنَّ إن وجدتُ إلى ذلك سبيلًا.

فأصبحَ صوتٌ بمكة عاليًا يسمعون الصوت، ولا يدرون من صاحبه:

جزى اللهُ رَبُّ الناس خيرَ جزائه رَفيقين قالا خَيمتى أُمِّ مَعبدِ هما نَزلاها بالهُدى واهتدت به فقد فاز من أمسى رَفيقَ محمدِ فيا لقُصَى ما زوى الله عنكم به مِن فِعالِ لا تجارى وسُؤدُد ليهن بني كعب مقامُ فتاتَهِم ومَقعدُها للمؤمنينَ بمرصدِ سَلُوا أُختَكم عن شاتِها وإنائِها فإنكمُ إن تسألوا الشاة تشهد

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. والجادة: (ولم تُزْره).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (أجمل) خ.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: (عند (ط) \_ يعني: الطريثيثي \_: (وأحلاه)).

دَعَاها بشاةٍ حائلٍ فتَحَلَّبت عليه صريح (۱) ضرَّةُ الشاة مُزبَدِ فغادرَه رهنًا لديها لحالبٍ يُردِّدُها في مَصدرٍ ثم مَوردِ ليهنِ أبا بكرٍ سعادةُ جَدِّهِ بصُحبتِه مَن يُسعِدِ اللهُ يَسْعِد

في رواية الرُّوياني: أملى علينا مُكرَمِّ: إنَّ أُمَّ معبدِ اسمُها: عاتكةُ بنت خالد بن خُليف<sup>(۲)</sup>، ثم عاد إلى الحديث، ثم اتفقا مِن هنا في الحديث:

فلمَّا سَمِعَ بذلك حسَّانُ بن ثابت الأنصاري \_ شاعِرُ رسول الله ﷺ \_ نُشِبَ (٣) يُجاوبُ الهاتِفَ:

لقد خابَ قومٌ زالَ عنهم نبيُّهُم وقُدِّسَ مَرَ ترَّحَلَ عن قومٍ فزالت عُقُولُهم وحَلَّ عا هداهُم به بعد الضلالة ربُّهم وأرشدَهُم وهل يستوي ضُلّالُ قومٍ تسفَّهوا عمايته وقد نزلت منه على أهل يثرب ركابُ هُدً

وقُدِّسَ مَن يَسري إليهم ويَعتدي وحَلَّ على قوم بنودٍ مُجدَّدِ وأرشدَهُم مَن يَتبع الحقَّ يَرشُدِ عمايتهم هادٍ به (٤) كل مُهتدِ ركابُ هُدًى حلَّت عليهم بأسعَدِ

<sup>(</sup>۱) في الأصل، و(ب): (صريح). وقال في الهامش الأصل: (الصواب: (صريحًا) بالنصب)

وفي هامش الأصل أيضًا: (له بصريح) خ.

وفي هامش (ب): (خ الروياني: (له بصريح).

<sup>(</sup>٢) قال ابن أبي حاتم كَلْنُهُ في «الجرح والتعديل» (٤٦٦/٤): أُمُّ معبد الخزاعية التي نزل عليها النبي عَلَيْهُ، روت عن النبي هذا الحديث وحده، واسمها: عاتكة بنت خالد. روى عنها أخوها حبيش بن خالد جد حزام بن هشام بن حبيش... ويقال: اسمها عاتكة بنت منقذ.اهـ.

<sup>(</sup>٣) وفي بعض المصادر: (شبّب). وفي «النهاية» (٢/ ٤٣٩): أي: ابتداً في جوابه، مِن تشبيبِ الكُتُب، وهو الابتداءُ بها، والأخذُ فيها، وليس مِن تشبيبِ النّساءِ في الشّعر. ويُروى: نَشِب بالنونِ: أي: أخذَ في الشّعرِ وعلِق فيه. اهـ.

<sup>(</sup>٤) كتب في الهامش: (في رواية الروياني: غمايتهم هاد به).

نبيٌّ يرى ما لا يرى الناسُ حولَه ويَتلُو كتابَ اللهِ في كُلِّ مَشهدِ وإن قال في يوم مقالةً غائبِ فتصديقُها في اليوم أو في ضُحَى الغَدِ لِيَهِنِ أَبِا بَكُرِ سَعَادةُ جَدِّه اللهُ يَسَعَدِ اللهُ يَسَعَدِ اللهُ يَسَعَدِ [٣٨]ب] لِيَهن بني كعب مقامُ فَتاتِهم ومَقعدُها للمؤمنينَ بمَرصَدِ

واللفظ لحديث الإسكاف، ولفظ حديث الرُّوياني قريبٌ منه إلَّا

000°

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في «طبقاته» (١١١/١)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤٦٦/٤)، والطبراني في «الكبير» (٣٦٠٥)، والآجري في «الشريعة» (١١٦٢)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٢٣٨)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٩)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٤٩١).

<sup>-</sup> قال ابن الأثير في «منال الطالب» (١٧٤ \_ ١٧٥): حديث أم معبد حديث مشهور بين العلماء، مروي في كتبهم، وهو من أعلام النبوة، ورواه جماعة من الحفاظ عن حبيش صاحب رسول الله ﷺ، وروى من طرق أخرى كثيرة. اهـ.

وذكر الغريب في هذا الحديث يطول، وقد بسط الكلام فيه الآجري في «الشريعة» فراجعه. إن شئت زيادة سان.

## 000000

## ٥٠ \_ سياق

# ما روي من فضائل النبي ﷺ التي خصّه الله بها من بين سائر الأنبياء

#### 1779 \_ فمنها:

١ ـ أُوتِيَ جوامعَ الكلم؛ وهي: القرآن.

٢ \_ وبُعِثَ إلى الناس عامَّةً، وكان النبيُّ يُبعثُ إلى قومه.

٣ \_ ونُصِرَ بأن يُرعِبَ عدوَّه على مسيرةِ شهرٍ.

٤ \_ وخُتِمَ به النبيونَ فلا نبيَّ بعده.

٥ \_ وأُعطِيَ الشفاعةَ في أُمَّتِه.

٦ وأُعطِيَ مفاتِيحَ خزائنِ الأرضِ لكرامته، فأبى أن يأخُذَها،
 واختارَ الدارَ الآخِرةَ.

٧ \_ وسُمِّي: أحمد، فجُعِلَ معاني نُبوِّتِه وأفعالِه في اسمِه، فكانت أمورُه محمودةً، وأقوالُه مرضيَّةً.

٨ \_ وأُحِلَّت له الغنائِم، ولم تَحلَّ لنبيِّ قبله.

٩ \_ وجُعِلت له الأرضُ ولأُمَّتِه مسجدًا، وكان غيرُه مِن الأنبياءِ
 لا تُجزي صلاتهم إلَّا في كنائسهم وبيعهم.

١٠ \_ وجُعِلَت صفوفُ أُمَّتِه كصفوفِ الملائكةِ.

١١ \_ وجُعِلَ له الترابُ ولأُمَّتِه طهورًا عند عدم الماءِ.

المعزيز، على بن على بن عيسى، أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: ثنا جدي، وشجاع بن مخلد، قالا: ثنا هُشيم، (ح).

المعدد بن منيع، وعلى بن مسلم، قالا: ثنا هُشيم، أنا سيًار (١)، ثنا يزيدُ الفقير، أنا جابرُ بن عبد الله على الله على قال: «أُعطيتُ خمسًا لم يُعطهنَّ جابرُ بن عبد الله على: أنَّ رسولَ الله على قال: «أُعطيتُ خمسًا لم يُعطهنَّ أحدُ قبلي: نُصِرتُ بالرُّعبِ مسيرةَ شهرٍ، وجعلت لي الأرضُ مسجِدًا وطهورًا، وأيَّما رَجُلٍ من أُمَّتي أدركته الصلاة فليُصلِّ، وأُحلَّت لي الغنائم، ولم تَحِلَّ لأحدٍ قبلي، وأُعطيتُ الشفاعة، وكان النبيُّ يُبعثُ إلى الغنائم، وبُعِثتُ إلى الناسِ عامَّةً».

لفظهما قريب سواء، أخرجاه جميعًا (٢).

ا ۱۳۳۱ - أكبرنا عيسى بن علي، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا عبد الله بن مُطيع، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة عليه أن رسول الله عليه.

المحاعيل بن يوسف السُّلمي، قال: ثنا إبراهيم بن حمزة، قال: ثنا عبد العزيز، عن العلاء، عن إسماعيل بن يوسف السُّلمي، قال: ثنا إبراهيم بن حمزة، قال: ثنا عبد العزيز، عن العلاء، عن أبي هريرة على الأنبياء أبيه، عن أبي هريرة على الكلم، ونُصِرتُ بالرُّعبِ، وأُحلَّت لي الغنائم، بستِّ: أُعطيتُ جوامِعَ الكلم، ونُصِرتُ بالرُّعبِ، وأُحلَّت لي الغنائم، وجُعلت لي الأرضُ طهورًا ومسجدًا، وأُرسلتُ إلى الخلقِ كافَّةً، وخُتِم بي النبيون».

إلى هنا لفظ حديث إسماعيل، وزاد عبد العزيز: "ومَثَلى ومَثَلُ

<sup>(</sup>۱) في أصل (ب): (سنان)، وفي هامشه: (سيار) (ض). الم هدو المراد ال

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۳۵)، ومسلم (۲۱).

الأنبياء، كمَثلِ رجلٍ بنى قصرًا، فأجمَلَه (١)، وأحسَنَه إلّا موضع لَبِنةٍ، فطافَ الناسُ بالقصرِ فعَجِبوا لبُنيانِه، وقالوا: ما أحسَنَ هذا [٣٩١] القصرَ، لو تمَّت هذه اللَّبِنَةُ، فكنتُ أنا تِلكَ اللَّبِنَةَ» عَلَيْهُ. أخرجه مسلم (٢).

المجرة بن عيسى بن علي، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا حمزة بن مالك الأسلمي، قال: ثنا عمي سُفيان بن حمزة، عن (ح).

الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا حمزة بن مالك، قال: ثنا عمِّي، قال: ثنا كثيرٌ ـ يعني: الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا حمزة بن مالك، قال: ثنا عمِّي، قال: ثنا كثيرٌ ـ يعني: ابن زيد ـ، عن الوليد هو ابن رباح، عن أبي هريرة على الله على قال: «فُضِّلتُ بخصالٍ سِتِّ ـ لا أقولهنَّ فخرًا ـ لم يُعطهنَّ أحدٌ كان قال: «فُضِّلتُ بخصالٍ سِتِّ ـ لا أقولهنَّ فخرًا ـ لم يُعطهنَّ أحدٌ كان قبلي، غُفِرَ لي ما تقدَّمَ مِن ذنبي وما تأخَّرَ، وجُعلت أمَّتي خيرَ الأمم، وأحلَّت لي الغنائمُ ولم تَجِلَّ لأحدٍ قبلي، وجُعلت لي الأرضُ مساجدَ وطهورًا، وأُعطيتُ الكوثرَ، ونُصِرتُ بالرُّعبِ، والذي نفسي بيده إن وطهورًا، وأُعطيتُ الكوثرَ، ونُصِرتُ بالرُّعبِ، والذي نفسي بيده إن صاحبَكم لصاحِبُ لواءِ الحمدِ يوم القيامةِ، غيرَ فخرٍ، تحتَه آدمُ ومَن دُونَه» (٣٠). واللفظ لحديث الحسين.

المنذر، قال: ثنا ابن فضيل، قال: ثنا أبو مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة على بن

سنان، قال: ثنا محمد بن أبي نُعيم، قال: ثنا أبو عوانة، قال: ثنا أبو مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حُذيفة وَ الله على الله على الناس بثلاثٍ؛ جُعِلت لنا الأرضُ كلُّها مسجدًا، وجُعل تُرابُها طهورًا، وجُعِلت بثلاثٍ؛ جُعِلت لنا الأرضُ كلُّها مسجدًا، وجُعل تُرابُها طهورًا، وجُعِلت

<sup>(</sup>١) كتب في هامش الأصل: (المحفوظ: فأكمله). وهو على الصواب في (ب).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (1179).

<sup>(</sup>٣) رواه البزار (٨١٣٣).

صفوفنا كصفوفِ الملائكةِ، وأُوتِيتُ الآياتِ الأُخَرَ مِن سورةِ البقرةِ مِن كنزٍ تحتَ العرشِ، لم يُعطهنَّ أحدٌ قبلي، ولا يُعطى أحدٌ منه بعدي». واللفظ لحديث أبي عوانة.

أخرجه مسلم: من حديث ابن فُضيل (١).

المعقوب بن على، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن إسحاق، قالا: ثنا يحيى بن أبي بُكير، قال: ثنا زهير بن محمد، (ح).

المحد بن منصور، قال: ثنا يحيى بن أبي بكير الكرماني، عن زُهير بن محمد، عن عبد الله بن عمد بن عقيل، عن خمد بن علي أنه سمع علي بن أبي طالب عليه، يقول: عمد بن عقيل، عن محمد بن علي، أنه سمع علي بن أبي طالب عليه، يقول: قال رسول الله عليه: «أُعطيتُ ما لم يُعطَ أحدٌ من الأنبياء».

قلنا: ما هو يا رسول الله؟

قال: «نُصرتُ بالرُّعبِ، وأُعطيتُ مفاتيحَ الأرض، وسُمِّيتُ أحمد، وجُعلت لي الأرضُ طهورًا، وجُعلت أُمَّتي خيرَ الأمم»(٢).

واللفظ لحديث الحسين.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۲۵).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٧٦٣)، وابن أبي شيبة (٣٢٣٠٤)، والآجري في «الشريعة» (١١٩١)، وإسناده حسن.

قبلي، وأُعطيتُ جوامِعَ الكلم (١١)». \_ يعني: القرآن \_(٢).

1۳۳٦ - ألّبرنا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا محمد بن عبد الله المُحرِّمي، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا شعبة، عن واصل الأحدب، عن مجاهد، عن أبي ذر رهيه عن النبي على قال: «أعطيتُ خمسًا لم يُؤتهن نبيٌ قبلي: جُعلت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا» أو قال: «جُعلت لي كلُّ أرض طيبةٍ طهورًا ومسجدًا».

فقيل لأبي عامر: أنت تشكُّ؟ قال: نعم.

«ونُصِرتُ بالرُّعبِ على عدوِّي مَسيرةَ شهرٍ، وبُعِثتُ إلى الأحمرِ والأسودِ، وأُطعِمت أُمَّتي الفيءَ، ولم تُطْعَمه أُمَّةٌ قبلي، وأُعطيتُ الشفاعة، وهي نائلةٌ مَن ماتَ لا يُشرِكُ بالله شيئًا»(٣).

المحاق عن أبيه، ومحمد بن أبي عُبيدة، عن أبيه، ومحمد بن إسحاق كلهم عن الأعمش، عن مجاهد، عن عُبيد بن عُمير، عن أبي ذر عليها.

المعدد البغوي، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن الهاد، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن زنبور، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن الهاد، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن أن رسول الله عن عام غزوة تبوك قام من الليلِ فصلًى، فاجتمع وراءه قومٌ مِن أصحابه يَحرسونه حتى إذا صلى، وانصرف إليهم، قال لهم: «لقد أعطاني الله الليلة خمسًا ما أعطيَهُنَّ أحدٌ قبلي، أمَّا أنا: فأرسلتُ إلى الناس عامَّةً، وكان مَن قبلي إنما يُرسلُ النبي إلى قومه، ونُصِرتُ على العدوِّ

<sup>(</sup>١) في أصل (ب): (جوامع العلم)، وفي هامشه: (الكَلِم) (ض).

<sup>(</sup>٢) رواه الآجري في «الشريعة» (١١٩١)، ويشهد له أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٣) مجاهد لم يسمع من أبي ذر رهم ولكن في الرواية التالية: عن مجاهد، عن عبيد بن عمير، عن أبي ذر رهم وبهذا الإسناد: رواه أحمد (٢١٢٩٩)، والدارمي في «المسند» (٢٦٦٠)، وهو حديث صحيح.

وفي الباب: عن أبي موسى، وأبي سعيد الخدري، وأبي أمامة، وأنس بن مالك، وعوف بن مالك، وابن عباس، وابن عمر الله.

المجاراً عالى عقوب، قال: ثنا محمد بن أحمد الطوسي، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا سعيد بن عثمان التنوخي، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: [1/٤٠] ثنا الأوزاعي، حدثني شداد أبو عمار، عن عبد الله بن فرُوخ، عن أبي هريرة والله عنه عنه والله عنه الله عنه والله عنه والله عنه والله عنه والله من تنشقُ عنه الأرض، وأولُ شافع، وأوّلُ مُشفّع».

لفظهما سواءً، ليس في حديث الجروي: «يوم القيامة».

أخرجه مسلم (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل، و(ب)، وكتب فوقها في الأصل: (نسخة) (وأينما).

<sup>(</sup>Y) رواه أحمد (V·7A).

قال ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ٤٩٠): إسناد جيد قويّ ولم يخرجوه. اهـ.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۲۷۸).

لفظ أبي الأحوص إلى قوله: "ولا فخرً".

وزاد الحسن بن عرفة: «ولواءُ الحمدِ..» إلى آخره.

172- أكبرنا محمد الرحمٰن، قال: أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: ثنا عمرو بن عثمان الكلابي، قال: ثنا موسى بن أعين، عن معمر بن راشد، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن بشر بن شَغَافِ، عن عبد الله بن سلام عليه قال: قال رسول الله عليه: «أنا سيّدُ ولدِ آدمَ يومَ القيامةِ ولا فخرَ، وأولُ مَن تَنشقُ عنه الأرضُ، وأولُ شافعٍ ومُشفّعٍ، لواءُ الحمدِ بيدي، تحتي آدمُ فمَن دونَه»(٢).

# 

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۰۹۸۷)، والترمذي (۳۱۱۸ و۳۲۱۵)، وابن ماجه (۲۳۰۸)، والآجري في «الشريعة» (۱۲۲۲ و۱۲۲۳).

قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نضرة، عن ابن عباس ، الحديث بطوله. اهـ.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى (٧٤٩٣)، والطبراني في «الكبير» (٣٩٩)، والضياء في «المختارة» (٤٢٨).

### - **000000** -

## ٥١ - سياق

ما روي في مُعجزات<sup>(۱)</sup> النبي ﷺ مما يدلّ على صدقه، وخرق الله العادة الجارية؛ لوضوح دلالته وإثبات نبوته، ونفي الشك والارتياب في أمره

العد الله بن عبد الرحمٰن بن محمد بن خيران الفقيه (٢)، أنا عبد الله بن محمد بن الأشقر القاضي، قال: ثنا الحسين بن مهدي الأبُلِّي، قال: ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس في ، قال: حدثني أبو سفيان من فيه إلى في، قال: انطلقتُ في المُدَّة التي كانت بيننا وبين رسول الله في ، فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتابِ رسول الله في إلى هِرقل، جاء به دِحيةُ الكلبي، فدفعه إلى عظيم بُصرى، فدفعَه عظيمُ بُصرى إلى هِرقلَ. هِرقلَ.

قال هِرقلُ: هاهنا أحدٌ مِن قوم هذا الرجل الذي يزعمُ أنه نبيٌ؟ قالوا: نعم. فدُعيتُ في نفرٍ مِن قريشٍ، فدخلتُ على هِرقلَ، فأجلسنا (٣) بين يديه.

<sup>(</sup>۱) تقدم التنبيه عند فقرة (۱۷) على أن هذه اللفظة لم تُرد في الكتاب والسنة، ولم ينطق بها السلف.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وفي «تاريخ الإسلام» (٨/ ٦٦٤): (عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الرحمٰن بن خيران).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (فأجسلونا). الملكة بهم الإطلاعية والمالا يعلم بالرجاء والم

قال: أيُّكم أقرب نَسبًا مِن هذا الرجل الذي يزعمُ أنه [١٠/ب] نبيُّ؟ قال أبو سفيان: فقلتُ: أنا. فأجلسوني بين أيديهم، وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بتُرجُمانه.

فقال لهم: إني سائلُه (۱) عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبيٌ، فإن كذَّبني فكذِّبوه.

قال أبو سفيان: وايم الله لولا مخافةُ أن يؤثرَ عليَّ الكذِبُ لكذَّبْتُه.

ثم قال لتُرجُمانه: سَله كيف حَسَبُه فيكم؟

قال: قلتُ: هو فينا ذو حَسَب.

قال: فهل كان مِن آبائه مَلِكٌ؟ قال: قلتُ: لا.

قال: فهل كنتم تتَّهمونه بالكذب قبل أن يقولَ ما قال؟

قال: قلت: لا.

قال: مَن تَبعَه أشرافُ الناس أم ضُعفاؤُهم؟

قلت: لا، بل ضُعفاؤُهم.

قال: فهل يَزيدون أم يَنقصون؟ قال: قلتُ: لا، بل يزيدون.

قال: فهل يرتدُّ أحدٌ منهم عن دينه بعد أن يدخلَ فيه سُخطةً لدينه؟

قال: قلت: لا.

قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلتُ: نعم.

قال: فكيف كان قِتالُكم إيَّاه؟

قال: قلتُ: تكون الحربُ بيننا وبينه سِجالًا، يُصيبُ منا، ونُصيبُ

منه.

قال: فهل يَغدِرُ؟

<sup>(</sup>١) كتب في هامش الأصل: (سائلك)، وهو كذلك (ب).

قال: قلتُ: لا، ونحن منه في مُدَّة، لا ندري ما هو صانعٌ فيها. قال: فوالله ما أمكنني مِن كلمةٍ أُدخِلُ فيها شيئًا غيرَ هذه.

قال: فهل قال هذا القول أحدُّ قبلَه؟ قال: قلتُ: لا.

قال: ثم قال لتُرجمانِه: قل له: إني سألتُك عن حسبِه فيكم؛ فزعمتَ أنه فيكم ذو حسبٍ، وكذلك الرسلُ تُبعث في أحساب قومها.

وسألتك: هل كان من آبائه مَلِكٌ؟ فزعمت أن لا. فقلتُ: لو كان في آبائه مَلِكٌ قلتُ: رجلٌ يطلبُ مُلك آبائه.

وسألتُك عن أتباعه: أضُعفاؤهم أم أشرافُهم؟ فقلتَ: بل ضُعفاؤهم، وهم أتباع الرُّسل.

وسألتُك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فقد عرفتُ أنه لم يكن لِيدعَ الكذِبَ على الناس، ويذهبَ فيكذب على الله.

وسألتُك: هل يرتدُّ أحدٌ منهم عن دينه بعد أن يَدخلَه سَخطة لدينه؟ فزعمتَ أن لا، وكذلك الإيمانُ إذا خالطَ بشاشتُه القلوبَ.

وسألتُك: هل يزيدون أم يَنقُصون؟ فزعمتَ أنهم يَزيدون، وكذلك الإيمانُ حتى يَتِمَّ.

وسألتُك: هل قاتلتموه؟ فزعمتَ أنكم قاتلتموه، فتكون الحربُ بينكم وبينه سِجالًا، ينالُ منكم، وتنالون منه، وكذلك الرُّسلُ تُبتلى حتى تكونَ لها العاقِبةُ.

وسألتُك: هل يغدِرُ؟ فزعمت أن لا. وكذلك الرسلُ لا تَغدِرُ.

وسألتُك: هل قال هذا القول أحدٌ قبله؟ فزعمتَ أن لا، فقلتُ: لو كان قال هذا القولَ أحدٌ قبلَه قلتُ: رجلٌ ائتمَّ بقولٍ قيل قبله. [1/٤١] ثم قال: بمَ يأمرُكُم؟ قلتَ: يأمرُنا بالصلاةِ، والزكاةِ، والصّلةِ، والعفافِ.

ثم قال: إن يكن ما تقولُ فيه حقًا فإنه نبيٌّ، وقد كنتُ أعلمُ أنه خارجٌ، ولم أكن أظنُّ أنه منكم، ولو أعلم أني أخلُصُ إليه لأحببتُ لقاءه، ولو كنتُ عنده لغسلتُ عن قدميه، وليبلغنَّ مُلكُه ما تحت قدميّ.

قال: ثم دعا بكتاب رسول الله عظية، فإذا فيه:

بِسْم الله الرَّحمٰن الرَّحيم

من محمد رسولِ الله، إلى هِرقلَ عظيمِ الروم، سلامٌ على مِن اتبعَ الهُدى.

أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسْلِم تَسْلَمْ يؤتِكَ الله أجرك مرتين، فإن تولَّيت فإن عليك إثم الأريسيِّينَ (١)، و ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ تَعَالَوْا إِلَى عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلَّا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ مُنْ اللهِ الله قوله: و اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلا نُشْرِكَ بِهِ مُنْ اللهُ وَلا نُشْرِكَ بِهِ مُنْ اللهِ قوله: و أَشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ اللهِ قَلْ الله عمران].

فلمَّا فرغَ مِن قراءةِ الكتابِ ارتفعتِ الأصواتُ عنده، وكثُرَ اللَّغطُ، وأُمر بنا فأُخرجنا.

فقلتُ لأصحابي حين خرجنا: لقد أمِرَ أمْرُ ابن أبي كبشة (٢)، إنه

<sup>(</sup>۱) في «النهاية» (۱/ ٣٨): قال أبو عبيد: هم الخدم والخول، يعني: لصده إياهم عن الدين. اهـ.

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (١/ ٦٥): (أُمِرَ أمرُ..) أي: كَثُر وارتفعَ شأنُه.

\_ وفيه (٤/ ١٤٤) (ابن أبي كبشة): كان المشركون ينسبون النبي إلى أبي كبشة، وهو رجل من خزاعة خالف قريشًا في عبادة الأوثان.. فلما خالفهم النبي في في عبادة الأوثان شبهوه به. وقيل: إنه كان جد النبي من قِبلِ أُمِّه، فأرادوا أنه نزع في الشبه إليه.اه..

ليَخافُه مَلِكُ بني الأصفر، فما زِلتُ موقنًا بأمرِ رسولِ الله عَلَيْ أنه سيظهر، حتى أدخلَ الله على الإسلام.

أخرجه البخاري، ومسلم جميعًا: من حديث عبد الرزاق(١).

## طُرق حديث انشقاق القمر

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو عيسى (٢).

المعد بن المقدام، قال: ثنا خالد بن الحارث، قال: ثنا شُعبة، عن سُليمان، عن إبراهيم، عن أن أحمد بن المقدام، قال: ثنا خالد بن الحارث، قال: ثنا شُعبة، عن سُليمان، عن إبراهيم، عن أبي (٣) معمر، عن عبد الله عليه الله عليه القمر على عهدِ رسول الله عليه: «اللهم شِقّةٌ فوق الجبل، وشِقّةٌ يستُرها الجبل، فقال رسول الله عليه: «اللهم الشهد». أخرجه البخاري، ومسلم (٤).

المحدد، قال: ثنا جدي عبد الرحمٰن بن عمر، أنا محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: ثنا جدي يعقوب بن شيبة، قال: ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن أبي الضُّحى، عن مسروق، عن عبد الله عليه قال: انشقَّ القمرُ على عهد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٥٥٣)، ومسلم (١٧٧٣).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۲۳۱)، ومسلم (۲۸۰۰)، والترمذي (۳۲۸۷).

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(ب) وُضِعَ فوقها: (ابن). والصواب: (أبي معمر) كما عند من خرجه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٦٦٤)، ومسلم (٢٨٠٠).

رسول الله على، فقال القوم: هذا سِحرٌ سَحَركُمُوه ابن أبي كبشة، فسَلُوا السُّقَّار يَقدَمُون عليكم، فإن كان مثلَ ما رأيتُم فقد صدق، وإلَّا فهو سِحرٌ سَحَرَكُموه ابن أبي كبشة.

فقدِمُوا السُّفَّار [11/ب]، فسألوهم، قالوا: نعم، قد رأيناه، قد انشقَّ القمرُ. أخرجه البخاري، واستشهد به (۱).

## رواية أنس بن مالك ضيَّهُ

أخرجه البخاري، ومسلم (٢).

الميثم، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس عَلَيْهُم،

عبد الله بن سُليمان، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: أنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن سُليمان، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا يزيد بن زُريع، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس عليه ، حدَّثهم: أنَّ أهلَ مكة سألوا رسول الله عليه أن يُريهم آيةً، فأراهم انشِقاقَ القمر.

أخرجه البخاري: عن خليفة، عن يزيد بن زُريع ...

<sup>(</sup>۱) علَّقه البخاري في «صحيحه» في (باب انشقاق القمر). وانظر: «تغليق التعليق» (۸۹/٤).

والحديث رواه الطيالسي في «مسنده» (٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٨٤٦)، ومسلم (٢٨٠٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٦٣٧).

## رواية ابن عمر رفيقا

قال: ثنا عباس بن محمد، قال: ثنا أبو العباس وهب بن جرير بن حازم، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا عباس بن محمد، قال: ثنا أبو العباس وهب بن جرير بن حازم، قال: ثنا شعبة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر على في قوله: ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ الْفَعَمُ لَهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى النبيِّ عَلَى انشقَ القَمر ]، قال: قد كان ذلك على عهدِ النبيِّ عَلَى انشقَ فَلقتين؛ فلقة مِن دون الجبل، وفلقة مِن خلف الجبل، فقال: «اللهم اشهد».

ولفظ أبي داود: انشقَّ القمرُ على عهد رسول الله على فرقتينِ. فقط. أخرجه مسلم: من حديث شعبة، وأبو عيسى: من حديث أبي داود (١).

## رواية ابن عباس رفيها

المجال علي بن محمد بن عمر، أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا بكر بن قال: ثنا بكر بن مُضَر، (ح).

الواعظ، قال: ثنا يحيى بن عثمان بن صالح، قال: ثنا أبي، وإسحاق بن بكر، قالا: ثنا بكر بن المحد الواعظ، قال: ثنا يحيى بن عثمان بن صالح، قال: ثنا أبي، وإسحاق بن بكر، قالا: ثنا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عِراك، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عِراك، عن عُبيد الله يَسِلا . لفظهما سواء (٢) .

زاد يحيى: بلغنى: كانت فَلقةٌ على البيت، وفَلقةٌ على أبي قُبيس.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸۰۱)، والترمذي (۲۱۸۲). (۲۸۵۳) يورانسا مايي

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٨٦٦)، ومسلم (٢٨٠٣). ١) وهامال و المحال ١٥٥٥ وهامال

## رواية جبير بن مطعم

المجاوب، قال: ثنا يوسف بن يعقوب، قال: ثنا يوسف بن يعقوب، قال: عن حدثني إسحاق بن بُهلول \_ يعني: جدي \_، قال: ثنا أبي، عن ورقاء، عن حُصين، عن جدثني إسحاق بن بُهلول \_ يعني: جدي \_، قال: ثنا أبي، عن ورقاء، عن حُصين، عن جبير بن محمد بن جبير، عن أبيه، عن جدّهِ: أنه قال في قول الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَاله

## طرق حديث حنين الجذع (٢) [١/٤٢]

الرُّوياني، قال: ثنا محمد بن بشَّار، قال: ثنا يحيى بن كثير أبو غسان، قال: الرُّوياني، قال: ثنا محمد بن بشَّار، قال: ثنا أبو حفص بن العلاء، قال: سمعتُ نافِعًا يُحدِّثُ، عن ابن عمر عَنِيْ: أن رسول الله عَنِيْ كان يخطبُ إلى جذع، فلمَّا اتَّخذَ المنبرَ تحوَّل إليه فحَنَّ الجِذعُ، فأتى النبي عَنِيْ فمسَحَه.

أخرجه البخاري: عن محمد بن المشي، عن يحيي "".

الاداري والمراكب المعار عظامك، ويَجمَعُك؟ فاتّخذ له مِرقاتين، وكانت أنا عباس بن محمد، الداري من ابن أي وطامك، ويَجمَعُك؟ فاتّخذ له مِرقاتين، وكانت

<sup>(</sup>١) رواه قوام السنة في «الحُجَّة» (٥٦٥) من طريق المُصنّف.

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (١/ ٤٥٢): (حن الجذع): نزع واشتاق. وأصل الحنين: ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها.اه.

<sup>(</sup>٣) رواه قوام السنة في «الحُجة» (٥٦٦) من طريق المُصنَّف. ورواه البخاري (٣٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل. والجادة: (تميمًا).

سواري المسجدِ جُذوعًا، وسقايفُه (١) جُذُوعًا. استشهدَ به البخاريُّ: مِن رواية ابن أبي رَوَّاد، عن نافع (٢).

## رواية ابن عباس ﷺ

1۳۵۲ ـ أكبرنا عيسى بن علي، أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: ثنا هُدبة بن خالد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس الله أن النبي الله كان يَخطبُ إلى جِذع قَبلَ أن يتَّخذَ المنبرَ، فلمّا اتَّخذَ المِنبرَ الله تحوّل، فحنّ الجِذعُ، فاحتضنَه فسكن، فقال: «لو لم أحتضِنْه لحنّ إلى يوم القيامة». إسنادٌ صحيحُ على شرط مسلم، يلزمُه إخراجه (٣).

## رواية أنس رضيطها

<sup>(</sup>١) وكذا في (ب)، وكتب فوقها: (وسقايفها).

 <sup>(</sup>۲) علَّقه البخاري في "صحيحه" عَقِبَ حديث رقم (۳۵۸۳).
 وانظر: "تغليق التعليق" (٤/ ٥٢).

والحديث رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥٧٦٥).

 <sup>(</sup>٣) رواه قوام السُّنة في «الحُجَّة» (٥٦٧) من طريق المُصنِّف.
 والحديث رواه أحمد (٢٢٣٦).

لخوارِه حُزنًا على النبي عَيْم، فنزلَ النبيُّ عَيْم مِن المنبرِ، فالتزمَه وهو يخور، فلمَّا التزمَه رسولُ الله عَيْم سكنَ، ثم قال: «والذي نفسُ محمدِ بيده، لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة»، حُزنًا على رسول الله عَيْم فأمر رسول الله عَيْم فدُفِن.

إسنادٌ صحيح على شرط مسلم يلزمُه إخراجه، وأخرجه ابن خُزيمة (١).

المعد البغوي، قال: ثنا شيبان، على، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا شيبان، [٤٢] قال: ثنا مُبارك بن فَضالة، قال: ثنا الحسن، عن أنس وَهِيهُ، قال: كان رسول الله عَلَيْهُ يخطبُ يومَ الجمعة إلى جنبِ خشبةٍ، يُسنِدُ ظهرَه إليها، فلما كثرَ الناسُ، قال: «ابنوا لي مِنبرًا».

قال: فبنوا له منبرًا له عتبتان، قال: فلما قامَ على المنبرِ يَخطبُ؛ حنَّتِ الخشبةُ إلى رسول الله عليه.

قال أنسٌ: وأنا في المسجد، فسمعتُ الخشبةَ تحِنُّ حنينَ الوَالِه (٢)، فما زالت تحِنُّ حتى نزل إليها فاحتضنها، فسكنت.

وكان الحسنُ إذا حدَّثَ بهذا الحديثِ بكى، ثم قال: [يا] عباد الله ، الخشبةُ تحِنُ إلى رسول الله على شوقًا إليه بمكانه مِن الله عَلَى، وأنتم أحقُّ أن تَشتاقوا إلى لقائِه (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه قوام السنة في «الحُجة» (٦٦٨) من طريق المصنف. ورواه الترمذي (٣٦٢٧)، وقال: وفي الباب عن أبي، وجابر، وابن عمر، وسهل بن سعد، وابن عباس، وأم سلمة ، وحديث أنس هذا حديث حسن صحيح غريب.اه.

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (٧/٧/): وكل أنثى فارقَتْ ولدَها فهي وَالِهٌ.. والوَلَه: ذهاب العقل، والتَحيُّرُ مِن شدَّة الوَجد.اهـ.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٣٣٦٣)، والترمذي (٣٦٢٧)، وابن خزيمة في «صحيحه» =

## رواية أبي بن كعب ضِعْبَه

1۳۵٥ ـ أَثِبرنا عيسى بن علي، أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: ثنا عيسى بن سالم أبو سعيد الشَّاشي، قال: ثنا عبيد الله بن عَمرو الرقي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن أُبِيِّ بن كعب، عن أبيه، (ح).

قال: ثنا زكريا بن عدي، قال: ثنا غبيد الله بن عَمرو، عن ابن عقيل، عن [الطفيل] ابن أُبيًّ، قال: ثنا زكريا بن عدي، قال: ثنا عُبيد الله بن عَمرو، عن ابن عقيل، عن [الطفيل] ابن أُبيًّ، عن أبيه عن أبيه عليه، قال: كان رسول الله عليه يُصلي إلى جذع إذ كان في المسجد عريشًا، وكان يخطبُ إليه، فقال له رجلٌ مِن أصحابه: هل لك أن نجعل لك عريشًا تقومُ عليه يوم الجمعة حتى يراك الناسُ، ويسمعوا خُطك؟

قال: «نعم»، قال: فصنعوا له ثلاث درجاتٍ هي اللاتي على المنبر، أعلى المنبر، فلما صُنِعَ المنبر، ووضع في موضعه الذي وضعه رسول الله على، فلما أراد أن يأتي المنبر مرَّ عليه، فلما جاوزه حنَّ الجذعُ حتى سقطَ وانشقَّ، فرجعَ رسول الله على، فمسحه بيده، ثم سكن، ثم رجع إلى المنبر، وكان إذا صلَّى صلَّى إليها، فلمَّا هُدِمَ المسجدُ وغُيِّر؛ أخذ ذلك الجذعَ أُبيُّ بن كعب، فكان عنده حتى بَلِيَ، وأكلته الأرضُ، وعادَ رُفاتًا (١). واللفظ لحديث هارون.

<sup>= (</sup>١٧٧٦ و١٧٧٧)، والآجري في «الشريعة» (١٢١٦)، وللحديث طرق، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۱۲٤۸ و۲۱۲۵۲)، وابنه عبد الله في «زوائده على المسند» (۱) (۲۱۲۲۰)، وابن ماجه (۱٤١٤)، والحديث يشهد له ما تقدم من أحاديث الباب إلَّا زيادة أن أبيًا الله أخذ الجذع عنده حتى بلي، فهذا يخالفه ما تقدم من أن النبي الله أمر بدفن الجذع، وقد حاول بعض أهل العلم الجمع بينهما. والله أعلم.

## رواية أبي سعيد الخدري ضيطنه

المحمد بن عبد العزيز، قالوا: قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله، وإبراهيم بن سعيد الطبري، قالوا: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله، وإبراهيم بن سعيد الطبري، قالوا: ثنا أبو أسامة، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الله يخلف الله يخلف يخطب إلى جِذع، فأتاه رجلٌ رُوميٌّ، فقال: أصنعُ لك منبرًا تخطب عليه؟ فصنع له منبره هذا الذي ترون. قال: فلما قامَ عليه يخطب، حَنَّ الجذعُ [٤٢/١] حنين الناقةِ إلى ولدِها، فنزلَ إليه رسول الله عليه فضمَّه إليه فسكت، قال: فأمَرَ به أن يُدفنَ، ويُحفرَ له (١).

## رواية جابر بن عبد الله رقياً

ابن شهاب عن، (ح).

سالح، قال: ثنا يعقوب بن سفيان، قال: ثنا محمد بن كثير، قال: ثنا أحمد بن السري بن صالح، قال: ثنا يعقوب بن سفيان، قال: ثنا محمد بن كثير، قال: ثنا سُليمان بن كثير، قال: سمعتُ ابن شهاب، عن سعيد بن السيب، عن جابر بن عبد الله على، قال: كان رسول الله على يقومُ إلى جِذعِ نخلةٍ فيَخطبُ قبل أن يُصنعَ المِنبرَ، فلمّا وُضِعَ المنبرُ صَعِدَه؛ فحَنَّ الجذعُ حتى سمعنا حنينه، فأتاه رسول الله على، فوضعَ يدَه عليه فسَكَنَ (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه قوام السنة في «الحُجة» (۵۷۰) من طريق المصنف. ورواه ابن أبي شيبة (۳۲٤۰۸)، وأبو يعلى (۱۰٦٧)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) رواه قوام السنة في «الحُجَّة» (٥٦٩) من طريق المُصنَّف. ورواه أحمد (١٤١١٩)، والبخاري (٩١٨ و٣٥٨٥).

#### حدیث

# جريانِ الماءِ مِن بين أصابع النبي ﷺ بإذنِ الله حتى توضأ منه الخلقُ الكثيرُ، وشربوا منه الجمُّ الغفِيرُ

1۳09 ـ أكبرنا محمد بن الحسين الفارسي، وعُبيد الله بن أحمد بن علي، قالا: أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء، قال: ثنا أبو الأشعث، قال: ثنا خالد بن الحارث، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس والمائية أنه النبي المائية أتي بإناء فيه ماء، يَغمرُ أصابِعَه ـ شكّ سعيدٌ ـ، فجعلوا يتوضّؤون، وجعلَ الماء يَنبعُ مِن بين أصابعه.

قال: قلنًا لأنس: كم كنتم؟ قال: زُهاءَ ثلاثمائةِ.

أخرجه البخاري، ومسلم (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٥٧٢)، ومسلم (٢٢٧٩). والحديث رواه قوام السنة في «الحُجة» (٥٧٤) من طريق المُصنَّف.

المجمد البغوي، قال: أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا على بن الجعد، قال: أنا شعبة، عن حصين، وعَمرو بن مُرَّة عن (ح).

قال: ثنا إسحاق بن زُريق، قال: ثنا الجُدِّي \_ وهو عبد [٤٣/ب] الملك بن إبراهيم \_، قال: ثنا إسحاق بن زُريق، قال: ثنا الجُدِّي \_ وهو عبد الرحمٰن، عن سالم بن أبي الجعد، عن أنا شُعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، وحُصين بن عبد الرحمٰن، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر عَنْه، قال: أصابنا عطشٌ فجهشنا إلى رسول الله عَنْه، فدعا بتور فيه ماءٌ، فوضع كفَّه [فيه]، \_ قال عَمرو بن مُرَّة في حديثه: حتى توضأنا وشربنا. فقال: «خذوا بسم الله».

وقال حُصين: حتى وسِعنا وكفانا.

قلنا: كم كنتم؟

قال: لو كُنَّا مائةَ ألفِ لكفانا، وكُنَّا ألفًا وخمسمائة.

أخرجه البخاري: مِن حديث شُعبة (١).

الـ المحاق، قال: ثنا عبد الله الله أنا محمد بن هارون الرُّوياني، قال: ثنا محمد بن السحاق، قال: ثنا عبد الله بن السحاق، قال: ثنا عبد الله بن عبد الله بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك عليه الله يقول: قال أبو طلحة لأُم سُليم: لقد سمعت صوت رسول الله عليه ضعيفًا، أعرفُ فيه الجوع، فهل عندك مِن شيء؟

قالت: نعم، فأخرجت أقراصًا مِن شعيرٍ، ثم أخرجت خِمارًا لها، فلَفّتِ الخُبزَ ببعضِه، ثم دسّته تحت ثوبي، وردّتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله عليه، قال: فذهبتُ به، فوجدت رسول الله عليه في

<sup>(</sup>۱) رواه قوام السنة في «الحُجَّة» (٥٧٥) من طريق المُصنِّف. ورواه البخاري (٣٥٧٦ و٣٥٧٦)، ولم أقف عليه من رواية شعبة. ورواه مسلم (١٨٥٦) من حديث شعبة.

المسجدِ ومعه الناس، وقُمتُ عليهم، فقال لي رسول الله عليه: «أرسلكَ أبو طلحةً؟».

قال: قلتُ: نعم. «بطعام؟»(١).

قال: فقلت: نعم.

فقال رسول الله عليه لمن معه: «قُوموا».

قال: فانطلق، وانطلقتُ بين أيديهم حتى جئتُ أبا طلحة فأخبرتُه.

فقال أبو طلحة: يا أُمَّ سُليمٍ، قد جاء رسولُ الله ﷺ بالناسِ، وليس عندنا مِن الطعام ما نُطعِمُهم.

قالت: اللهُ ورسولُه أعلمُ.

قال: فانطلق أبو طلحة حتى تلقّى رسول الله، فأقبل رسول الله وأبو طلحة معه حتى دخلا، فقال رسول الله على: «هلُمِّي يا أُمَّ سُليم ما عندك». فأتت بذلك الخُبزِ، قال: فأمرَ به رسول الله على ففتّت، وعصرت أُمُّ سُليم (٢)، ثم قال رسول الله على [فيه] ما شاء الله أن يقول، ثم قال: «ائذن لعشرة». فأذِنَ لهم حتى شَبِعوا، ثم خرجوا، ثم قال: «ائذن لعشرة»، فأذِنَ لهم فأكلوا حتى شَبِعوا، ثم خرجوا، ثم أذِنَ لهم فأكلوا حتى شَبِعوا، ثم خرجوا، ثم أذِنَ لهم فأكلوا حتى شَبِعوا، ثم خرجوا، ثم أذِنَ لعشرة، فأكل القومُ كلُّهم وشَبِعوا، والقوم سبعونَ أو ثمانونَ رجلًا.

أخرجه البخاري: عن عبد الله بن يوسف.

ومسلم: من حديث مالك (٣).

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، و(ب). ووضع بينهما في الأصل علامة: (ض)، وكتب: (كذا في الأصل، (قال: بطعام؟ فقلت: نعم).

<sup>(</sup>٢) وضع عليه علامة: (ض)، وكتب في الهامش: (كذا في الأصل، وسقط منه: عُكة لها فآدمته). وهي في «الحُجة» من طريق المُصنِّف.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٥٧٨)، ومسلم (٢٠٤٠).

#### حدیث

## تسبيح الحصى في يده ويد أصحابه

المجال عبد الله بن أحمد بن الحسين الفارسي، قال: ثنا عبد الله بن أحمد الصفار، قال: ثنا إسحاق بن أبي شاذان [1/2]، قال: ثنا إسحاق بن أبي شاذان [1/2]، قال: ثنا إسحاق بن أبي

المجال على بن إسحاق، قال: أنا على بن إسحاق، قال: ثنا على بن المحاق، قال: ثنا على بن حرب، قال: ثنا قريش بن أنس، قال: ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزُّهري، عن سويد بن يزيد السُّلمي، قال: مررتُ بمسجد النبي على فإذا أبو ذرِّ، فسلَّمتُ، وجلستُ إليه، فذُكِرَ عثمان، فقال: لا أقولُ أبدًا إلَّا خيرًا علاث مراتٍ \_، لشيءِ رأيتُه مِن رسول الله على في خلواتِ رسول الله لله يُعلمُ منه، فمرَّ بي، فاتَّبعتُه حتى انتهى إلى موضعِ قد سمَّاه، فجلسَ، فقال: «يا أبا ذرِّ، ما جاء بك؟».

قلت: الله ورسوله، إذ جاء أبو بكرٍ فسلَّم، وجلس عن يمين رسول الله على الله عن يمين أبي بكر، إذ جاء عثمان، فجلس عن يمين عمر، فتناول النبي على سبع أو تسع حصياتٍ فسبَّحن، حتى سمعتُ لهن حنينًا كحنين النحل، ثم وضعَهُنَّ فَخُرِسنَ، ثم أخذهنَ فوضعهنَ في يد أبي بكر؛ فسبَّحن حتى سمعت لهنَّ حنينًا كحنين النحل، ثم وضعَهنَ في يد عمرَ، فسبَّحن، حتى سمعت لهنَّ حنينًا فوضعهنَ في يد عمرَ، فسبَّحن، حتى سمعت لهنَّ حنينًا

ورواه قوام السُّنة في «الحُجة» (٥٧٦): من طريق المُصنِّف، وقال: مُخرَّج في كتاب البخاري، وقوله: (دسَّته)، أي: أخفته. وقوله: (ردتني)، أي: جعلته ردائي.

قال الشاعر: وإن رديت بردًا. أي: ألبست.

قال أهل اللغة: في قوله: ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا ﴿ أَي: أَخَفَاهَا وَأَحْمِلُهَا بِمُعْصِيةَ الله عَلَى اهـ.

كحنينِ النحلِ، ثم وضعهنَّ فخرِسنَ، ثم تَناولهنَّ فوضعهنَّ في يدِ عثمانَ، فسبَّحن حتى سمعتُ لهنَّ حَنينًا كحنينِ النحلِ، ثم وضعهنَّ فخرِسنَ.

واللفظ لحديث علي بن حرب (١).

المجد بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: أتى النبيَّ على رجلٌ مِن بني عامرٍ، قال: أرني هذا الخاتم الذي بين كتفيك، فإن يكُ بك طِبًا(٢) داويتُك، فإني أُطِبُ العرب.

فقال له النبيُّ عَلَيْهُ: «إنى أُريكَ آيةً».

قال: نعم.

قال: «ادعُ ذاك العِذقَ».

قال: فنظرَ إلى عذقٍ في نخلةٍ فدعاه، فجاء يَنقُزُ حتى قام بين يديه، فقال: «قل له: يرجعُ»، فرجعَ إلى مكانه.

فقال: يا بني عامرٍ، ما رأيتُ كاليوم أسحر (٣).

المجرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، أنا محمد بن هارون الرُّوياني، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا أبو عَوانة، عن عاصم، عن زِرِّ، عن عبد الله على مقل ، قال: كنت غُلامًا يافعًا في غنم لعقبة بن أبي مُعيط أرعاها، فأتى عليَّ رسول الله على وأبو بكر معه.

<sup>(</sup>۱) رواه قوام السنة في «الحُجَّة» (۵۷۷) من طريق المُصنَّف. ورواه البزار في «مسنده» (٤٠٤٠)، والخلال في «السُّنة» (٣٣٦). قلت: وقع في إسناد هذا الحديث اضطراب كثير بيَّنه الدارقطني في «العلل» (١١٠٤)، ثم قال: والحديث مُضطرب. اهـ.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. والجادة: (طِتُ).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٩٥٤)، والدارمي (٢٥)، والترمذي (٣٦٢٨)، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.

قال: فقال: «يا غلام، هل عندك من لبن؟».

قال: فقلتُ: نعم، ولكنِّي مُؤتمنِّ.

قال: فقال: «ائتني بشاةٍ لم يَنزُ عليها الفحلُ».

قال: وأتاه أبو بكرٍ بصَخْرَةٍ \_ يعني: مُتقعِّرة \_؛ فاحتلبَ فيه (٢)، ثم قال لأبى بكر: «اشرب».

فَشَرِبَ أَبُو بِكُر، ثُم شَرِبَ النبيُّ ﷺ، قال: ثُم قال النبيُّ ﷺ للضَّرع: «اقلِصْ» (٣)، فقلَصَ، فعادَ كما كان.

قال: ثم أتيتُ النبيَّ عَلَيْ بعدُ، فقلت: يا رسول الله، علِّمني مِن هذا الكلام، أو مِن هذا القرآن، فمسَحَ رأسي، ثم قال: «إنَّك غُلامٌ مُعلَّمٌ»، فأخذتُ منه سَبعينَ سورةً ما نازعنيها(٤) بشرٌ(٥).

<sup>(</sup>۱) وضع على: (نزلت) علامة: (ض)، وكتب في الهامش: (صوابه: حتى أنزلت).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (وأتاه أبو بكر بصحن، فحتلب فيه).

<sup>(</sup>٣) أي: اجتمع. «النهاية» (٨٠/٧).

<sup>(</sup>٤) كتب في الهامش: (في الأصل: نزعنيها).

<sup>(</sup>۵) رواه أحمد (۳۵۹۸ و۳۵۹۹)، وابن أبي شيبة (۲۲۷٤۳ و۳۲۶۱۱)، وابن حبان (۵) (۵) وابن حبان (۵) ووه حديث حسن.

## 

#### سال

## جماع الكلام في الإيمان

## ٥٢ - لسياق

ما روي عن النبي على أن دعائم الإيمان وقواعده: شهادة أن لا إله الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان(۱)

1770 ـ أكْبرنا عيسى بن علي، قال: أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس عباس الم

الله بن على ، قال: أله والتبرنا محمد بن عبد الرحمٰن، وعيسى بن علي، قالا: أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثني أبو جمرة، قال: سمعت ابن عباس في ، يقول: إن وفد عبد القيس لمّا قدِموا على رسول الله في ، أمرهم بالإيمان بالله، فقال: «أتدرون ما الإيمان؟». قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: «شهادةُ أن لا إله إلَّا الله، وإقامُ الصلاة، وإيتاءُ الزكاة،

وصوم مضان، وأن يُعطوا الخُمس مِن المَغنمِ».

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود (٢).

<sup>(</sup>۱) عقد الآجري كَلْلُهُ في «الشريعة» بابًا نحوه فقال: (۲۱/باب على كم بُني الإسلام؟).

وكذا ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٨/ باب معرفة الإسلام وعلى كم بُني؟). (١) رواه البخاري (٥٣)، ومسلم (١٧)، وأبو داود (٤٦٧٧).

1۳٦٦ - ألابرنا محمد بن سلمان، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا أبو هشام محمد بن يزيد، قال: ثنا ابن فُضيل، قال: ثنا أبو مالك سعد بن طارق، عن سعد بن عُبيدة، عن ابن عمر عن النبيّ على قال: «بُنيَ الإسلامُ على خمس: شهادةِ أن لا إله إلّا الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، وحجّ البيت، وصوم رمضان». أخرجه مسلم (١).

المسيب، عن أبي هريرة صَّعْبَه.

المحد بن عبيد، أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن عبيد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عليه مال: سُئِلَ رسول الله عليه: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟

قال: «إيمانٌ بالله ورسوله».

قال: قيل: ثم ماذا؟

قال: «ثم الجهادُ في سبيلِ اللهِ».

قيل: ثم ماذا؟

قال: «ثم حجٌّ مبرورٌ».

أخرجه البخاري، ومسلم جميعًا (٢) أ]

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٦).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲٦)، ومسلم (۸۳).

## - 0000000-

## ٥٣ - سياقي

# ما روي عن النبي عليه في أن الإسلام أعم من الإيمان، والإيمان أخصّ منه (۱)

(۱) عقد الخلال كَنْ كذلك بابًا في «السُّنة» نحوه فقال: (۷۰/التفريق بين الإيمان والإسلام والحُجَّة في ذلك من كتاب الله، وسنة نبيه في وقول الصحابة والتابعين).

- قال ابن رجب كِلِّلَهُ في «الفتح» (١٢٧/١ ـ ١٢٩): واختلف من فرَّق بين الإسلام والإيمان في حقيقة الفرق بينهما.

فقالت طائفة: الإسلام: كلمة الشهادتين، والإيمان: العمل، وهذا مروي عن الزهري، وابن أبي ذئب، وهو رواية عن أحمد.. وهو قول أبي خيثمة، وغيره من أهل الحديث.

وقد ذهب طائفة إلى أن الإسلام عامٌ، والإيمان خاصٌ، فمن ارتكب الكبائر خرج من دائرة الإيمان الخاصة إلى دائرة الإسلام العامة. هذا مروي عن أبي جعفر محمد بن علي. وروي عن حماد بن زيد نحو هذا أيضًا، وحُكى عن أحمد أيضًا. وهو اختيار ابن بطة.

وقالت طائفة: الفرق بين الإسلام والإيمان: أن (الإيمان): هو التصديق، تصديق القلب فهو عِلمُ القلب وعمله، و(الإسلام): الخضوع والاستسلام والانقياد؛ فهو عمل القلب والجوارح. وهذا قول كثير من العلماء، وقد حكاه أبو الفضل التميمي عن أصحاب أحمد والقول بالفرق بين الإسلام والإيمان مروي عن: الحسن، وابن سيرين، وشريك، وعبد الرحمٰن بن مهدي، ويحيى بن معين، ومؤمل بن إهاب، وحكي عن مالك أيضًا، وقد سبق حكايته عن قتادة، وداود بن أبي هند، والزهري، وابن أبي ذئب، وحماد بن زيد، =

١٣٦٨ - قال الله تبارك وتعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ۖ قُل لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤].

• وقال الزُّهريُّ: الإيمانُ: العملُ، والإسلامُ: الكلمة.

• وعن الحسن، ومحمد بن سيرين، أنهما كانا يهابان: مؤمنٌ، ويقولان: مسلمٌ.

#### \* وبه قال من الفقهاء:

حماد بن زيد، ومحمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ذئب، وأحمد بن حنبل.

1۳۲۹ - أكبرنا محمد بن الخسين الفارسي، قال: أنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: ثنا محمد بن يحيى النُّهلي، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، (ح).

المحمد، قال: ثنا أحمد بن عثمان، قال: أنا إسماعيل بن محمد، قال: ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزُّهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه: أن النبيَّ على رجلًا أن النبيَّ على أعطى رجلًا أن النبيَّ على أعطى رجلًا أن النبيَّ فلانًا ، وتركتَ فلانًا لم تُعطِه، وهو مؤمنٌ ؟

فقال النبيُّ عَلَيْهِ: «أو هو مُسلمٌ».

قال: فأعدتُها عليه ثلاثًا، وهو يقول: «أو مسلمٌ».

ثم قال: «إنِّي لأُعطي رجالًا، وأمنعُ رجالًا مَن هو أحبُّ إليَّ منهم؛ مخافة أن يُكبُّوا في النارِ على وجوههم»، أو قال: «على مَناخِرِهم».

<sup>=</sup> وأحمد، وأبي خيثمة، وكذلك حكاه أبو بكر ابن السمعاني عن أهل السُّنة والجماعة جملة. فحكاية ابن نصر وابن عبد البر عن الأكثرين التسوية بينهما غير جيدٍ؛ بل قد قيل: إن السَّلف لم يرو عنهم غير التفريق، والله أعلم. اهـ. (١) في (ب): (رجالًا).

قال الزُّهري: فنرى أن الإسلام: الكلمةُ، والإيمانَ: العملُ. لفظهما قريبٌ. أخرجه مسلم من هذا الطريق، والبخاري: من حديث الزهري(١).

الله على الماعيل، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا يوسف بن موسى، قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: ثنا سلّام بن أبي مُطِيع، قال: سمعت معمرًا يُحدِّثُ، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن سعد على قال: قسم رسول الله على قسمًا، فأعطى ناسًا، ومنعَ آخرين، فقلتُ: يا رسول الله، أعطيتَ فلانًا و ومنعتَ فلانًا وهو مؤمنٌ.

قال: «لا تقُل: مؤمنٌ، قُل: مسلمٌ».

قال ابنُ شهاب: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ۚ قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا﴾ [الحُجرات: 18] (٢).

۱۳۷۱ - أكبرنا القاسم بن جعفر، ثنا محمد بن أحمد بن عَمرو، قال: ثنا سُليمان بن الأشعث، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا الأسود بن عامر، قال: ثنا أبو بكر ابن عياش، (ح).

ا المحدد، قال: ثنا أحمد بن أبي بكر، قال: أنا محمد بن مخلد، قال: ثنا عباس بن محمد، قال: ثنا أحمد بن [70/ب] يونس، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن سعيد بن عبد الله بن مجريج، عن أبي برزة الأسلمي المحلفي من قال: قال رسول الله عليه: "يا معشر من آمن بلسانِه، ولم يدخُلِ الإيمانُ إلى قلبه؛ لا تَعْتابوا المسلمين، ولا تَتَبِعوا عوراتِهم؛ فإنه مَنِ اتَبَعَ عوراتِهم، تَتَبَعُ الله عورتَه، ومَن تَتَبَعَ الله عورتَه يَفضحه في بيتِه» (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۷)، ومسلم (۱۵۰).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٩٧٧٦)، وأبو داود (٤٨٨٠).

المجمد بن أحمد البصير، أنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله \_ يعني: أحمد بن حنبل \_، قال: حدثني أبو سلمة الخُزاعي: أنَّ حماد بن زيد كان يُفرِّقُ بين الإيمانِ والإسلامِ، ويجعلُ الإسلامَ عامًّا، والإيمانَ خاصًّا.

المعتُ الله عبد الله عني: أحمد بن حنبل - وسئل عن الإيمان والإسلام؟ أبا عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - وسئل عن الإيمان والإسلام؟ فقال: قال ابن أبي ذئب: الإسلام: القول، والإيمان: العمل. فقيل له: ما تقولُ أنت؟ قال: الإيمانُ غيرُ الإسلام.

١٣٧٤ ـ أكْبرنا محمد بن أحمد بن سهل، ثنا أحمد بن جعفر، قال: ثنا عمر بن محمد بن عيسى، قال: ثنا أحمد بن محمد بن هانئ، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: سمعت هشامًا يقول: كان الحسن، ومحمد يقولان: مسلمٌ، ويهابان: مؤمن.

حدیث أبی برزة رشی بإسناد جید.
 وللترمذی نحوه من حدیث ابن عمر رشی، وحسنه اهد.
 وحسنه المنذری فی «الترغیب والترهیب» (۳/ ۱٦۹).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (محمد)، وما أثبته من (ب)، وهو كذلك في «طبقات الحنابلة» (١٦٢/١).

## - 000000-

## ٥٤ - لسياق

# ما روي عن النبي عَلَيْهُ في أن الصلاة من الإيمان(١)

(۱) أعمال الجوارح كلها من الإيمان، وإنما خصَّ المُصنف الصلاة من بين سائر الأعمال لأن النصوص الكثيرة قد جاءت بتكفير تاركها دون سائر أعمال الجوارح، وقد انعقد إجماع الصحابة على ذلك.

والناظر في كتب أهل السُّنة في أبواب الإيمان والرد على المرجئة يجدهم يَخصُّون الصلاة بالتبويب دون سائر أركان الإسلام العملية. ومن ذلك:

ا - قال أبو داود كَالله في «السُّنن» (٢١٩/٤): (بابٌ في ردِّ الإرجاء)، وذكر فيه حديث جابر صفيه: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة».

٢ - قال الترمذي كَلَّهُ في «السُّنن» (١٣/٥) في أبواب الإيمان: (باب ما جاء في ترك الصلاة)، فروى جملة من الأحاديث في تكفير تارك الصلاة، ثم روى عن التابعي عبد الله بن شقيق العُقيلي كَلَّهُ قوله: كان أصحاب محمد على لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.

٣ - قال أبو عوانة كَلَّمُ في «مستخرجه على صحيح مسلم»: (بيان أفضل الأعمال، والدليل على أن الإيمان قول وعمل، وأن من ترك الصلاة فقد كفر، والدليل... على أنها أعلى الأعمال إذ تاركها يصير بتركها كافرًا).

٤ - قال الآجري كَلَّلُهُ في «الشريعة» في كتاب الإيمان: (ذكر كفر من ترك الصلاة).

• - قال ابن بطة كَلَّهُ في «الإبانة الكبرى» في كتاب الإيمان والرد على المرجئة: (كفر تارك الصلاة، ومانع الزكاة، وإباحة قتالهم وقتلهم إذا فعلوا ذلك).

فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل، فالقول الذي يدخل به العبد في دين =

#### \* ورَوى ذلك من الصحابة:

الله بن مسعود، وعبدِ الله بن مسعود، وعبدِ الله بن عبد الله عباس، وأبى الدرداء، والبراء، وجابر بن عبد الله عبد

- وهنه أنه سُئل: ما كان يُفرِّقُ بين الكُفر والإيمانِ عندكم مِن الأعمالِ في عهدِ رسول الله عليه؟ قال: الصلاةُ.
- وعمل الحسن: بلغني أنَّ أصحاب رسول الله على كانوا يقولون: بين العبدِ، وبين أن يُشرِكَ ويكفرَ<sup>(۱)</sup> أن يدعَ الصلاةَ مِن غيرِ عُذرٍ.

### \* وبه قال من التابعين:

مجاهدٌ، وسعيدُ بن جبير، وجابر بن زيد، وعَمرو بن دينار، وإبراهيم النخعي، والقاسم بن مُخيمِرةً.

## \* ومِن الفُقهاء:

مالكٌ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ (٢)، وشريكُ بن عبد الله النخعي،

= الإسلام هو قول مخصوص وهو: النطق بـ (الشهادتين).

والعمل الذي يصح به دينه هو عمل مخصوص: وهو (الصلاة).

- قال ابن تيمية كُلُله في «شرح العمدة» (١/ ٨١): فإن الإيمان عند أهل السُّنة والجماعة: (قول وعمل)، كما دل عليه الكتاب والسُّنة، وأجمع عليه السلف. . فالقول: تصديق الرسول على والعمل: تصديق القول؛ فإذا خلا العبد عن العمل بالكُلِّية لم يكن مؤمنًا. والقول الذي يصير به مؤمنًا: قول مخصوص، وهو: (الشهادتان)، فكذلك العمل: هو (الصلاة).اهـ.

وانظر تعليقي على باب (ذكر كفر من ترك الصلاة) في «الشريعة» ففيه زيادة بيان.

(١) في (ب): (فيكفر)، وسيأتي بهذا اللفظ مُسندًا برقم (١٤٠٥).

(٢) اشتهر عن الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى القول بعدم تكفير تارك الصلاة، والمُصنِّف هاهنا ينسب إليهما خلاف ذلك، وهو الصحيح عنهما كما بيَّنتُ ذلك في «المدخل في كتاب الإيمان والرد على المرجئة» (١٤٦/١): (فصل في بطلان ما نُسِب للأئمة الثلاثة من ترك تكفير تارك الصلاة كسلًا وتهاونًا).

وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور، وأبو عُبيد القاسم بن سلَّام.

المجروب المجروب عيسى بن علي، أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: ثنا مُحرِز بن عون، قال: ثنا شَريك، عن أبي إسحاق، عن البراء على في قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنكُمْ ﴿ [البقرة: ١٤٣]، قال: صلاتكم نحو بيتِ المقدس. [٢٦/أ]

سنان، قال: ثنا عَمرو بن عون، قال: ثنا شَريك، فذكره سواء.

١٣٧٨ - وَأَلْكِبُونَا أَحْمَد، أَنَا عَلَي، قال: ثنا أَحْمَد بن سنان، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء وَ الله عن أبي إسحاق، عن البراء وَ الله عن أبي إسحاق، عن البراء وهم يُصلُّون إلى بيتِ الكعبة، قال رِجالٌ: كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يُصلُّون إلى بيتِ المقدسِ؟ فنزلت: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

أخرجه البخاري، ومسلم: من حديث إسرائيل (١).

ابن عباس على الذين ماتوا وهم يُصلُّون نحو بيتِ المقدس؟ المحمد بن على بن النضر، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سِماك، عن عكرمة، عن ابن عباس على قال: لمَّا توجَّه رسولُ الله على إلى الكعبة، قالوا: يا رسول الله، كيف بالذين ماتوا وهم يُصلُّون نحو بيتِ المقدس؟

قال: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّاللَّاللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا ا

١٣٨٠ - أكْبِرِنا أحمد بن عمد بن عُبيد (٣) الله المقرئ البلخي، قال: أنا أبو نصر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤١)، ولم أقف عليه عند مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٦٩١)، وأبو داود (٤٦٨٠)، والترمذي (٢٩٦٤)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ب): (عبد).

محمد بن موسى بن الحسين التبريزي \_ بِبَلْخ \_، قال: ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسن بن أبي حمزة الذهبي البَلخي، قال: ثنا أحمد بن سنان القطان أبو جعفر الواسطي، قال: ثنا خالي موسى بن عمران \_ وكان قد كتب عن شَريك \_، قال: استأذنَ شريكُ على المهديِّ يومًا وعنده أبو يوسف القاضي (١)، فامتريا، فقال المهديُّ: الصلاةُ مِن الإيمانِ.

وقال أبو يوسف: الصلاةُ ليس مِن الإيمانِ.

واستأذنَ شَريكٌ، فقال المهديُّ: قد جاء مَن يَفصِلُ بيننا.

فلمًّا دخلَ سلَّم، قال: فردَّ عليه، فقال: يا أبا عبد الله، ما تقولُ في رجلين امتريا، فقال أحدُهما: الصلاة مِن الإيمانِ، وقال الآخرُ: الصلاة مِن العمل؟

قال: أصابَ الذي قال: مِن الإيمانِ، وأخطأ الذي قال: الصلاةُ مِن العمل.

قال: فقال أبو يوسف: مِن أينَ قلتَ ذي؟

<sup>(</sup>۱) يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب أبي حنيفة، توفي سنة: (۱۸۲ه).

- ففي «السنة» للخلال (۱۰۰۸) أخبرنا سليمان بن الأشعث، قال: ثنا إسحاق بن راهويه، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: شَهِدَ أبو يوسف عند شريك بشهادة، فقال له: قُم، وأبى أن يُجيز شهادته، فقيل له: تردُّ شهادته؟!

فقال: أُجيز شهادة رجل يقول: الصلاة ليست من الإيمان.

<sup>-</sup> وفي «الجرح والتعديل» (٢٠١/٩) قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن أبي عن أبي يوسف؟ فقال: صدوق؛ ولكن من أصحاب أبي حنيفة، لا ينبغي أن يروى عنه شيء.

<sup>-</sup> وفي «تاريخ بغداد» (١٦/ ٣٧٢) قال زكريا الساجي: يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف صاحب أبى حنيفة مذموم مرجئ.

<sup>-</sup> وفيه: قال نعيم بن حماد: سمعت ابن المبارك وذكروا عنده أبا يوسف، فقال: لا تفسدوا مجلسنا بذكر أبي يوسف.

فقال: حدثني أبو إسحاق، عن البراء بن عازب ولله في قوله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ ﴿ وَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

قال: فألقمه حَجَرًا.

أخرجه البخاري، ومسلم (٢).

عبد العزيز، قال: ثنا نصر بن علي، (ح).

المحمد بن عنمان بن محمد، قال: ثنا محمد بن منصور، قال: ثنا محمد بن منصور، قال: ثنا نصر بن علي، قال: ثنا نوح بن قيس، عن أخيه خالد بن قيس، عن قتادة، عن أنس على أنس على عباده مِن أنس على عباده مِن الله على عباده مِن الصلوات؟

قال: «خمسَ صلواتٍ».

قال: هل قبلَهُنَّ وبعدهُنَّ شيءٌ؟

قال: «افترضَ اللهُ على عبادِهِ صلواتِ خمسًا».

<sup>(</sup>١) في «تاريخ بغداد» (٧/ ٤٠٥): (أحمد بن محمد بن الحسن): (ابن الشرقي).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢).

فَحَلَفَ الرَجَلُ: لا يزيدُ عليهنَّ ولا يَنقُصُ. فقال رسول الله ﷺ: «إن صَدَقَ؛ دَخَلَ الجنَّةَ»(١).

الله بن أبي داود، قال: أنا عبد الله بن أبي داود، قال: أنا عبد الله بن أبي داود، قال: ثنا ألسيب بن واضح، قال: ثنا أبو إسحاق [الفزاري]، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله عليه الله عليه الله على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنُّصح لكُلِّ مسلم.

أخرجه البخاري، ومسلم (٢).

البغوي، عبد العزيز البغوي، قال: ثنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عُقبة، عن أبي الزُبير، عن قال: ثنا داود بن عَمرو، قال: ثنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عُقبة، عن أبي الزُبير، عن جابر بن عبد الله عن رسول الله عنه قال: «بين الرجُلِ وبين الشّركِ تركُ الصلاقِ»(٣).

الوليد، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر عليه ، عن النبي عليه مثله.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۳۸۱)، وأبو يعلى (۲۹۳۹) ورواه البخاري (۲۳)، ومسلم (۱۲) من حديث أنس رهم أيضًا بمتنٍ أطول من هذا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٥ و٢٧١٥)، ومسلم (٥٦). المعلم المعالم المعال

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٨٢).

الله بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن جعفر، قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن غيلان، قال: ثنا محمد بن يزيد الأدمي، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد ال

الماراً - وأكبرنا عُبيد الله بن أحمد، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا يعقوب، ويوسف، قالا: ثنا أبو عاصم، عن ابن جُريج، قال: حدثني أبو الزَّبير أنه: سمع جابر بن عبد الله على ، يقول: قال رسول الله على : «ليس بين العبد وبين الشركِ إلَّا تركُ الصلاة». [۲۷/أ]، واللفظ لحديث الحسين.

أخرجه مسلم: من حديث ابن جريج (١).

۱۳۸۸ ـ أكبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، قال: أنا محمد بن هارون الرُّوياني، قال: ثنا محمد بن مُحيد، قال: ثنا أبو تُمَيلة، وزيد بن حُباب، والفضل بن موسى، قالوا: ثنا الحسين بن واقد، (ح).

الم الم الله بن عثمان بن علي، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا علي بن الحسن بن شقيق (ح).

المحمد بن هارون، قال: ثنا محمد بن هارون، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا عبد الله بن إسحاق، قال: ثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: ثنا الحسين بن واقد، قال: ثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: سمعتُ رسول الله عليه يقول: «العهدُ بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كَفَرَ».

أخرجه ابن عدي، وهو صحيح على شرط مسلم (٢).

السكسكي، عمد بن الله عمد بن الله الفارسي، قال: ثنا محمد بن بكَّار السكسكي، قال: أنا شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي، قال: ثنا أبو المغيرة، قال: ثنا الأوزاعي، قال:

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (AY).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۲۹۳۷)، ابن ماجه (۱۰۷۹)، والترمذي (۲۲۲۱)، وقال: حسن صحيح غريب.

ثنا الوليد بن هشام، قال: ثنا معدان بن أبي طلحة، قال: قلت لثوبان مولى رسول الله على: حدثنا حديثًا ينفعنا الله به، فسكت، فقلت: حدثنا حديثًا ينفعنا الله به، قال: سمعت رسول الله على يقول: «بين العبد وبين الكفر والإيمان: الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك».

إسنادٌ صحيحٌ على شرطِ مسلم (١).

1۳۹۰ ـ ألابرنا علي بن محمد بن عمر، قال: أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، ثنا محمد بن عوفٍ، ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا نافع بن يزيد، قال: ثنا سيَّار بن عبد الرحمٰن، عن يزيد بن قَوذَر (٢)، عن سلمة بن شُريح، عن عُبادة بن الصامت عَلَيْه، قال: أوصانا رسول الله على فقال: «لا تُشرِكوا بالله وإن حُرِّقتم، وقُطِّعتُم، وصلبَّتُم، ولا تَتركوا الصلاة مُتعمِّدًا؛ فمن تركها مُتعمِّدًا فقد خرجَ مِن المِلَّةِ» (٣).

المجر الطُّوسي، قال: ثنا محمد بن أحمد الطُّوسي، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا بكر بن سهل، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن ضَبَّة بن محصن، عن أُمِّ سلمة وَ الله عَلَيْ قالت: قال رسول الله عَلَيْ: «يكونُ عليكم أُمراءُ تَعرِفون، وتُنكِرُون، فمَن أنكرَ بَرِئَ،، ومَن كَرِهَ فقد «يكونُ عليكم أُمراءُ تَعرِفون، وتُنكِرُون، فمَن أنكرَ بَرِئَ،، ومَن كَرِهَ فقد

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن تيمية كُلُّهُ في «شرح العُمدة» (۲/ ۷٦) أن هذا الكفر الذي أطلق على تارك الصلاة في الأحاديث المروية في هذا الباب هو الكفر الأكبر المخرج عن الملة من عشرة أوجه، وقد نقلتها في تحقيق «الإبانة الصُّغرى» (٢٥٠)، و«الشريعة» للآجرى (٣٣٢)، و«الجامع في كتب الإيمان».

<sup>(</sup>٢) اختلف في كتب التراجم في ضبط (الذال) بالإهمال والإعجام. انظر: «الإكمال» (٤/٤/٤).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥٢٩٠)، ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٩٢٠).

قال المُنذري في «الترغيب والترهيب» (٨٠٩): رواه الطبراني ومحمد بن نصر في كتاب «الصلاة» بإسنادين لا بأس بهما . اهـ.

سَلِمَ، ولكن مَن رَضِيَ وتَابِعَ»(١).

قالوا: أفلا نَقتلُهُم؟

قال: «لا، ما صَلُّوا، لا ما صَلُّوا». أخرجَه مسلم (٢).

المجمد بن محمد بن عبد الرحمٰن بن العباس، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا المحسين بن الحسن، قال: أنا ابن أبي عدي، قال: ثنا رَاشِدٌ أبو محمد، عن

(۱) وفي «سُنن أبي داود» (٤٧٦١): «فمَن كَرِه فقد برئ، ومَنْ أَنكَرَ فقد سَلِمَ». قال قتادة: يعني: مَن أَنكَرَ بقلبه، ومن كَرة بقلبه.

- وفي "تعظيم قدر الصلاة" (٩٥٠) قال الحسن وفسّره: "فمن أنكر بلسانه فقد برئ"، فقد ذهب زمان هذا.

"ومن كره بقلبه فقد سَلِم"، وقد جاء زمان هذا.

قال: «ولكن من رضي وتابع»، قال الحسن: فأبعده الله. اه..

- وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٨٧٣٢) قيل لحذيفة ولله : ما ميت الأحياء؟ قال: من لم يعرف المعروف بقلبه، وينكر المنكر بقلبه.

- وفيه (٣٨٧٣٣) عن علي بن أبي طالب عليه، قال: إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد: الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم، فأيّ قلب لم يعرف المعروف، ولا يُنكر المنكر، نُكِس فجعل أعلاه أسفله.

- وفيه (٣٨٧٣٦) وعن طارق بن شهاب، قال: قال: رجل لعبد الله بن مسعود عليه: هلك من لم يأمر بالمعروف، ولم ينه عن المنكر.

فقال عبد الله: بل هلك من لم يعرف المعروف بقلبه، وينكر المنكر بقلبه.

- وفيه (٣٨٧٣٧) وعن عبد الله بن مسعود رفيه: إنها ستكون هنات وهنات، فبحسب امرئ إذا رأى منكرًا لا يستطيع له تغييرًا؛ يعلم الله من قلبه أنه له كاره. [قال ابن أبي شيبة في «المصنف»]: (هنات وهنات): أي شرور وفساد.

(Y) رواه مسلم (١٨٥٤).

- قال ابن تيمية كَلَّهُ في «شرح العُمدة» (٢/ ٨٠): أمر النبي عَلَيْهُ بالكفّ عن قتال هؤلاء الأئمة ما صلوا، فعُلِم أنهم لو تركوا الصلاة لَقُوتِلوا، والإمام لا يجوز قتاله حتى يكفُر، وإلَّا فبمجرد الفسق لا يجوز قتاله، ولو جاز قتالُه بذلك لقوتل على تفويتها كما يقاتل على تركها.اه.

المحد بن عُبيد، أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سِنان، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سُفيان، عن جابر عَلَيْهُمْهُ.

المعامل المعا

قال: «نعم». لفظهما سواء (٢).

الله عاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن، (ح).

الله بن أحمد، أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا سُلم (٣) بن جُنادة، قال: ثنا سُلم (٣) بن جُنادة، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في «الأدب المُفرد» (۱۸)، وابن ماجه (۳۳۷۱ و۲۰۳۶). وفي إسناده: شهر بن حوشب، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱٤٣٩٤)، ومسلم (۱۵).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (سلَّام).

أبي هريرة ولله على الله على الله على الله على الله على الله على السجدة؛ المتزلَ الشيطانُ فبكى، يقولُ: يا ويلي، ابنُ آدمَ أُمِرَ بالسُّجودِ فسجَد؛ فله الجنةُ، وأُمِرتُ بالسجودِ فأبيتُ؛ فليَ النارُ». أخرجه مسلم (١).

### قول عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل الله

1۳۹٥ ـ أكبرنا عيسى بن علي، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا داود بن عمرو، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عُروة، وسُليمان بن يسار عن الميسور بن مخرمة : أنه دخل هو وابن عباس على عمر بن الخطاب، فقالا: الصلاة يا أمير المؤمنين. \_ بعد ما أسفر \_.

فقال: نعم، لا حَظَّ في الإسلامِ لمَن تركَ الصلاة. فصلَّى والجُرحُ يَثْعَبُ دَمًا (٣).

١٣٩٦ - أثبرنا الحسن بن عثمان، أنا إسماعيل بن محمد، قال: ثنا أحمد بن

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (A1).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، (ب). وعند من خرجه: (عن عروة، عن سُليمان بن يسار).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (١٠٣)، وأحمد في «الإيمان» (٢٠٩). وهو صحيح عنه.

\_ قال ابن تيمية كلُّه في «شرح العمدة» (٧٦/٢): أمَّا قول عمر رهيه - ثم ذكره \_ أصرح شيء في خروجه عن الملة. اهـ.

<sup>-</sup> وقال: ولأن هذا إجماع الصحابة ، قال عمر الله لما قيل له وقد خرج إلى الصلاة: (نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة). وقصّته في الصحيح، وفي رواية عنه قال: (لا إسلام لمن لم يصل). رواه النجاد. وهذا قاله بمحضر من الصحابة . اه.

<sup>-</sup> قال ابن القيم على «الصلاة» (ص٧٩): فقال هذا بمحضر من الصحابة في ولم يُنكروه عليه، وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل، وعبد الرحمٰن بن عوف، وأبي هريرة في، ولا يُعلم عن صحابي خلافهم. اهـ.

منصور، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس على الله قال: فقال رجلٌ: إنكم لن تُفزِعوه إلَّا بالصلاةِ.

قال: فقُلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين.

قال: ففتحَ عينيه، فقال: أصلَّى الناسُ؟

قلنا: نعم.

قال: أَمَهُ<sup>(۱)</sup> لا حظَّ في الإسلامِ لأحدٍ أضاعَ الصلاةَ. ورُبَّما قال: تَركَ الصلاةَ. ثم صَلَّى وجُرحُه يَثعَبُ دمًا.

الربيع، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا أبو عوانة، عن يعلى، عن عبد الله بن [٢٨/أ] خِراش، عن أبيه، قال: نزلَ عمرُ بالجابيةِ، قال: فمرَّ بمعاذِ بن جبل وهو في مجلسٍ، قال: فقال له: يا معاذ، ائتنى، ولا يأتنى معك مِن القوم أحدٌ.

قال: فجاءَه معاذٌ، فقال: يا معاذُ، ما قيامُ هذا الأمر؟

قال: الصلاة، وهي المِلَّةُ.

قال: ثُم مَهْ؟

قال: ثم الطاعة، وسيكونُ اختِلافٌ.

قال: فقال له عمرُ: حَسبي. وأراد أن يزيدَه فلمَّا ولِيَ عمر، قال معاذُ: ما وربِّ (٢) معاذ سِنيُّك بشرِّ سِنِّيهم، قال: فأخبرني أنه سمِعَ عمرَ يَدعو على المنبرِ: اللّهم ثبِّتنا على أمرِك، واعصِمنا بِحبلِك، وارزُقنا مِن فَضلك.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي (ب): (أما أنه). وفي مصادر تخريجه: (مه) أو (إنه).

<sup>(</sup>٢) وضع عليها في الأصل: (ض)، وكتب: (صوابه: وربّ مُعاذ ما).

### علي بن أبي طالب ريسية

المجاء على المجاء المجان المجان المجان المحان المحاد المحان المح

#### قول ابن مسعود ضيفيه

البعد، قال: أنا المسعودي، عن القاسم، عن عبد الله بن مسعود ولي قال: أنا علي بن الجعد، قال: أنا المسعودي، عن القاسم، عن عبد الله بن مسعود ولي قال: إن الله يُكثِرُ ذِكرَ الصلاةِ في القرآنِ، ﴿وَالِّذِينَ مُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (المعارج]، وَإِلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (المعارج)، وَإِلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَابِمُونَ المعارج: ٢٣].

قال: ذلك على مُواقيتِها.

[قال]: فإنَّ تَركَها الكُفر (٣).

• **١٤٠٠ ـ أَلْبِرِنَا** محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله، قال: ثنا عمر بن سَعِيد، عن المسعودي، قال: ثنا القاسم بن عبد الرحمٰن، (ح).

<sup>(</sup>۱) (الأثافي): وهي الحجارة التي تنصب ويُجعل القدر عليها. «لسان العرب» (۲۷/۱).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (١١٧)، وزاد: (ومن آمن صلَّى، ومن صلَّى جامع، ومَن فارق الجماعة قيدَ شبرٍ؛ خلع رِبقة الإسلام عن عنقه).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب): (فإن) (ض).

<sup>-</sup> وفي «مسند ابن الجعد» (۲۰۰۰): (قال: ذلك على مواقيتها.

قال: ما كنا نرى إلَّا أن يتركها.

قال: لا، إن تركها كفر).

ثنا أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن المسعودي، قال: ثنا الحسن بن سعد، عن عبد الرحمٰن بن ثنا أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن المسعودي، قال: ثنا الحسن بن سعد، عن عبد الرحمٰن بن عبد الله، قال: قيل لعبد الله عليه: إنَّ الله حَلَيْ يُكثِرُ ذِكرَ الصلاةِ: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ فَي ﴿ [المعارج].

قال: ذاك على مَواقيتِها.

قالوا: ما كُنَّا نَرى إلَّا تركَ الصلاةِ.

قال: تَركُها كُفرٌ.

#### ابن عباس رضيم

قال: ثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس عباس عباس عين أنه وقع في عينه الماء، فقيل له: نَنزعُ الماء مِن عينك على أنك لا تُصلِّي سبعةَ أيامٍ؟ فقال: مَن تركَ الصلاةَ وهو يقدِرُ عليها؛ لقى الله وهو عليه غضبان.

#### قول أبي الدرداء ضيطنه

## جابر بن عبد الله على الله

الواعظ، على بن محمد بن عيسى، قال: أنا على بن محمد بن أحمد الواعظ، قال: ثنا يوسف بن يزيد، قال: ثنا أسد \_ يعنى: ابن موسى \_، قال: ثنا زُهير، عن أبي الزُّبير،

عن جابر ﴿ مَنْ الله وَمَا لِينَ العَبِدِ وَالْكُفُرُ إِلَّا تَرَكُ الصَّلَاةِ.

12.٤ ـ ألابرنا عبيد الله بن أحمد، أنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا أبي، قال: ثنا أبي، قال: ثنا أبي، قال: ثنا أبي، قال: ثنا أبان بن صالح، عن مجاهد أبي الحجاج، عن جابر بن عبد الله على الله: ما كان يُفرِّقُ بين الكفرِ والإيمانِ عندكم مِن الأعمالِ على عهد رسول الله على؟ قال: الصلاة.

النه عبد الله عبيد الله بن أحمد، قال: أنا أحمد، قال: ثنا عبد الله، قال: ثنا أبي، قال: ثنا أبي قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا عوف، عن الحسن، قال: بلغني أن أصحاب رسولِ الله على كانوا يقولون: بين العبدِ وبين أن يُشرِكَ فيكفُرَ أن يدعَ الصلاةَ مِن غيرِ عُذرِ (١).

<sup>(</sup>۱) إسناد صحيح إلى الحسن البصري، وهو «تابعي كبير، قد أدرك كبار الصحابة في ، فقوله المذكور إن لم يكن سماعًا من كثير من الصحابة فلا أقل من أن يكون حكاية عالم فقيه مُطلِّع على الخلاف والإجماع، والعلماء يعتدون بمن هو أقل من الحسن مُلِّلُهُ في مثل هذا، والله أعلم». [«براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة» (ص١٠٥)].

وهذا إجماع من الصحابة و صحيح على تكفير تارك الصلاة من غير تفريق بين الجاحد لها والتارك لها كسلًا وتهاونًا، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد.

<sup>-</sup> قول الصحابي جابر بن عبد الله رأ السابق.

<sup>-</sup> قال عبد الله بن شقيق كَلَله: لم يكن أصحاب النبي على يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصَّلاة.

<sup>[</sup>رواه الترمذي (٢٦٢٢)، وهو أثر ثابت صحيح عنه].

<sup>-</sup> قال أيوب السختياني كَثْلَتُهُ وهو من التابعين: ترك الصَّلاة كفر لا يُختلف

التميمي، قال: ثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري، عن ليث، عن سعيد بن جبير، قال: التميمي، قال: ثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري، عن ليث، عن سعيد بن جبير، قال: مَن تركَ الصلاةَ مُتعمِّدًا فقد كفر، ومَن أفطرَ يومًا مِن رمضانَ مُتعمِّدًا فقد كفرَ، ومَن تركَ الزكاةَ مُتعمِّدًا فقد كفرَ، ومَن تركَ الزكاةَ مُتعمِّدًا فقد كفرَ.

- قال إسحاق بن راهويه كَلِّلَهُ: قد صَحَّ عن رسول الله ﷺ أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم مِن لَدُن النبي ﷺ إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عَمدًا مِن غير عُذر حتى يذهب وقتها كافر.

- قال محمد بن نصر كلف في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٩٢٥): . . ذكرنا الأخبار المروية عن النبي في إكفار تاركها ـ يعني: الصلاة ـ، وإخراجه إيّاه من الملة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحدٍ منهم خلاف ذلك. الخ.

- قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي كله في كتابه «الصلاة»: ذهب جملة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدًا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم: عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وجابر، وأبو الدرداء ، وكذلك رُوي عن علي بن أبي طالب، هؤلاء من الصحابة، ومن غيرهم: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك، وإبراهيم النخعي، والحكم بن عُتيبة، وأيوب السختياني، وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزُهير بن حرب. [«الصلاة» لابن القيم (ص٩٧)].

(۱) إسناده لا يصحُّ، ويخالفه ما رواه ابن أبي شيبة (٩٨٧١) بإسناد صحيح من طريق يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير في رجل أفطر يومًا من رمضان متعمدًا، قال: يستغفر الله من ذلك ويتوب إليه، ويقضي يومًا مكانه.

كتب في هامش الأصل: (آخر الثالث عشر من أصل منتخب الوقف).

#### 

#### ٥٥ \_ لسياقي

# ما رُويَ عن النبيِّ ﷺ في أن الإيمانَ تلفظ باللسان، واعتقاد بالقلب، وعملٌ بالجوارح

١٤٠٧ \_ فالدلالة على أنه لفظُّ باللسان:

- قـولـه ﷺ : ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنّا ۚ قُل لَّمْ تُوِّمِنُواْ وَلَكِكِن قُولُواْ أَسَلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤].
- وما رُوي عن النبي ﷺ: «أُمرتُ أن أُقاتلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلَّا الله، فإذا قالوها عصموا مِنى دماءهم وأموالهم إلَّا بحقِّها».
  - \* والدلالة على أنه اعتقادُ بالقلب:
  - قوله: ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤].
  - وقوله: ﴿ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمُنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرٌ ﴾ [الحجرات: ٧].
    - وقوله: ﴿ كَتُبَ فِي قُلُومِهُمُ ٱلْإِيمُنَ ﴾ [المجادلة: ٢٢].
- وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنًا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾ [المائدة: ٤١].
- وحديثُ أبي برزةَ، وبُريدة، والبراء رضي على عن النبي على الله الله عشر من آمنَ بلسانِه، ولم يَخلُص الإيمانُ إلى قلبه».
  - \* والدلالة على أنه عملُّ:
- قــــال الله وَجَهْلُق: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَاتَهُ وَيُقِيمُوا اللهَ وَيُقِتُوا الزَّكُوةُ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيّمَةِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

- وقال: ﴿فَهَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ [٢٩/أ] فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ِ أَحَدًا ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ
- وقـــال: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَآ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَ ۚ كُذُ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي وَ يَأْتِي بَغْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨].
- وحديث الأعرابيِّ لمَّا عدَّد عليه النبيُّ ﷺ الأعمالَ: «فإذا فعلتَ ذلك فقد آمنتَ».

فدلَّ على أن مجموعَ هذه الأفعالِ إذا أتى بها فهو مؤمنٌ.

\* وبه قال من الصحابة ممن تقدَّمَ ذكرهم في أن الصلاة من الإيمان:

12.4 عمر، وعليُّ، ومعاذُّ، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس،
وأبو الدرداء، وجابر بن عبد الله على.

#### \* ومن التابعين:

عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبير، وزيد بن أسلم، ومجاهد.

وعن هشام بن حسان، ووهب بن مُنبِّه، وعبد الله بن عُبيد الله بن عُمير، قالوا: الإيمانُ قولٌ وعملٌ.

#### \* وبه قال من الفقهاءِ:

مالكُ بن أنس، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، والليث بن سعد، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن جريج، وسفيان بن عيينة، وفُضيل بن عياض، ونافع بن عمر الجُمحي، ومحمد بن مسلم الطائفي، ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، والمُثنَّى بن الصبَّاح، والشافعي، وعبد الله بن الزُّبير الحُميدي، وأبو إبراهيم المُزني، وسفيان الثوري، وشريك، وأبو بكر بن عياش، ووكيع، وحماد بن

سلمة، وحماد بن زيد، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن المبارك، وأبو إسحاق الفزاري، والنضر بن محمد المروزي، والنضر بن شُميل، وأجمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأبو عُبيد.

المناعلى بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا محمد بن المثنى، قال: حدثني عبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي، قال: حدثني داود بن أبي هند، عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يَعمَر، عن عبد الله بن عمر على فقال: جاء رجل إلى النبيِّ على فقال: يا رسول الله، ما الإسلامُ؟

قال: «تُقيمُ الصلاةَ، وتؤدِّي الزكاةَ، وتحجُّ البيتَ».

قال: فإذا فعلتُ ذلك فقد أسلمتُ؟ قال: «نعم».

قال: فما الإيمانُ؟

قال: «أن تؤمنَ بالله، وملائكتِه، وكُتبِه، ورُسلِه، والبعثِ بعد الموتِ، والجنةِ والنارِ، والقدرِ خيره وشرّه».

قال: فإذا فعلتُ ذلك فقد آمنتُ؟

قال: «نعم» (١). إسنادٌ صحيح.

•121 - ألْبرنا محمد بن الحسين الفارسي، قال: أنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: ثنا محمد بن يحيى الذُّهلي، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا الليث بن سعد، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عُبيد الله بن عبد الله: أن أبا هريرة على أخبره، قال: لمَّا تُوفِّي رسول الله على واستُخلِف أبو بكر بعده، وكفرَ مَن كفَرَ مِن العرب، فقال عمر: يا أبا بكر، كيف نُقاتِلُ الناسَ وقد قال رسول الله على: «أُمرتُ أن أُقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلّا الله عَصَمَ مِنِّى مالَه ودمَه ونفسَه إلّا بحقِّه، وحسابُه على الله».

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم كما تقدم برقم (۹۷۳). مسمور ۱۲۵۷۸ و ۱۸ و المورد المو

فقال أبو بكر: والله لأُقاتِلنَّ مَن فرَّق بين الصلاةِ والزكاةِ؛ فإن الزكاةَ حقُّ المالِ، والله لو منعوني عِقالًا كانوا يؤدُّونَها إلى رسول الله عليه القاتلتُهم على منعِها.

قال عمرُ: فوالله ما هو إلّا أن رأيتُ الله قد شرحَ صدرَ أبي بكرٍ للقتالِ فعرفتُ أنه الحقُّ. أخرجه البخاري، ومسلم (١).

الكار من عبد العزيز، قال: ثنا ملك بن علي، أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: ثنا مصعب بن عبد الله، قال: ثنا مالك بن أنس، (ح).

الكا/أ - وأكبرنا جعفر بن عبد الله، أنا محمد بن هارون الرُّوياني، قال: ثنا محمد بن بشًار، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، عن مالك، عن عمِّه أبي سُهيل، عن أبيه، سَمِعَ طلحة بن عُبيد الله، يقول: جاءَ أعرابيُّ إلى النبيِّ عَلَيْه، فقال: يا رسول الله، ما الإسلامُ؟

قال: «خمسُ صلواتٍ في كلِّ يوم وليلةٍ».

قال: هل عليَّ غيرُهُنَّ؟ قال: (لا).

وسأله عن صوم رمضانَ، قال: هل عليَّ غيرُه؟ قال: «لا».

قال: وذَكرَ له الزكاة، قال: هل عليَّ غيرُه؟ قال: «لا».

قال: والذي بعثكَ بالحقِّ لا أَزيدُ [عليهن]، ولا أنقُصُ منهنَّ، قال رسول الله ﷺ: «أفلحَ إن صَدَقَ». أخرجه البخاري، ومسلم، وجميع العلماء (٢).

الجعد، قال: ثنا شعبة، عن الوليد بن العَيزار، قال: سمعت أبا عَمرو الشيباني، حدثني حاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود الشيباني.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٩٩ و٢٩٢٤ و٧٢٨٤)، ومسلم (٢٠).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٤٦ و٢٦٧٨)، ومسلم (١١).

قال: ثنا يوسف بن موسى، قال: ثنا هشام بن عبد الملك، قال: ثنا أحمد بن علي بن العلاء، قال: ثنا يوسف بن موسى، قال: ثنا هشام بن عبد الملك، قال: ثنا شعبة، عن الوليد بن العيزار، قال: سمعت الشيباني، يقول: عن عبد الله بن مسعود عليه، قال: سألتُ رسول الله عليه: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟

قال: «الصلاةُ لميقاتِها».

قال: ثم أيُّ؟

قال: «الجهادُ في سبيل الله».

فما تركت رسول الله عليه أن أسأله إلَّا إرعاءً عليه.

أخرجه البخاري: عن هشام، ومسلم: مِن حديث شعبة (١).

المُعلى الشُّونيزي، قال: ثنا يعقوب الدورقي، قال: ثنا يحيى بن أبي بُكير، قال: ثنا، (ح).

البزاز، قال: ثنا عمر بن شَبَّة، قال: ثنا يحيى بن أبي بُكير، قال: ثنا أبو جعفر الرازي، قال: ثنا عمر بن شَبَّة، قال: ثنا يحيى بن أبي بُكير، قال: ثنا أبو جعفر الرازي، قال: ثنا الربيع بن أنس، قال: سمعتُ أنس بن مالك مُنْ قال: قال: قال رسول الله على الإخلاص».

في حديث يعقوب الدورقي: «باللهِ وعبادتِهِ».

وفي حديث عمر بن شَبَّة: «على الإخلاصِ لله في عبادتِه لا شريكَ له، وأقامَ الصلاة، وآتى الزكاةِ، فارقَها والله عَبَالَيْ عنه راضٍ».

قال أنسٌ: وهو دينُ [٣٠/أ] الله الذي جاءت به الرسلُ، وبلَّغوه عن ربِّهم قبل هرَج (٢) الأحاديث، واختِلافِ الأهواءِ، وتصديقُ ذلك في

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢٧)، ومسلم (٨٣).

<sup>(</sup>٢) في «مقاييس اللغة» (٦/ ٤٩): (هرج) الهاء والراء والجيم أصل صحيح، يدل =

كتابِ الله عَجَلِنَّ في آخرِ ما أُنزِلَ يقول: ﴿ فَإِن تَابُوا ﴾ ، يقولُ: خلعوا الأوثانَ وعِبادتها ، ﴿ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥].

وقال في آيةٍ أُخرى: ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَاةَ فَإِنْ كَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي ٱلدِّينِ ﴿ التوبة: ١١]. لفظُهما سواء إلَّا ما بيَّنت (١).

1818 \_ أكْبرنا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا الحسين بن الحسن، قال: ثنا الهيثم بن جميل، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، (ح).

الأعمالِ أفضلُ؟ قال: «الإيمانُ بالله».

قال: ثم ماذا؟ قال: «ثُم الجهادُ في سبيلِ اللهِ». قال: ثم ماذا؟ قال: «ثُم حجُّ مَبرورٌ». أخرجاه جميعًا(٢).

قال: ثنا الحسين بن الحسن، قال: نا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن أبي مُراوح، عن أبي دُرِّ الغفاري صَلَيْهُ.

على اختلاط وتخليط. منه هرج الرجل في حديثه: خَلَّط.اهـ.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۷۰)، والبزار في «مسنده» (۲۰۲۶)، وقال: آخر الحديث عندي ـ والله أعلم ـ: «فارقها وهو عنه راضٍ»، وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس. اهـ.

<sup>-</sup> وقال ابن حبان في «الثقات» (٢٦٣٧): الربيع بن أنس بن زياد البكري، سكن مرو، يروي عن أنس بن مالك رقيه، روى عنه ابن المبارك، وأبو جعفر الرازي، والناس يتقون حديثه، ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأن فيها اضطرابًا كثيرًا. اهـ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٥١٩)، ومسلم (٨٣).

ثنا بشر بن مطر، قال: ثنا سفيان بن عينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مُراوح، عن أبيه عن أبي مُراوح، عن أبي ذرِّ مَنْ الله من عالى: ثنا يا رسول الله ، أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ في حديث الحُسين: أيُّ العملِ أفضلُ؟

قال: «إيمانٌ بالله، وجهادٌ في سبيل الله». أخرجاه جميعًا(١).

البغوي، قال: ثنا عمد بن عبد الرحمٰن، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا محمد بن سليمان لُوين، قال: ثنا (ح).

قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن موسى بن طلحة، عن أبي أبوب على عمل قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن موسى بن طلحة، عن أبي أبوب قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي النبيّ على أبي أبي النبيّ على عمل قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ على عمل يُقرِّبُني مِن الجنّةِ، ويُباعِدُني مِن النارِ.

قال: «اعبُدِ اللهَ، ولا تُشرِك به شيئًا، وتُقيمُ الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتَصِلُ ذا رَحِمِكَ».

فلمَّا أدبرَ الرجلُ، قال: «إن تَمسَّكَ بما أُمِرَ به دخلَ الجنةَ». أخرجه البخاري، ومسلم (٢).

النا المُسيب: أن عمر الحُسين الفارسي، قال: أنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: ثنا محمد بن يحيى النُّهلي، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزُّهري، عن ابن المُسيب: أن عمر صَفِيه قال: يا نَبيَّ الله، أرأيتَ ما نعملُ، لأمرٍ فُرِغَ منه، أو لأمرِ نَستقبِله استِقبالًا؟

قال: «بل لأمر قد فُرغَ منه».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۱۸)، ومسلم (۸٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٩٦)، ومسلم (١٣).

قال عمرُ: فَفِيمَ العملُ؟ فقال النبيُّ ﷺ: «كلُّ لا يُنالُ إلَّا بعملٍ». فقال عمرُ: إذًا نَجتَهِدُ(١).

الدمن بن على بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا الحسن بن عرفة، (ح).

الماكاً مولاً عبد العزيز بن محمد، قال: أنا الحسين بن يحيى، قال: ثنا الحسن بن عرفة، (ح).

المُعامل بن محمد، أنا إسماعيل بن محمد، أنا إسماعيل بن محمد، [٣٠/ب] قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن يزيد، عن مُطرِّف بن عبد الله بن الشِّخير، عن عمران بن حُصين على ، قال: قال رجلٌ: يا رسول الله، أعُلِمَ الشِّخير، عن عمران بن حُصين على ، قال: «نعم».

قال: ففِيمَ يعملُ العاملون؟

قال: «اعملوا فكلُّ مُيسَّرٌ»، أو كما قال.

ألفاظهم قريبةً. أخرجه مسلمٌ: عن زُهير، وإسحاق بن راهويه . (٢).

العباس، قال: ثنا يحمد بن عبد الرحمٰن بن العباس، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا محمد بن أبي عبد الرحمٰن القرئ، قال: ثنا حكَّام بن سَلم الرازي، عن أبي سنان، عن عَمرو بن مُرَّة، عن محمد بن علي: أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: «الإيمانُ والعملُ قرينان، لا يصلُحُ كلُّ واحِدٍ منهما إلَّا مع صاحبِهِ»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه معمر في «جامعه» (۲۰۰۱/المُصنّف)، والفريابي في «القدر» (۳۱)، والآجري في «الشريعة» (٤٠٧). وقد اختلف في وصله وإرساله، وصوّب الدارقطني في «العلل» (١٣٤) رواية الإرسال.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (P3FY).

<sup>(</sup>٣) رواه العدني في «الإيمان» (١٢)، وهو حديث مرسل. وقد روي نحوه برقم (٣٢ و٣٤ و١٤٢١ و١٤٢٢ و١١٢٤ عن غير =

ورواه زافرُ بن سُليمان، عن أبي سنان مثله، وهو سعيد بن سنان الكوفي نزيل قَزوين صدوقً.

المصري، قال: ثنا محمد بن عبد الله، قال: أنا علي بن محمد بن أحمد الله، قال: أنا علي بن محمد بن أحمد المصري، قال: ثنا أبي، قال: ثنا مالك، عن أبي الزناد، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على الإيمان بالتحلي، ولا بالتّمني؛ ولكن ما وقر في القلب، وصدّقته الأعمال، والذي نفسي بيده، لا يَدخُلُ [أحدً] الجنة إلّا بعمل يُتقِنُه».

قالوا: يا رسول الله، ما يُتقنه؟ قال: «يُحْكِمُه»(١).

المجار العزيز بن محمد، قال: ثنا المحسين بن يحيى، قال: ثنا عبد الله بن أيوب، (ح).

أي سعيد البزاز، قال: ثنا عبد الله بن أيوب، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن يونس، عن محمد بن أي سعيد البزاز، قال: ثنا عبد الله بن أيوب، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن يونس، عن محمد بن رُستم، عن نافع، عن ابن عمر رضي عن النبي على قال: «لا إيمانَ إلّا بعمل، ولا عملَ إلّا بإيمانٍ» .

واحد من السلف، وقد انعقد الإجماع عن أن لا إيمان إلا بعمل كما بينت ذلك في «الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة»: (فصل: أقوال أئمة السلف والسنة ومن بعدهم من أهل العلم في أنه لا إيمان إلّا بعمل، ولا عمل إلّا بإيمان، وأنه لا يصح أحدهما إلّا بالآخر).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٧٤٥)، في ترجمة محمد بن عبد الرحمٰن، وقال: من أهل اليمن. روى عن الثقات بالمناكير، وعن أبيه عن مالك بالبواطيل. اهـ. وفي «الإبانة الكبرى» (١١٧٨) عن الحسن قال: ليس الإيمان بالتحلِّي، ولا بالتمني؛ ولكن ما وقر في القلب، وصدَّقته الأعمال.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الكبير» (١٣٩١٨)، وهو حديث لا يصح. قال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب والأفراد» (٣٣٨٩): حديث: «لا إيمان إلا بعمل». الحديث. غريب من حديث نافع عنه، تفرّد به محمد بن =

قلت: لبيَّكَ يا رسول الله وسعديك.

قال: «يا مُعاذُ بن جبل».

قلت: لبَّيكَ يا رسول الله وسعديك.

قال: «يا مُعاذُ بن جبل».

قلت: لبيَّكَ يا رسول الله وسعديك.

قال: «ما مِن عبدٍ يَشهدُ أنَّ لا إله إلَّا الله، وأني رسولُ الله؛ إلَّا حرَّمَه الله على النارِ».

قال: يا رسول الله، أفلا أُخبِرُ به الناسَ؟

قال: «إذًا يَتَّكِلوا».

قال: فأخبر به معاذٌ عند موتِه تأثُّمًا.

أخرجه البخاري، ومسلم: من حديث معاذ (١).

المجرنا عُبيد الله بن محمد بن أحمد، قال: أنا أحمد بن الحسن، قال: أخبرنا محمد بن الهيثم، قال: ثنا سويد بن سعيد، (ح).

وحدثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا سُويد بن سعيد.

وحدثنا محمد بن غالب، قال: ثنا دحيم.

<sup>=</sup> رستم عنه، وتفرَّد به عنه عنبسة بن عبد الرحمٰن.اهـ.

وعنبسة هذا اتهم بالوضع كما في «ميزان الاعتدال» (٣٠١/٣). وهو من شيوخ عبد الرحمٰن بن يونس في هذا الإسناد، فلعلَّه سقط منه.

لكن إجماع أهل العلم انعقد على ذلك، كما تقدُّم تقرير ذلك.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۲۸)، ومسلم (۳۲).

وحدثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن [٣١/أ] بن يونس، قال: ثنا سويد بن عبد العزيز، قال: ثنا ثابت بن عجلان، عن سليم أبي عامر، قال: سمعت أبا بكر الصديق على الله على ال

فخرجتُ، فلقيني عمرُ، فسألني فأخبرتُه، فقال: ارجع إلى رسول الله قل له: دع الناسَ يعملون؛ فإنهم إن سَمِعوا اتَّكلوا عليه.

فأخبرتُ رسولَ الله عَلَيْ بقول عمر، فقال لي رسول الله عَلَيْ: «صدَقَ عمرُ». فأمسَكتُ (١).

1878 ـ وَأَكْبِرِنَا محمد بن أحمد الطُّوسي، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا العباس بن الوليد، قال: أخبرني أبي، قال: حدثني عبد الله بن شوذب، قال: حدثني مطر، قال: قال عمر مُنْ : لقد هممتُ أن أبعثَ إلى الأمصارِ، فلا يوجدُ رجلٌ له جِدَةٌ مِن مالٍ بلغ سِنَّا لم يحُجَّ إلَّا وضعتُ عليه الجِزيةَ.

ثم قال: والله ما أولئك بمسلمين، والله لو تركوا الحج لقاتلتُهم كما قاتلتُهم على الصلاةِ والزكاةِ(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (۲۲۵۸)، وفي إسناده: سويد بن عبد العزيز، قال ابن معين: ضعيف. وقال: ليس بشيء. «تهذيب الكمال» (۲۱/۲۵۸). وروى أحمد (۲۷٤۹۱) نحوه من حديث أبي ذرِّ رها، ولا يصح كذلك.

<sup>(</sup>٢) إسناده منقطع.

<sup>-</sup> وروى أحمد في «الإيمان» (٤١٠) عن الحسن، قال: قال عمر بن الخطاب كلَّهُ: لقد هممتُ أن أبعثَ رجالًا إلى هذه الأمصارِ، فلينظروا إلى كلِّ رجل ذِي جدَةٍ لم يَحج، فيضربوا عليهم الجزيةَ، ما هم مسلمين، ما هم مسلمين.

<sup>-</sup> وفيه أيضًا (٤١١) عن سعيد بن جبير: قال عمر بن الخطاب على الناس تركوا الحجَّ لقاتلناهم عليه كما نُقاتلهم على الصَّلاة والزَّكاة.

<sup>-</sup> قال ابن كثير في «التفسير» (١/ ٣٨٧): روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث أبي عمرو الأوزاعي، حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، =

العباس، قال: أنا محمد، قال: أنا محمد، قال: ثنا العباس، قال: أخبرني أبي، قال حدثني عبد الله بن شوذب، حدثني همام، عن قتادة، عن الحسن، عن عمر والمناه

الرحمٰن بن عمد بن جعفر، قال: ثنا أبو القاسم عبد الرحمٰن بن عمد الفارسي، قال: ثنا محمد بن نوح بن حرب، قال: ثنا مروان (١) بن آدم، قال: ثنا محمد بن زياد، عن ميمون بن مهران، عن عليِّ صَحْبَهُ، قال: الصبرُ مِن الإيمانِ بمنزلةِ الرأسِ مِن الجسدِ، مَن لا صبرَ له؛ لا إيمانَ له (٢).

الرِّياحي، قال: ثنا أبي، قال: ثنا سليمان بن الحكم، قال: ثنا علي بن محمد بن يزيد الرِّياحي، قال: ثنا أبي، قال: ثنا سليمان بن الحكم، قال: ثنا عُتبة بن مُميد، عن قَبيصة بن جابر الأسدي، قال: قامَ رجلٌ إلى عليِّ عَلَيْهِ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، ما الإيمانُ؟

قال: الإيمانُ على أربع دعائم: على الصبرِ، واليقينِ، والجهاد، والعدل.

فالصبرُ منها على أربع شعبٍ: على الشوقِ، والشَّفَقِ، والزهادة، والتَّرَقُّب.

فَمَن اشتاقَ إلى الجنةِ؛ سَلا عن الشهوات. ومَن أشفقَ مِن النارِ؛ رجعَ عن الحُرُمات. ومَن أبصرَ في الدنيا؛ تَهاونَ بالمصيباتِ.

<sup>=</sup> حدثني عبد الرحمٰن بن غنم، أنه سمع عمر بن الخطاب في يقول: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديًّا أو نصرانيًّا. وهذا إسناد صحيح إلى عمر في اهد.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي كتب التراجم: (مدرار).

<sup>(</sup>٢) صحَّ هذا عن علي رهم من طرق أُخرى كما بينت ذلك في «الإيمان» لابن أبي شيبة (١٣٠)، و«الإيمان» للعدني (١٩).

ومَن ارتقبَ الموتَ؛ سارعَ إلى الخيرات.

واليقينُ على أربع شُعبٍ: على تَبصرةِ الفِطنةِ، وتأويلِ الحِكمةِ، وموعظةِ العِبرةِ، وسُنةِ الأوَّلينَ.

فمَن تبصَّر في الفِطنة؛ تأول الحكمة.

ومَن تأولَ الحِكمة ؛ عَرفَ العِبرة .

ومَن عَرفَ العِبرة؛ فكأنَّما كان في الأوَّلين.

والعدلُ على أربعِ شُعبٍ: على غائصِ الفَهم، وزَهرةِ العلمِ، ورَوضةِ الحِلمِ(١).

فَمَن فَهِمَ ؛ فسَّرَ جميعَ العلم.

ومَن عَلِمَ؛ عرفَ شرائعَ الحُكم.

ومَن حَلَّمَ؛ لم يَفرُط أمرُه، وعاشَ في الناس. [٣١]ب]

والجهادُ على أربع شُعب: على أمرٍ بالمعروف، ونهي عن المنكر، والصِّدقِ في المواطن، وشنآنِ الفاسقين.

فمَن أمرَ بالمعروف؛ شدَّ ظهرَ المؤمنِ.

ومَن نهى عن المُنكرِ؛ أرغمَ أنفَ المنافقِ.

ومَن صدق في المواطن؛ قضى ما عليه.

ومَن شَناً الفاسقين وغَضِبَ لله؛ غَضِبَ اللهُ له.

فقام السائلُ عند هذا فقبَّلَ رأسَ عليِّ عَيْظِهُ (٢).

١٤٢٧ \_ أكْبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد، أنا محمد بن عمر التاجر،

<sup>(</sup>١) هذا الأثر مروي من غير طريق عن على ﷺ، ولا تخلو أسانيدها من الضعف.

<sup>(</sup>٢) زاد العدني في «الإيمان» (٥١) الرابعة، فقال: (وشرائع الحكم).

قال: ثنا سهل بن عمار، قال: ثنا الحسين بن الوليد، ثنا سفيان الثوري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن وهب بن مُنبِّه قال: الإيمانُ عُريانٌ، ولِباسُه: التقوى، ورأسُ ماله: الفقه، وزينته: الحياءُ.

187۸ ـ أكبرنا محمد بن الحسين الفارسي، أنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: أنا أبو عبد الله أحمد بن يحيى السابري<sup>(۱)</sup>، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي، قال: سمعت عيسى بن عاصم يُحدِّث، عن عدي بن عدي، قال: كتبَ إليَّ عمرُ بن عبد العزيز: أمَّا بعدُ، فإن للإيمانِ فرائضَ وشرائعَ، فمَن استكملَها استكملَ الإيمان، ومن لم يستكملها، لم يستكملِ الإيمان، فإن عِشتُ أبيِّنها لكم حتى تعملوا بها ـ إن شاء الله ـ، وإن مِتُّ فوالله ما أنا على صُحبتِكم بحريص.

1879 ـ أكْبِرِنَا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا سويد، قال: ثنا شَريك، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله عليه الله قال: أُمِرتُم بالصلاةِ والزكاةِ، فمَن لم يُزكِّ؛ فلا صلاةً له.

الله عن الحسن بن العباس، قال: ثنا ابن مهران، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن أبيه، عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه الله عن أبيه عن أبيه الله عن أبيه الأحوص، عن عبد الله عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله عمله عمله.

الكلا موان، عن الحسن بن صالح، عن مُطرِّف، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله صفح ، قال: ما تارِكُ الزكاةِ بمُسلمِ (٢).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي «تاريخ الإسلام» (٣٨/٦): (بياع السابري).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

#### ابن عباس رفيها

المجمد بن على بن عبد الله بن مهدي، قال: ثنا عثمان بن محمد بن هارون، قال: ثنا أحمد بن شيبان، قال: ثنا مؤمَّل \_ يعني: ابن إسماعيل \_، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عَمرو بن مالك النُكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس على \_ ولا أحسبه إلَّا رَفعَه \_، قال: عُرى الإسلام، وقواعدُ الدينِ ثلاثةٌ عليهنَّ أُسِّسَ الإسلام: شهادةُ أن لا إله إلَّا الله، والصلاة، وصومُ رمضان، مَن تركَ منهنَّ واحدةً فهو بها كافرٌ حلالُ الدم،

تجدُه كثيرَ المالِ، لم يَحُجَّ، فلا يزالُ بذلك كافرًا، ولا يَحلُّ دمُه. وتجِدُه كثيرَ المالِ لا يُزكِّي، فلا يزالُ بذلك كافرًا، ولا يَحلُّ دمُه (١).

المحسن بن يحيى، ثنا الحسن بن يحيى، ثنا الحسن بن يحيى، ثنا الحسن بن يحيى، ثنا الحسن بن عمد بن الصباح، قال: ثنا عبد الله بن أيوب، قال: ثنا رُوح، قال: ثنا سُليم الخشَّابُ، قال: كان هشامٌ في حلْقةٍ بمكة، فقيل لهشامٍ: ما كان الحسنُ يقول في الإيمانِ؟

قال: كان الحسنُ يقول: قولٌ وعملٌ.

المحمد بن مسروق، قال: ثنا محمد بن صالح العُذْرِي، قال: ثنا الحسن بن جعفر بن سُليمان، عن أبيه، قيل للحسن: ما الإيمانُ؟

قال: الصبرُ والسَّماحُ.

<sup>(</sup>۱) رواه قوام السنة في «الترغيب والترهيب» (۱۹۳۲) من طريق المُصنَّف. وفي إسناده: عمرو بن مالك النُكري، قال ابن عدي في «الكامل» (٦/ (٣٥٨): منكر الحديث عن الثقات، ويسرق الحديث. سمعت أبا يعلى يقول: عمرو بن مالك النكري كان ضعيفًا.اه.

قيل: فمَا الصبرُ والسَّماحُ؟

قال: الصبرُ عن محارِم الله، والسَّماحُ بفرائضِ الله.

1870 ـ الآبرنا عُبيد الله بن محمد، قال: أنا عثمان بن أحمد، ثنا جعفر بن محمد، يعني: ابن شاكر \_، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا هارون بن إبراهيم البَربَري، قال: سمعتُ عبد الله بن عُبيد بن عُمير، يقول: الإيمانُ قائدٌ، والعملُ سائقٌ، والنفسُ حَرونٌ (۱)، فإذا وَنِيَ قائدُها، لم تَستقِم سائقُها (۲)، وإذا وَنِيَ سائقُها، لم تستقم لقائدها، الإيمانُ بالله مع العملِ، والعملُ مع الإيمانِ، ولا يصلحُ هذا إلّا مع هذا، حتى يقدمانِ على الخير إن شاء الله (۳).

العباس بن عدد، قال: ثنا العباس بن جعفر، أنا محمد بن أحمد بن حماد، قال: ثنا العباس بن عبد الله، قال: ثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن أبي حيان، عن إبراهيم التيمي، قال: ما عرضتُ قولي على عملي إلّا خشيتُ أن أكونَ مُكذِّبًا.

المحاق، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا يحيى بن سُليم، قال: سمعتُ عبد العزيز بن المحاق، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا يحيى بن سُليم، قال: سمعتُ عبد العزيز بن أبي روَّاد، يسأل هشام بن حسان وهو في الطواف: ما كان الحسنُ يقولُ في الإيمان؟ قال: قولٌ وعملٌ.

الصائغ، قال: ثنا أبو نُعيم، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، قال: ثنا جعفر بن محمد

لا بُدَّ لهذا الدِّين مِن أربع: دخولٍ في دعوةِ المسلمين.

<sup>(</sup>١) (فرسٌ حَرونٌ): لا ينقاد، وإذا اشتدَّ به الجريُ وقف. «الصحاح» (٢٠٩٧/٥).

<sup>(</sup>٢) وفي بعض المصادر: (لم تستقم لسائقها).

<sup>(</sup>٣) ولفظه في «الإبانة الكبرى» (١١١٧): الرجاء قائد، والخوف سائقٌ، والنفس حرونٌ، إن فتر قائدها صدَّت عن الطريق، فلم تستقم لسائقها، وإن فتر سائقها حرنت، ولم تتبع قائدها، فإذا اجتمعا استقامت طوعًا أو كرهًا.

ولا بُدَّ مِن الإيمان، وتصديقٍ بالله وبالمرسلين أوَّلِهم وآخرهم، والجنةِ والنارِ، والبعثِ بعد الموتِ.

ولا بُدَّ مِن أن تعملَ عملًا صالحًا تُصَدِّقُ به إيمانك.

المجموعة على بن محمد بن أحمد بن بكر (١٥) قال: أنا المحسن بن عثمان، قال: ثنا يعقوب بن سفيان، قال: ثنا أبو بكر المحميدي، (ح).

1/1879 منا عند، أنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: ثنا حنبل، قال: ثنا المحمد بن أحمد، قال: سألتُ عشرةً مِن الفقهاء عن المحمدي، قال: ثنا يحيى بن سُليم، قال: سألتُ عشرةً مِن الفقهاء عن الإيمان، فقالوا: قولٌ وعملٌ.

- سألتُ سفيان الثوري، فقال: قولٌ وعملٌ.
  - وسألتُ ابن جُريج، فقال: قولٌ وعملٌ.
- وسألتُ محمد بن عبد الله بن عَمرو بن عثمان، فقال: قولٌ وعملٌ.
  - وسألتُ المُثنَّى بن الصبَّاح، فقال: قولٌ وعملٌ.
  - وسألتُ نافعَ بن عمر بن جميل، فقال: قولٌ وعملٌ.
  - وسألتُ محمد بن مسلم الطائفي، فقال: قولٌ وعملٌ.
    - وسألتُ مالك بن أنس، فقال: قولٌ وعملٌ.
  - وسألتُ سفيان بن عُيينة، [٣٢/ب] فقال: قولٌ وعملٌ.

• **126 \_ وأثبرنا** محمد بن أحمد، قال: ثنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: ثنا الحميدي، قال: سمعت وكيعًا، يقول: أهلُ السُّنة يقولون: الإيمانُ: قولٌ وعملُ<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والصواب: (بكران). وقد تقدم برقم (١٤٦ و٢٢٠).

 <sup>(</sup>۲) في «الإيمان» للعدني (۲۹) قال وكيع: أهل السُّنة يقولون: الإيمان قول وعمل.

العدد بن خلف، قال: ثنا عبيد الله بن محمد بن أحمد، قال: ثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا محمد بن جرير، قال: ثنا علي بن سهل الرملي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: سمعتُ الأوزاعيَّ، ومالكَ بن أنس، وسعيدَ بن عبد العزيز، يُنكرون قولَ مَن يقول: إنَّ الإيمانَ إقرارٌ بلا عملٍ، ويقولون: لا إيمانَ إلَّا بعملٍ، ولا عملَ إلَّا بإيمانِ.

1827 ـ وألابرنا محمد بن أحمد، قال: ثنا عثمان، قال: ثنا حنبل، فقال: حدثني أبو عبد الله \_ يعني: أحمد \_، قال: ثنا أبو سلمة الخُزاعي، قال: قال مالكُ بن أنس، وشريكٌ، وأبو بكر بن عياش، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد: الإيمانُ: المعرفة، والإقرارُ، والعملُ.

**1887 - وأثبرنا** أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم، أنا أحمد بن الحسن، ثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، عن أبي سَلمة، قال: قال مالك، فذكره سواء.

الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله مرّة أُخرى \_ يقول: إنَّ مالكَ بن أنس، وابنَ جُريجٍ، وشريكًا، وفُضيل بن عياض، قالوا: الإيمان: قولٌ وعملٌ.

1820 ـ وَأَكْبِرِنَا محمد بن أحمد البصير، قال: أنا أحمد بن جعفر، قال: ثنا إدريس بن عبد الكريم المُقرئ، قال: سألَ رجلٌ مِن أهلِ خُراسان أبا ثورِ عن الإيمانِ: و(١) ما هو؟ يزيدُ وينقصُ؟

والمُرجئة يقولون: إن الإيمان قول بلا عمل.
 والجهمية يقولون: إن الإيمان المعرفة.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل و(ب)، ووضع عليها: (ض). ولعل الصواب: (عن الإيمان: ما هو؟).

وقولٌ هو؟ أو قولٌ وعملٌ؟ وتصديقٌ وعملٌ؟ فأجابه أبو ثور بهذا.

فقال أبو ثور: سألتَ \_ رحمك الله وعفا عنا وعنك \_ عن الإيمانِ ما هو؟ يزيدُ وينقصُ؟

وقولٌ هو؟ أو قولٌ وعملٌ؟ وتصديقٌ وعملٌ؟

فأُخبِرُك بقولِ الطوائفِ واختلافهم:

واعلم \_ يرحمنا الله وإيَّاك \_ أنَّ الإيمانَ: تصديقٌ بالقلب، والقولُ باللسانِ، وعملٌ بالجوارح.

وذلك أنه ليس بين أهلِ العلمِ خلافٌ في رجلٍ لو قال: أشهدُ أنَّ اللهَ عَلَى واحِدٌ، وأن ما جاءت به الرسلُ حقٌ، وأقرَّ بجميعِ الشرائع، ثم قال: ما عقدَ قلبي على شيءٍ مِن هذا، ولا أُصدِّق به؛ أنه ليس بمسلم.

ولو قال: المسيحُ هو اللهُ، وجحدَ أمرَ الإسلامِ، وقال: لم يَعقِد قلبي على شيءٍ مِن ذلك؛ أنه كافرٌ بإظهار ذلك، وليس بمؤمنِ.

فلمًّا لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديقُ مؤمنًا، ولا بالتصديقِ إذا لم يكن معه الإقرارُ مؤمنًا حتى يكون مُصدِّقًا بقلبه، مُقرَّا بلسانه.

فإذا كان تصديقٌ بالقلب، وإقرارٌ باللسان، كان عندهم مؤمنًا، وعند بعضِهم لا يكونُ حتى يكون مع التصديقِ عملٌ؛ فيكون بهذه الأشياءِ إذا اجتمعت مؤمنًا.

فلمَّا نفوا أن الإيمانَ [٣٣] [بشيء] واحد، وقالوا: يكون بشيئينِ في قول بعضهم، وثلاثة أشياء في قول غيرِهم، لم يكن مؤمنًا إلَّا بما أجمعوا عليه مِن هذه الثلاثة الأشياء.

وذلك أنه إذا جاء بهذه الثلاثة أشياء فكلهم يشهدُ أنه مؤمنٌ، فقلنا بما اجتمعوا عليه مِن: التصديقِ بالقلب، والإقرارِ باللسان، والعمل بالجوارح.

فأمَّا الطائفةُ التي زعمت: أن العملَ ليس من الإيمان، فيقالُ لهم: ما أرادَ اللهُ وَ اللهُ العبادِ إذ قال لهم: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَ الْوَا الرَّكُوٰةَ ﴾ ما أرادَ الله وَ الإقرارَ بذلك، أو الإقرارَ والعملَ؟

فإن قالت: إنَّ اللهَ أرادَ الإقرارَ، ولم يُردِ العملَ؛ فقد كفرت عند أهل العلم، مَن قال: إنَّ الله لم يُرد مِن العبادِ أن يُصلُّوا، ولا يُؤتوا الزكاة.

فإن قالت: أراد منهم الإقرار والعمل.

قيل: فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعًا، لِمَ زعمتم أن يكون مؤمنًا بأحدِهِما دون الآخر، وقد أرادهما جميعًا؟!

أرأيتم لو أنَّ رجلًا قال: أعملُ جميعَ ما أمرَ الله، ولا أُقرُّ به، أيكونُ مؤمنًا؟! فإن قالوا: لا.

قيل لهم: فإن قال: أُقِرُّ بجميع ما أمرَ [الله] به، ولا أعملُ منه شيئًا، أيكونُ مؤمنًا؟ فإن قال: نعم.

قيل لهم: ما الفرقُ؟! وقد زعمتُم أنَّ الله ﷺ أرادَ الأمرين جميعًا، فإن جازَ أن يكونَ بالآخرِ فإن جازَ أن يكونَ بالآخرِ إذا عمِلَ ولم يُقرَّ مؤمنًا، لا فرقَ بين ذلك.

فإن احتج فقال: لو أن رجلًا أسلم، فأقرَّ بجميع ما جاء به النبي على الله أيكونُ مؤمنًا بهذا الإقرارِ، قبل أن يجيء وقتُ عملٍ؟

قيل له: إنما نُطلِقُ له الاسمَ بتصديقه أنَّ العملَ عليه بقوله أن يَعملَه في وقتِه إذا جاء، وليس عليه في هذا الوقتِ الإقرارُ بجميع ما يكون به مؤمنًا.

وقال: أُقِرُّ ولا أعملُ، لم نُطلِق له اسمَ الإيمانِ.

## قول الأوزاعي

المحمد بن حمدان، قال: ثنا أحمد بن حمدان، قال: ثنا بشر بن موسى، قال: ثنا معاوية بن عَمرو، قال: ثنا أبو إسحاق \_ يعني: الفزاري \_، قال: سألتُ الأوزاعيَّ قلتُ: يقولون:

إنَّ فرائضَ اللهِ على عبادِه ليس مِن الإيمانِ.

وإنَّ الإيمانَ قد يُطلبُ بلا عمل.

وإنَّ الناسَ لا يتفاضلون في إيمانِهم.

وإنَّ برَّهم وفاجرَهم في الإيمانِ سواءٌ.

وما هكذا جاء الحديث عن رسول الله على فإنه بلغنا أنه قال: «الإيمانُ بضعٌ وسبعون، أو بضعٌ وستون جزءًا، أولُها: شهادةُ أنْ لا إله إلّا الله، وأدناها: إماطةُ الأذى عن الطريق، والحياءُ شُعبةٌ مِن الإيمانِ».

وقال: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَضَىٰ بِهِ اللَّهِ الْوَحَا وَٱلَّذِى آَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۚ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيلِهِ ﴾ [الشورى: ١٣].

و(الدينُ) هو: التصديقُ، وهو: الإيمانُ والعمل.

فوصفَ اللهُ وَجَلِلٌ (الدينَ): قولًا وعملًا، فقال: ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَالدينَ ﴾ [التوبة: ١١].

<sup>(</sup>۱) تقدم في «عقيدته» كذلك برقم (٢٩١) كلامه عن مسائل الإيمان. كتب في (ب): يتلوه في المجلد الثاني إن شاء الله قول الأوزاعي في الإيمان).اهـ.

قلت: الجزء الثاني من نسخة (ب) هو من قبيل المفقود يسَّر الله العثور عليه.

و(التوبة من الشرك) وهو: الإيمان.

و(الصلاة والزكاة): عمل.

• قال الأوزاعي: لا يَستقيمُ الإيمانُ إلَّا بالقولِ، ولا يَستقيمُ الإيمانُ والقولُ والعملُ إلَّا بنيَّةٍ مُوافقةٍ للسُّنة.

فكان من مضى مِمَن سَلَفَ لا يُفرِّقون بين (الإيمان) و(العمل)، (العملُ) مِن الإيمان، و(الإيمانُ) مِن العمل.

وإنما الإيمان: اسمٌ يجمعُ، كما يجمعُ هذه الأديانَ اسمُها، وتَصديقُه: العملُ.

فَمَن آمنَ بلسانِه، وعرفَ بقلبِه، وصَدَّقَ ذلك بعملِه؛ فذلك العُروةُ الوثقى التي لا انفِصامَ لها.

ومَن قال بلسانِه، ولم يعرِف بقلبه، ولم يُصدِّق بعمله؛ لم يُقبل منه، وكان في الآخِرةِ مِن الخاسرين.

#### قول الشافعي

المعلى ا

المانعي كَلَّهُ في كتاب «الأم» في (باب النَّيَّةِ في الصلاة): نحتجُ بأن لا تُجزئُ صلاةٌ إلَّا بنيةٍ؛ بحديث عمر بن الخطاب عليه، عن النبي عَلَيْهَ: «إنَّما الأعمالُ بالنية».

ثم قال: وكان الإجماعُ من الصحابة والتابعين مِن بعدهم مِمَّن أدركناهم:

أن الإيمان: قولٌ وعملٌ ونيةٌ، لا يُجزئ واحدٌ من الثلاثةِ إلَّا بالآخَر(١).

# أحمدَ بن حنبل، وعبدِ الله بن الزُّبير الحُميدي

١٤٤٩ \_ أكْبرنا محمد بن أحمد البصير، قال: أنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل بن إسحاق، قال: ثنا الحُميدي:

وأُخبرتُ أن ناسًا يقولون: مَن أقرَّ بالصلاةِ والزكاةِ والصوم والحجِّ ولم يفعل مَن ذلك شيئًا حتى يموت، أو يُصلِّي مُستدبر القبلةِ حتى

(١) نقله ابن تيمية في «الإيمان» (ص١٩٧) عن كتاب «الأم»، ولم أقف عليه فيه. - قال ابن كثير كَيْلُهُ في «طبقات الشافعية» (١/٤): وقد نقل الطبري [يعنى: اللالكائي] عن الإمام الشافعي أنه حكى الإجماع على ذلك، كما حكاه غيره من الأئمة.

- وقال ابن رجب كِلله في «جامع العلوم والحكم» (١٠٤/١): وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم.اه.

قلت: وقول الإمام الشافعي كَلَّيُّهُ هذا لا يزال أهل العلم من أهل السُّنة وغيرهم إلى وقتنا هذا يتناقلونه في كتبهم، ويحتجون به على المرجئة من غير نكير ولا اعتراض عليه، حتى نجم من مرجئة عصرنا مَن حاولوا ردَّه والتشكيك فيه فأتوا بما لم يسبقوا إليه، حتى الأشاعرة ممن ينتسب إلى الشافعي كَالله لم يطعنوا في صحَّة هذا النقل ولم يشككوا في ثبوته عن إمامهم، بل ينقلونه ويثبتونه عنه، ولكنهم يعدونه قولًا مناقضًا لقولهم في الإيمان، كالرازي مثلًا فإنه نقله في كتابه «مناقب الشافعي» وأثبته عنه، ثم استغربه بقوله (ص١٣٥): واعلم أن قول الشافعي لا يمكن جعله من المعائب، فإن الذي ذهب إليه مذهب قويٌّ في الاستدلال والاحتجاج به، إلَّا أن الذي اختاره علماء الأصول من أصحابنا هو هذا القول الثاني. اه.

يعنى: أن الإيمان هو التصديق موافقة للجهمية في الإيمان.

وقد استصعب الرازي هذا القول من الإمام الشافعي كلِّلهُ ولم يتجرَّأ على التعرض له بشيء، فقال: (وهذا في غاية الصعوبة؛ لأنه لو كان الإيمان اسمًا لمجموع أمور فعند فوات بعضها فقد فات ذلك المجموع فوجب أن لا يبقى الإيمان). اه. يموتَ؛ فهو مؤمنٌ، ما لم يكن جاحِدًا إذا علمَ أن تركَه ذلك فيه إيمانه إذا كان يُقرُّ بالفرائض، واستقبالِ القبلةِ.

فقلتُ: هذا الكفرُ الصُّراحُ، وخِلافُ كتابِ الله، وسنةِ رسوله ﷺ، وفعلِ المسلمين. قال الله وَ الله الله وَالله وَ

الله عبد ال

(۱) المشهور عن أئمة السنة تبديع المرجئة وجعلهم من الاثنين والسبعين فرقة التي تفرقت عليها أُمة محمد على، وإنما أخرج أئمة السنة الجهمية من فرق المسلمين لإجماعهم على كفرهم.

وقد تقدم في «عقيدة» أبي حاتم وأبي زرعة رحمهما الله نقل اتفاق أهل العلم على تبديع المرجئة، وتكفير الجهمية، ففرَّق بينهما في الحكم.

- وفي «السنة» للخلال (٩٧٢) قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل: هل تخاف أن يدخل الكفر على من قال: الإيمان قولٌ بلا عمل؟ فقال: لا يكفرُ بذلك.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي كُلُهُ في «نقضه على المريسي» (ص٢٩): افتتح هذا المعارض كتابه بكلام نفسه، مثنيًا بكلام المريسي، مدلسًا على الناس بما فهم؛ أن يحكي ويري من قبله من الجهال ومن حواليه من الأغمار: أن مذاهب جهم والمريسي في التوحيد كبعض اختلاف الناس في الإيمان في القول والعمل، والزيادة والنقصان، وكاختلافهم في التشيع والقدر ونحوها؛ كي لا ينفروا من مذاهب جهم والمريسي أكثر من نفورهم من كلام الشيعة والمرجئة والقدرية. وقد أخطأ المعارض محجة السبيل، وغلط كثيرًا في التأويل لما أن هذه الفرق لم يكفّرهم العلماء بشيء من اختلافهم، والمريسي وجهم وأصحابهم لم يشكّ أحدٌ منهم في إكفارهم. اه.

وإن أردت زيادة بيان فانظر: «المدخل للجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة»: (فصل في أن المرجئة من فرق المسلمين).

# قولُ المُزنى وحُجَّته

الاهيم الحرّاني، قال: ثنا أبو زكريا يحيى بن حيويه النيسابوري، قال: سمعت أبا سعيد إبراهيم الحرّاني، قال: ثنا أبو زكريا يحيى بن حيويه النيسابوري، قال: سمعت أبا سعيد [٣٤/أ] الفريابي، يقول: سألتُ المُزني في مرضِه الذي تُوفِّي فيه عن الإيمانِ، وهو يومئذٍ ثقيلٌ مِن المرضِ، يُغمى عليه مرَّةً، ويُفيقُ مرَّةً، وقد كانوا صرخوا عليه تلك الليلة، وظنوا أنه قد مات، فقلتُ له: أنت إمامي بعد كتابِ الله، وسُنةِ نبيه على، وأحببتُ (١) قولَك في الإيمانِ؟

إنَّ الناس قد اختلفوا فيه:

فمنهم مَن زعَمَ: أن الإيمانَ: قولٌ وعملٌ، يزيدُ وينقصُ.

ومنهم مَن قال: قولٌ وعملٌ، يزيدُ.

ومنهم مَن قال: قولٌ، والعملُ شرائعُه.

فقال مُجيبًا بلسانٍ ثقيل: مَن الذي يقول: قولٌ وعملٌ؟

قلت: مالكٌ، والليثُ بن سعد، وابنُ جُريج، وذكرتُ له جماعةً.

فقال: لا يُعجبني أو لا أُحِبُّ أن يُكفَّرَ أَحدٌ، إنما قال: تسلني عن الاسم، أو معنى الاسم؟

فتعجَّبتُ مِن سُؤالِه إيايَّ، مع ما هو فيه، وهو يُغمى عليه فيما بين ذلك. ثم قال: مَن أخطاً في الاسمِ ليس كمن أخطأ في المعنى، الخطأُ في المعنى أصعبُ.

ثم قال: ما يقولُ هذا القائل فيمن جَهِلَ بعض الأعمالِ؟ هو مِثلُ مَن جَهِلَ المعرفة، \_ يُريد: التوحيدَ كلّه \_.

ثم قال: هذا بابٌ لم أُعمِل فيه فِكري، ولكن أنظرُ لك فيه.

<sup>(</sup>١) كتب فوقها: (وأردت) (ط)، \_ يعني: في نسخة الطريثيثي \_.

فلمَّا قال لي ذلك أُغميَ عليه، فقبَّلتُ جبينَه، ولم يَعلم بذلك، وما شَعَر بي، وذلك أني قبَّلتُ في ذلك المجلس يده، فمدَّ يدي فقبَّلها، فلما كان بعد العصرِ من يومي ذلك رجعتُ إليه، فقال لي ابنُ أخيه عتيقٌ: إنه سأل عنك، وقال: قل له: الإيمانُ: قولٌ وعملٌ.

فقعدتُ عنده حذاء وجهه، ففتحَ عينيه ثَقيلًا، فقال لي: الفريابي؟ قلتُ: نعم أكرمَكَ الله.

قال: لا خِلافَ بين الناسَ أن النبيَّ عَلَيْهُ طافَ بالبيتِ، فقال: «إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك»، وهذا دليلٌ على أن جميعَ الأعمالِ مِن الإيمانِ.

قال أبو سعيد: هذا آخِرُ مسألةٍ سألتُ المُزني عنها، ومات بعد هذا بثلاثة أيام.

1807 - ألّبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي، قال: ثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلمة (۱) قال: ثنا خلف بن محمد، قال: سمعت الحسين (۲) بن محمد بن الوضّاح، ومكي بن خلف بن عفان، قالا: سمعنا محمد بن إسماعيل، يقول: كتبتُ عن ألفِ نفرٍ مِن العلماءِ وزيادةٍ، ولم أكتُبْ إلّا عمّن قال: الإيمانُ: قولٌ وعملٌ، ولم أكتُب عمن قال: الإيمانُ قولٌ.

العبسي، يقول: سمعت محمد بن يوسف بن مطر، يقول: سألتُ محمد بن العبسي، يقول: سألتُ محمد بن إسماعيل البخارى عن الإيمان.

فقال: قولٌ وعملٌ بلا شكِّ (٣).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وقد تقدم برقم (٢٩٢) التنبيه على أنه: (سليمان).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي «تاريخ بغداد» (٨/ ٢٤٤): (الحسن).

<sup>(</sup>٣) تقدم قول الإمام البخاري كِلله في «عقيدته» (٢٩٢) في الإيمان: (قول وفعل).

### 000000

# ٥١ - سياقي

ما دلَّ أو فُسِّر من الآياتِ من كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْهُ، [١٤/ب] وما روي عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء أئمة الدين:

أن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية (١)

# ١٤٥٤ \_ فأمًّا مِن نصِّ كتاب اللّهِ:

- فَقُولُهُمْ وَإِذَا الْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِينَ عِلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَادَا عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَادَا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَلُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّكُوةَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [الأنفال].
- وقال تعالى: ﴿فَرَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللهِ عَمِرانِ].
  - وقال: ﴿ لِيَزْدَادُونَا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَنهُمُّ ﴾ [الفتح: ٤].
- وقال: ﴿ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ وَنَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَنَا ﴾ [المدثر: ٣١].

<sup>(</sup>۱) عقد الآجري كَلَّهُ في «الشريعة» بابًا نحو هذا، فقال: (۲٤/باب ذكر ما دلَّ على زيادة الإيمان ونقصانه). وكذا ابن بطة كَلَّهُ في «الإبانة الكبرى»، فقال: (۲۸/باب زيادة الإيمان ونقصانه، وما دلَّ على الفاضل فيه والمفضول).

وانظر: «الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة»:

<sup>(</sup>فصل: المرجئة تنكر زيادة الإيمان ونقصانه).

و(فصل: زيادة الإيمان ونقصانه عند الأشاعرة).

- وقال: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل
- وقال: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْمِسْلَمَ دِينَاكُمْ وَأَتْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَاكُمْ دِينَاكُمْ اللهَائدة: ٣].
  - وقوله: ﴿ لِيَظْمَبِنَّ قَلْبَيُّ ﴾ [البقرة: ٢٦٠]. قال: يزداد إيماني.
  - ورُويَ عن النبيِّ عِيد: «أكملُ المؤمنينَ إيمانًا: أحسنُهم خُلُقًا».
- وفي حديثِ الشفاعةِ: «أخرِجوا مَن كان في قلبه حبَّةٌ مِن خردلٍ من إيمان».
  - «ولا يدخلُ النارَ مَن كان في قلبه مِثقالُ حبَّةٍ مِن إيمان».
    - و «الطُّهور شطرُ الإيمانِ».
    - و «الإيمانُ بضعٌ وسبعون شُعبةً».
      - \* وبه قال من الصحابة صَّامًا:

عمرُ بن الخطاب، وعليُّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وابن عباس، وابن عمر، وعمار، وأبو هريرة، وحُذيفة، وسَلمان، وعبد الله بن رواحة، وأبو أمامة، وجُندب بن عبد الله البجلي، وعُمير بن حبيب بن خُماشة، وعائشة

النبيِّ ﷺ ما ماتَ رجلٌ منهم إلَّا وهو يخشى على نفسِه النِّفاق (١).

\* ومن التابعين:

كعبُ الأحبار، وعُروة بن الزُّبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وابن أبي مُليكة، وميمون بن مهران، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن

جبير، والحسن، والزُّهري، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، وأيوب، ويونس، وابنُ عون، وسُليمان التيمي، وإبراهيم النخعي، وأبو البَختري، وسعيد (۱) بن فَيروز، وعبد الكريم بن مالك الجزري، وزُبيد بن الحارث، والأعمش، ومنصور، والحكم، وحمزة الزَّيات، وهشام بن حسان، ومعقل بن عبيد الله الجزري.

#### \* ومن الفقهاء:

مالك بن أنس، والأوزاعيُّ، وسفيان الثوري، وعبد العزيز بن أبي سَلمة، وابن جُريج، وسفيان بن عيينة، والفضيل بن عياض، ونافع بن عمر، ومحمد بن [١٥/أ] مسلم الطائفي، والشافعي، وسعيد بن عبد العزيز، ومحمد بن أبي ليلى، وشريك بن عبد الله، والحسن بن صالح بن حَي، ومعمر، ومالك بن مِغول، ومُفضَّل بن مُهَلهل، وأبو إسحاق الفزاري، وزائدة، وجرير بن عبد الحميد، وأبو شهاب عبد ربه بن نافع، وأبو زُبيد عَبْر بن القاسم، والمُثنَّى بن الصباح.

#### \* ومن الطبقة الثالثة من البصريين:

حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمٰن بن مهدي، وعبد الوهاب الثقفي، وابن المُبارك، ووكيع (٢).

### ومن يليهم:

أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عُبيد، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وعبد الله بن عبد الرحمٰن السمرقندي، ومحمد بن يحيى الذُّهلي، ومحمد بن أسلم الطُّوسي، وأبو زُرعة، وأبو حاتم، وأبو داود السجستاني.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، والصواب: (وأبو البختري سعيد بن فيروز) كما في «تهذيب الكمال» (۲/۱۱).

<sup>(</sup>٢) ابن المبارك ووكيع ليسا ببصريين، الأول مروزي، والآخر كوفي هيا.

الدمان عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن العباس، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا سفيان بن عُيينة، عن مسعر، وغيره، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب: أن رجلًا مِن اليهود قال لعمر علين للهود قال لعمر اللهود قال للهود قال لعمر اللهود قال للهود قال اللهود قاللهود قال اللهود قال ال

قال عمرُ: أنا أعلمُ أيَّ يومٍ أُنزِلت، يومَ جمعةٍ، في يوم عرفة. أخرجه البخاري (١).

1٤٥٧ ـ أكْبِرنا محمد بن علي بن النضر، قال: أنا أحمد بن محمد بن سعدان، قال: ثنا شعيب بن أيوب، قال: ثنا جعفر بن عون، قال: أنا أبو عُميس (٢)، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب عليه قال: جاء رجلٌ من اليهودِ إلى عُمر عليه، فقال: إنكم تقرءون في كِتابِكم آيةً لو علينا معشرَ اليهودِ أُنزِلت لاتخذنا ذلك اليومَ عيدًا. فقال: وأيُّ آيةٍ؟

(١) رواه البخاري (٧٢٦٨).

\_ قال أبو عبيد كَلَّهُ في «الإيمان» (٢٤): فذكر الله جلَّ ثناؤه إكمالَ الدِّين في هذه الآية، وإنَّما نزلت فيما يُروى قبل وفاة النبي على بإحدى وثمانين ليلة.

فلو كان الإيمان كامِلًا بالإقرار، ورسولُ الله على بمكة في أوَّل النبوَّة كما يقول هؤلاء ما كان للكمال معنَّى، وكيف يُكمِل شيئًا قد استُوعب وأُتي على آخرهِ؟!.اهـ.

قلت: عقد الآجري كَلْشُهُ في «الشريعة» بابًا لهذا الحديث، فقال: (٢٠/باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية قوله تعالى: ﴿ٱلْيُوْمَ ٱكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ الآية.

وكذا ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٧/باب معرفة اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية).

(۲) ويكنى كذلك بـ «أبي العميس» كما في «الجرح والتعديل» (٦/ ٣٧٢)، و«تهذيب الكمال» (١٩/ ٣٠٩). قال: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَنُّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَكُمْ وَأَتْمَنُّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣].

فقال عمرُ: إني لأعلمُ اليوم الذي أُنزلت فيه، والمكانَ الذي أُنزِلت فيه على رسول الله على ، يومَ عرفة، ويومَ جُمعة.

أخرجه البخاري، ومسلم: من حديث جعفر بن عون .

180۸ ـ أكبرنا محمد بن جعفر بن محمد النحوي \_ بالكوفة \_، قال: ثنا عبيد الله بن طاح، عن ثابت الحريري، قال: ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن على بن أبي طلحة، عن ابن عباس على قوله: ﴿ اللَّهِ مُ اللَّهُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾، وهو الإسلام، ﴿ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ [المائدة: ٣]، قال: أخبر الله نبيه والمؤمنين: أنه قد أكمل لهم الإيمان، ولا يحتاجون إلى زيادةٍ أبدًا، وقد أتمّه الله فلا يسخطُه أبدًا.

وقوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾، قال: المنافقون لا يدخلُ قلوبَهم شيءٌ مِن ذكرِ اللهِ عند [١٥/ب] أداءِ فرائضه، ولا يُؤمنون بشيءٍ مِن آياتِ الله، ولا يتوكَّلون على الله، ولا يُصلُّون إذا غَابوا، ولا يؤدُون زكاةَ أموالِهم، فأخبرَ اللهُ سبحانه أنهم لَيسوا بمؤمنين.

ثم وصف الله المؤمنين، فقال: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتَ قُلُومُهُم الله المؤمنين، فقال: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ الَّذَهُ وَادَتُهُم إِيمَانًا ﴾، وَجِلَتْ قُلُومُهُم اينَتُهُ وَادَتُهُم إِيمَانًا ﴾، يقول تصديقًا: ﴿وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ ﴾ ، يقول: لا يرجون غيره ، ﴿اللّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ ، يقول: الصلواتِ الخمسَ ، ﴿وَمِمَّا رَزَقْتَهُم أَلَمُؤْمِنُونَ حَقّاً ﴾ [الأنفال: يُنفِقُونَ ﴿ ﴾ ، يقول: زكاة أموالهم، ﴿أُولَتِكَ هُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ حَقّاً ﴾ [الأنفال: عقول: بَرِعُوا من الكفر.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٥)، ومسلم (٣٠١٧).

قال: ثم وصفَ الله النفاقَ وأهلَه، فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وقوله: ﴿ لِيَزْدَادُوٓا ۚ إِيمَانَا مَّعَ إِيمَانِهِمٌّ ﴾ [الفتح: ٤].

قال: إن الله تعالى بعث نبيّه بشهادةِ أن لا إله إلّا الله، فلمّا صدَّق به المؤمنون زادهم الصلاة، فلمّا صدَّقوا بها، زادهم الصيام، فلما صدَّقوا به، زادهم الحجَّ، فلمّا صدَّقوا به، زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم، فقال: ﴿ ٱلْيُوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ [المائدة: ٣].

وقال ابنُ عباس: أوثقُ إيمانِ أهلِ السمواتِ وأهلِ الأرضِ وأصدَقُه: شهادةُ أن لا إله إلَّا الله.

المحمد المحداني، قال: ثنا موسى بن نصر، قال: أنا مهران بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن عمد الهمداني، قال: ثنا موسى بن نصر، قال: أنا مهران بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿لِيَطْمَبِنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، قال: ليزدادَ إيماني.

187٠ \_ وكياك فسَّره مالك بن أنس (١).

الحمد بن الحسن بن الحسين بن أحمد بن يحيى الفارسي، قال: ثنا جعفر بن محمد بن الحسن بن عبد العزيز الجَرَوي، قال: ثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال: ثنا إسماعيل بن أبي أويس، (ح).

الماراً \_ وأثبرنا عُبيد الله بن أحمد بن علي، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال: ثنا إسماعيل بن أبي أُويَس، قال: ثنا مالك، عن

<sup>(</sup>۱) سیأتی مسندًا برقم (۱۵۷۹).

أخرجه البخاري: عن إسماعيل.

ومسلم: من حديث ابن وهب، عن مالك (٢).

العلى بن عبد الله بن مُبَشِّر، [١٦/١] قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن مُبَشِّر، [١٦/١] قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا عَمرو بن عون، قال: أنا خالد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد على أن النبيَّ على قال: «إذا دخل أهل الجنةِ الجنة، وأهلُ النارِ النارَ، قال الله: انظروا مَن كان في قلبه مِثقالُ حبَّةٍ مِن خردلٍ مِن إيمانٍ فأخرجوه مِن النارِ».

قال: «فأُخرِجوا، قد عادوا حُمَمًا، فيُلقَون في نهر يُسمَّى: نهرَ الحياةِ، فيَنبُتُون فيه كما ينبُتُ الغُثَاء \_ أو الغُثاة»، أو كلِمةً تُشبهُها، شكَّ أحمد بن سنان \_، «في جانبِ السيلِ، ألم تَروا أنها صَفراءُ مُلتويةٌ؟».

أخرجه مسلم: عن حجاج [بن] الشاعر، عن عَمرو بن عون .

العبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري، قال: أنا مكي بن عبدان، قال: ثنا عبد الله بن هاشم، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: «يخرجُ ثنا سعيد بن أبي عَروبة، ثنا قتادة، ثنا أنس عَلَيْهُ ، عن النبي عَلَيْهُ قال: «يخرجُ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وكتب بجنب سطرها: (صح)، وعند البخاري ومسلم: "في قُلْبِهِ مِثْقَالٌ حَبَّةٍ مِن خردَكٍ».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٢)، ومسلم (١٨٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٨٤). وما بين [ ] منه.

مِن النارِ مَن قال: لا إله إلَّا الله، وكان في قلبِه مِن الخيرِ ما يَزِنُ شعيرةً، ثم يخرجُ مِن النارِ مَن قال: لا إله إلَّا الله، وكان في قلبه مِن الخيرِ ما يَزِنُ بُرَّةً، ثم يَخرجُ مِن النارِ من قال: لا إله إلَّا الله، وكان في قلبه مِن الخيرِ ما يَزِنُ ذَرَّة».

أخرجه البخاري، ومسلم جميعًا: من حديث سعيد (١).

الحسين بن يحيى بن عياش، قال: ثنا الحسن بن الفضل، وعُبيد الله بن أحمد، قالا: أنا الحسين بن يحيى بن عياش، قال: ثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: ثنا عفان، قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله عليه قال: قال رسول الله عليه .

المجاراً عبيد الله بن عثمان بن علي، ثنا القاسم بن داود، قال: ثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: ثنا أبو بكر بن عباش، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله صلية، قال: قال رسول الله عليه: «لا يدخلُ الجنة رجلٌ في قلبه حَبّةٌ مِن كِبرِ».

وفي حديث عبد العزيز: «مِثقالُ حبَّةٍ مِن كِبرٍ، ولا يدخلُ النارَ مِن كان في قلبه مِثقالُ حبةٍ مِن خَردلٍ مِن إيمانٍ» (٢).

1870 ـ أكبرنا محمد بن الحسين الفارسي، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا يوسف بن موسى، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: ثنا شعبة، عن (ح).

الجارود، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: ثنا شُعبة، عن فُضيل الفقيمي (٣)، عن إبراهيم النخعي، الجارود، قال: «لا يدخلُ النارَ عن علمة بن قيس، عن عبد الله عليه أن النبي عليه قال: «لا يدخلُ النارَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٤)، ومسلم (١٩٣).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۳۸۸۹ و۳۹۱۳)، ومسلم (۹۱).

<sup>(</sup>٣) عند من خرجه: (عن شُعبة، عن أبان بن تغلب، عن فُضيل).

مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِن الإيمانِ، ولا يدخلُ الجنةَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِن كِبرٍ ١٠٠٠.

قال رجلٌ: إنَّ الرجلَ يُحِبُّ أن يكونَ ثوبُه حسنًا، ونعلُه حَسنًا.

فقال: «إنَّ الله جميلٌ يُحبُّ الجمالَ؛ ولكن الكِبرَ مَن [١٦/ب] تَبطَّرَ الحقَّ، وغَمَطَ الناسَ». أخرجه مسلم (٢).

المعيد بن عبى الأمُوي، قال: حدثني أي، عن محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عليه الله عليه الله عليه الله عليه المعتمد ال

أخرجه أبو داود: عن أحمد بن حنبل، عن يحيى بن سعيد، عن محمد "")

الله بن عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري، قال: ثنا عبد الله بن مسلم الإسفرائيني، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرني أنس بن عياض، عن مسلم الإسفرائيني، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرني أنس بن عياض، عن مسلم بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عليه، (ح).

المجد بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا علي بن بحر، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، والوليد بن مسلم، قالا: ثنا محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة صحيح، قال: قال رسول الله عليه: «أكملُ المؤمنينَ إيمانًا: أحسنُهم خُلُقًا». لفظهما سواء.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وعند من خرجه: «لا يُدخلُ النارَ [مَن كانَ في قَلبِهِ] مِثقالُ ذرَّةٍ مِن الإيمانِ، ولا يدخلُ الجنةَ [مَن كانَ في قلبِهِ]...» الحديث.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۹۱)، والترمذي (۱۹۹۹).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٠١٠٦)، وأبو داود (٤٦٨٢)، وهو حديث صحيح.

187۸ – أكبرنا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزي، ثنا ابن أبي عدي، وإسماعيل بن إبراهيم، قالا: ثنا خالد، عن أبي قبلابة، عن عائشة عن عائشة والطفهم بأهله» (١).

المجانا عبيد الله بن أحمد، أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا صاعِقة (٢) هو محمد بن عبد الرحيم، قال: ثنا المعلى بن أسد، قال: ثنا بشار بن إبراهيم، قال: ثنا غيلان بن جرير، عن أنس رسول الله على (أكملُ المؤمنينَ أحسنُهم خُلُقًا» (٣).

الأشعث، قال: ثنا مؤمل بن الفضل، قال: ثنا محمد بن شعيب بن شابور، عن يحيى بن الأشعث، قال: ثنا مؤمل بن الفضل، قال: ثنا محمد بن شعيب بن شابور، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة على المامة عن رسول الله على أنه قال: «مَن أحبّ لله، وأبغض لله، ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان»(٤).

الالا - الآبرنا أحمد بن عبيد، قال: أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبان، قال: ثنا يحيى، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن أبي مالك الأشعري مُنْ أبي أن رسول الله عليه قال: «الطُّهُور شَطرُ الإيمان». أخرجه مسلم (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲٤٢٠٤)، والترمذي (۲۲۱۲)، وقال: وفي الباب: عن أبي هريرة، وأنس بن مالك . هذا حديث حسن، ولا نعرف لأبي قلابة سماعًا من عائشة الله الها. اهـ.

<sup>(</sup>٢) في "تهذيب الكمال" (٨/٢٦): قال محمد بن محمد بن داود الكرجي: سُمِّي صاعقة: لأنه كان جيد الحفظ، وكان بزازًا.اهـ.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى (٤١٦٦ و٤٢٤٠)، ويشهد له ما تقدم.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٨١٤)، وهو حديث حسن. وشواهدة كثيرة.

<sup>(</sup>O) رواه مسلم (۲۲۳).

المحمد الثقفي، قال: ثنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: ثنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: ثنا محمد [١٧/١] بن يحيى الذُّهلي، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير، عن أبيه عُبيد بن عُمير: أن رسول الله عليه: قيل له: من أفضلُ المؤمنينَ إيمانًا؟

قال: «أحسنهُم خُلُقًا»(١).

الثقفي، قال: ثنا محمد بن يحيى الذُّهلي، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبي، عن صالح بن شهاب، حدثني (ح).

قالوا: فما أوَّلته يا رسول الله؟ قال: «اللِّينَ».

لفظهما قريبً. أخرجاه جميعًا (٢).

العاوي، قالا: أنا على بن محمد بن عمر، ومحمد بن علي الساوي، قالا: أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد، قال: حدثني حيوة، قال: حدثني ابن الهاد، قال: حدثني عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عن رسول الله على قال: «ما رأيتُ مِن ناقصاتِ عقلٍ ودينٍ أغلبَ لذي لُبٌ منكنَّ».

<sup>(</sup>١) حديث مرسل، ويشهد له ما قبله.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۳ و۲۰۰۸)، ومسلم (۲۳۹۰).

قالت امرأةٌ: يا رسول الله، وما نُقصانُ العقل والدين؟

قال: «أمَّا نُقصانُ العقلِ: فشهادةُ امرأتينِ بشهادةِ رجلٍ، فهذا نُقصانُ العقلِ، وتَمكُثُ اللياليَ لا تُصلي، وتُفطِرُ في شهرِ رمضان؛ فهذا مِن نُقصانِ الدينِ».

أخرجه مسلم، وأبو داود: مِن حديثِ ابن وهب (١).

الفارسي، قالا: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، (ح).

قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن سهيل \_ هو ابن أبي صالح \_، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن سهيل \_ هو ابن أبي صالح \_، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «الإيمانُ بضعٌ وستونَ، أو بضعٌ وسبعون شُعبةً، فأفضلُها: قولُ: لا إله إلّا الله، وأدناها: إماطةُ الأذى عن الطريق، والحياءُ شعبةٌ مِن الإيمان». أخرجه مسلم، عن زُهير، عن جرير (٢).

الله بن مُبَشِّر، قال: علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أبو أحمد الزُّبيري، قال: ثنا أبو أحمد الزُّبيري، قال: ثنا أبو أحمد الزُّبيري، قال: ثنا سفيان، (ح).

الحروري (٣)، قال: ثنا محمد بن يحيى الذُّهلي، قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: ثنا سفيان، (ح).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٧٩)، وأبو داود (٢٧٩).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (T).

<sup>(</sup>٣) تقدم التنبيه عليه برقم (٩٨٨).

وفي حديث أبي أحمد والفريابي: «أفضلُها: لا إله إلَّا الله، وأدناها: إماطةُ الأذى عن الطريق، والحياءُ شعبةٌ مِن الإيمان».

ورواه حماد بن سلمة بلا شكٌّ في العدد.

ورواه محمد بن عجلان: «ستون أو سبعون».

ورواه عنه ابن المبارك، وخالد بن الحارث، وأبو خالد الأحمر.

ورواه عنه الليث بن سعد بالشكِّ في «بضعٍ»، وقالوا عنه: «أعلاها»، بدل: «أفضلُها».

١٤٧٨ ـ أكبرنا على بن محمد، قال: أنا أحمد بن خالد، قال: حدثني محمد بن يحيى، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا الليث بن سعد، قال: حدثني ابن عجلان، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة والله عن رسول الله على قال: «الإيمانُ ستونَ بابًا، أو سبعونَ أو بضعٌ»، \_ واحِدٌ مِن العددين \_، «أعلاها: شهادةُ أن لا إله إلّا الله، وأدناها: أن يُماطَ الأذى عن الطريق، والحياءُ شُعبةٌ مِن الإيمان».

وكذلك رواه عبد الرحمٰن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه بهذا اللفظ.

العدد النيسابوري، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن غالب، قال: أنا عَبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن شيرَوَيه، قال: ثنا عُبيد الله بن سعيد، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا سُليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن أبي [۱۸/ب] صالح، عن أبي هريرة عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان».

أخرجه مسلم: عن عبد الله، والبخاري: عن المسندي(١).

الله بن إبراهيم، قال: ثنا أله بن إبراهيم، قال: ثنا إبراهيم، قال: ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، قال: ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا بكر بن مُضر، عن عمارة بن غزيَّة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عليه أن رسول الله عليه قال: «الإيمانُ أربعٌ وستون بابًا، أدناها: إماطةُ الأذى عن الطريق» (٢).

على، قال: ثنا المنهال بن بحر أبو سلمة، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي سنان، عن على، قال: ثنا المنهال بن بحر أبو سلمة، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي سنان، عن المغيرة بن عبد الرحمٰن بن عبيد، قال: حدثني أبي، عن جدي عُبيد \_ وكان له صحبة على \_ (٣) : أن رسول الله على قال: «الإيمانُ ثلاثمائة [و]ثلاثُ وثلاثون شريعةً، مَن أوفى (٤) الله منها بشريعةٍ؛ دخلَ الجنة ) (٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٨٩٢٦)، والترمذي (٢٦١٤)، وقد أعُلَّ هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) في «تهذيب الكمال» (١٩/ ٢٢٣): قال مسلم بن الحجاج: ولد في زمان النبي ﷺ. وقال غيره: رأى النبي ﷺ. اهـ.

قال العجليّ في «الثقات» (١١٨٥): مكي تابعي ثقة، وكان قاص أهل مكة في زمانه، وهو من كبار التابعين. اهـ.

<sup>(</sup>٤) في «الأوسط»: (وافي)، وفي «معرفة الصحابة»: (من وفي).

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في «الأوسط» (٧٣١٠)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» =

1٤٨٢ ـ أَكْبِرِنَا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، أنا محمد بن هارون الرُّوياني، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا معلى بن منصور، قال: أنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، (ح).

الأشعث، قال: ثنا قُتيبة، قال: ثنا الليث، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن الأشعث، قال: ثنا قُتيبة، قال: ثنا الليث، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن عامر بن سعد، عن العباس بن عبد المطلب عليه : أنه قال: سمعت رسول الله عليه: يقول: «ذاق طعمَ الإيمان؛ من رَضِيَ باللهِ ربًا، وبمحمدٍ نبيًا».

قال عبد العزيز في حديثه: "وبمحمد رسولًا".

أخرجه مسلم: من حديث عبد العزيز. وأبو داود: عن قُتيبة (١).

<sup>= (</sup>٤٧٨٨)، وما بين [ ] منهما. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳٤)، ورواه أبو عيسى الترمذي (۲٦٢٣) عن قتيبة. ولم أقف عليه في «سنن أبي داود»، فلعله في غيره من مُصنفاته المفقودة.

#### 000000-

### 台· \_ 0V

# الخصال المعدودة مِن الإيمان المروية في الأخبار

فأول الإيمان وأعلاه: شهادة أن لا إلله إلَّا الله، وأدناه: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شُعبة من الإيمان ففي هذا الحديث ثلاث خصال.

المجرب المجرب المجرب المجمد بن أحمد بن يعقوب، وعلى بن محمد بن عمر، قالا: أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «الإيمانُ بضعٌ وستون شُعبة، أو بِضعٌ [۱۸/ب] وسبعون شُعبة، أفضلها: قول: لا إله إلّا الله، وأدناها: إماطةُ الأذى عن الطريق، والحياءُ شعبةٌ مِن الإيمان»(١).

الخصلة الرابعة: الصلاة.

والخامسة: الزكاة.

والسادسة: أداءُ الخُمُسِ مِن المغنم.

والسابعة: الصومُ.

والثامنة: الحجُّ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥).

ثم فسَّرها لهم: «شهادةُ أن لا إله إلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، وإقامُ الصلاةِ، وإيتاءُ الزكاةِ، وأن تُؤدُّوا خُمُسَ ما غَنِمتُم»(١).

ذكر الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والجنة، والنار، والقدر خيره وشره

فذلك ثمان خصال إلَّا أن ذكر الإيمان بالله قد تقدَّم، فتبقى سبع خصال، فتكون مع ما تقدم خمس عشرة خصلة.

المجمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الله بن يعقوب، أنا محمد بن هارون الرُّوياني، قال: ثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، عن داود بن أبي هند، عن عطاء الخُراساني، عن يحيى بن يَعمر، عن عبد الله بن عمر عمر على النبي الله ما الإيمانُ؟

قال: «أن تؤمنَ بالله، وملائكتِه، وكُتبِه، ورُسُلِه، والبعثِ بعد الموتِ، والجنةِ والنارِ، وبالقدرِ خيره وشرِّه».

قال: فإذا فعلتُ ذلك فقد آمنتُ؟ قال: «نعم»(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۲۳)، ومسلم (۱۷).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (A).

## الخصلة السادسة عشرة من الإيمان: الجهاد

1٤٨٦ ـ أكْبِرنا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا الحسين بن الحسن، قال: ثنا الهيثم بن جميل، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، (ح).

قال: ثم ماذا؟ قال: «الجِهادُ في سبيل اللهِ».

قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم حجٌّ مبرور»(۱). [۱۹/أ]

#### السابع عشر

الدمن عبد الرحمٰن، قال: أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا يوسف بن سعيد، قال: ثنا حجاج، قال: سمعت شعبة، قال: سمعت قتادة، يُحدِّث عن أنس على قال: قال رسول الله على : «لا يؤمنُ أحدُكم حتى أكونَ أحبَّ إليه مِن ولدِه، ووالدِه، والناسِ أجمعين» (٢).

## الثامن عشر، والتاسع عشر، والعِشرون

الم الحمد بن عبد الرحمٰن، قال: أنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا الحسين بن الحسن، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: ثنا أيوب، عن أي قِلابة، عن أنس عَلَيْهُ: أنَّ رسول الله عَلَيْهُ قال: «ثلاثٌ مَن كنَّ فيه وجَدَ بهنَّ حلاوة

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، وقد تقدم برقم (١٣٦٧).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۵)، ومسلم (٤٤).

الإيمان: أن يكونَ اللهُ ورسولُه أحبَّ إليه مما سِواهما، وأن يُحبَّ المرءَ لا يُحبُّه إلَّا لله، وأن يكره أن يُرجعَ في الكفرِ كما يكره أن تُوقد له نارٌ، فيُقذفَ فيها»(١).

## الحادي والعشرون

المجمد بن الحسن، قال: ثنا أبو حامد الحضرمي، قال: ثنا محمد بن رق الله، قال: ثنا عبد الله بن جبر، قال: سمعت أنس بن مالك عليه.

المحمد بن الصباح، قال: ثنا عفان، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن عبى، قال: ثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: ثنا عفان، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، عن أنس على أن النبي على قال: «آيةُ الإيمانِ: حُبُّ الأنصارِ، وآيةُ النفاق: بغُضُ الأنصار». أخرجاه جميعًا (٣).

#### الثانى والعشرون

189- أكبونا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا الحسين بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، قال: أنا شعبة، عن قتادة، عن أنس من عن النبي على قال: «لا يؤمنُ أحدُكُم حتى يُحِبَّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسه». أخرجاه جميعًا(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وفي «تاريخ بغداد» (٨/ ٧٣٢): (الحُسين بن يحيى بن عياش القطان).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٧)، ومسلم (٧٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥).

## الثالث، والرابع، والخامس والعشرون.

1891 - أَكْبِرِنَا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا الحُسين بن الحَسن، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، (ح).

العاراً - والتبرنا أحمد بن عُبيد، أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: أنا سفيان، عن أبي حَصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وَهُن عن النبي عَيْ قال: "مَن كان يُؤمنُ بالله واليوم الآخر؛ فلا يؤذِ جارَه، ومَن كان يُؤمنُ بالله واليوم الآخر؛ فلا يؤذِ جارَه، ومَن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر؛ فليَقُل خيرًا فليُكرم ضَيفَه، [۱۹/ب] ومَن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر؛ فليَقُل خيرًا أو ليَصمُت». أخرجاه جميعًا(۱).

#### السادس والعشرون

العبر الله بن محمد البغوي، قال: أنا أحمد بن على، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: أنا أحمد بن حنبل، وأبو خيثمة، وغيرُ واحدٍ، قالوا: أنا ابن عيينة، عن الزُّهري، عن سالم، عن ابن عمر على ، أنه سمِعَ النبيَّ على .

النبيّ عَلَيْ رجلًا يعِظُ أخاه في الحياء، فقال: «الحياءُ مِن الإيمانِ» (١٤٩٢ عن الخيم، قال: النبيّ عَلَيْ رجلًا يعِظُ أخاه في الحياء، فقال: «الحياءُ مِن الإيمانِ» (٢٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٠١٨)، ومسلم (٤٧).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲٤)، ومسلم (۳٦).

\_ قال ابن بطة كَلَّهُ في «الإبانة الكبرى» (٨٩٦): فإن سأل سائل عن معنى هذا الحديث، فقال: كيف يكون الحياء شعبة من الإيمان، والإيمان إنما هو: قول وعمل ونية، والحياء سجيَّةٌ غريزية، يُطبع عليها البرُّ والفاجر، والمؤمن والكافر؟

فنقول في معنى ذلك \_ والله أعلم \_: إن المؤمن يحول بينه وبين المعاصي =

عون الخراز، قال: ثنا هُشيم، أنا منصور، عن الحسن، عن أبي بكرة والله عنه قال: قال عون الخراز، قال: ثنا هُشيم، أنا منصور، عن الحسن، عن أبي بكرة والمهنة، قال: قال رسول الله والمحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء مِن الجَفاء، والجفاء في النار»(١).

وفي الباب: عن أبي هريرة صفي مثله بلفظه (٢).

#### السابع والعشرون

المحد بن عبيد، أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، ثنا أحمد بن سِنان، قال على بن عبد الله بن مُبَشِّر، ثنا أحمد بن سِنان، قال: ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة والله على الله على الله على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشُوا تُؤمِنوا حتى تَحابُوا، ألا أدلُّكُم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشُوا

والكبائر وارتكاب الفواحش: الإيمان بالله على، والتصديق له فيما تواعد عليها من العقاب وأليم العذاب، وكذلك يقوده إلى البرِّ واصطناع المعروف: الإيمان بالله جلَّ وعزَّ، والتصديق له فيما وعد، وضَمِن لفاعلها من حسن المآب، وجزيل الثواب، وكذلك تجد المُستحي ينقطع بالحياء عن كثير من المعاصي، وإن لم تكن له تقيَّة، فصار الحياء يفعلُ ما يفعله الإيمان من ترك المعاصى. اهـ.

<sup>(</sup>۱) رواه قوام السنة في «الترغيب والترهيب» (۱۱۲۷) من طريق المُصنِّف. والحديث رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۳۱٤)، وابن ماجه (٤١٨٤).

قال قوام السُّنة كَلَّمْهُ: (البذاء): فُحْش الكلام، وقلة الحياء. و(الجفاء): سوء الأدب، والعمل بخلاف السُّنة.اهـ.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۰۰۱۲)، والترمذي (۲۰۰۹)، وقال: وفي الباب عن ابن عمر، وأبي بكرة، وأبي أمامة، وعمران بن حصين هيد.

وقال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

قال الترمذي تَخْلَتُهُ: و(البذاء): هو الفُحش في الكلام.

السلام بينكم». أخرجه مسلم من هذا الطريق (١).

#### الثامن والتاسع والعشرون، والثلاثون

المجاق بن إسحاق بن إسحاق بن إسحاق بن المجان بن إسحاق بن إسحاق بن المجان بن إسحاق بن إسحاق بن إسحاق بن المول، قال: ثنا جدي إسحاق بن بهلول، قال: ثنا بهل

المجاراً والتبرنا محمد بن الحسين الفارسي، أنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: ثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: ثنا سفيان بن عينة، عن الزُّهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبيِّ عَلَيْهِ: «مَن صامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم مِن ذنبِه، ومَن قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم مِن ذنبِه، ومَن قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم مِن ذنبِه، أخرجه البخاري: عن علي (٢).

المحد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سِنان، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، ثنا مالك، عن الزُّهري، عن مُميد بن عبد الرحمٰن، عن أبي هريرة عبد أن رسول الله عليه قال: «مَن قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا؛ غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذنبِه» (٣).

### الحادي والثلاثون

العمد بن عمد بن إسماعيل بن زكريا، قال: ثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحمد بن يحمد بن عوف، عن بن بلال، قال: ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا النضر بن شُميل، قال: أنا عوف، عن

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (30).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۰۱٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٧)، ومسلم (٧٥٩).

ابن سيرين، عن أبي هريرة في أن رسول الله على قال.

الدمن قال: ثنا عبد الملك بن محمد البلخي، قال: أنا إسحاق بن يوسف، قال: ثنا عوف، عبد الرحمٰن، قال: ثنا عبد الملك بن محمد البلخي، قال: أنا إسحاق بن يوسف، قال: ثنا عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة صلح عن النبي عليها النبي عليها الله عن أبي المانًا واحتِسابًا فصلّى عليها ، ثم انتظرها حتى يُوضعَ في قبره كان له من الأجرِ قيراطان، أحدُهما مثلُ أُحدٍ، ومَن صلّى عليها ثم رجعَ كان له قيراطُا».

أخرجه البخاري: عن أحمد المنجوفي، عن رَوح (١).

## الثاني والثلاثون

المجران الضرير، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا عبد الواحد بن خلف، قال: ثنا عبد الله بن مهران الضرير، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا عمارة بن القعقاع، قال: ثنا أبو زرعة ابن عَمرو بن جرير، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «انتدبَ اللهُ لمن خَرَجَ في سبيلِه لا يُخرجُه إلّا إيمانٌ به، وتصديقٌ برُسلِه (٢) أنه ضامِنٌ أن يُدخِلَه الجنة، أو أن يرده الى المسكنِ الذي خرجَ منه نائِلًا ما نالَ مِن أجرِ أو غنيمةٍ».

أخرجه البخاري: عن حرمي بن حفص، عن عبد الواحد (٣).

## الثالث والثلاثون

١٤٩٩ \_ أكْبِرِنَا عُبِيد الله بن أحمد بن علي، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، ووضع عليها: (صح).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٦)، ومسلم (١٨٧٦).

ثنا محمد بن عمرو بن العباس، قال: ثنا غُندر، قال: ثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ضَافِيهُ، عن النبي عَلَيْهِ.

رياد، قال: ثنا أحمد بن منصور بن راشد، قال: ثنا النضر بن شُميل، قال: ثنا شعبة، عن رياد، قال: ثنا أحمد بن منصور بن راشد، قال: ثنا النضر بن شُميل، قال: ثنا شعبة، عن سُليمان، عن الأعمش (۱)، وعاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عليه، قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله عليه، فقال: يا رسول الله، إن أحدنا ليُحدِّثُ نفسَه بشيءٍ ما يودُّ أن يتكلَّم به، وإنَّ له ما على وجه الأرض.

قال: «ذاك مُحضُّ الإيمانِ». أخرجه مسلم (٢).

أخرجه مسلم، عن يوسف الصفار (٤).

الكي، عن هود بن عطاء، عن سِماك أبي زُميل، قال: أنا عبد الصمد بن علي، أنا الحسين بن السرح، قال: ثنا خالد بن نِزار، قال: ثنا ياسين أبو خلف الكي، عن هود بن عطاء، عن سِماك أبي زُميل، قال: أتيت ابن عباس في فقلت: يا ابن عباس، أجد في نفسي شيئًا لأن أخِرَّ مِن السماء،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. والصواب: (عن سُليمان الأعمش).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۳۲)،

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. وفي "تاريخ بغداد" (١٣٩/١٣): (عمر).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (17T).

<sup>-</sup> وفي «السُّنة» لحرب الكرماني (٦٦٤) قال إسحاق بن راهويه: إذا نفى الوسوسة عن نفسه، فنفيه محض الإيمان، ليس الوسوسة محض الإيمان؛ ولكن نفيه، فأما الوسوسة إذا وقع في القلب فلم ينفه فهو الهلاك.اهـ.

أو تخطفني الطيرُ، أو تهويَ بي الريحُ في مكانٍ سحيقٍ أحبُّ إليَّ من أن أتكلَّمَ به.

فقال: إنَّ نبيَّ الله عِينَ قال: «ذاك مَحضُ الإيمانِ».

فلو انفلتَ منه أحدٌ انفلتَ منه رسول الله ﷺ، إنَّ نبيَّ الله دخلَه، فَانَّرُنُنَ إِلَيْكَ فَشَّلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ فَانَّرَلُنَا إِلَيْكَ فَشَّلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ أَنْزَلُنَا إِلَيْكَ فَشَّلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ اللهُ وَجَلِكَ ﴿ وَإِن اللهُ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### الرابع والثلاثون

<sup>(</sup>۱) في إسناده: هود بن عطاء، قال ابن حبان في «المجروحين» (۹٦/٣): كان قليل الحديث منكر الرواية على قلته.اهـ.

في هامش الأصل: آخر الرابع عشر من أصل. . الوقف.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «الإيمان» (٣٩)، وأبو داود (٤١٦١)، وابن ماجه (٤١١٨). - وفي «السنة» للخلال (١٢٠١) قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: (البذاذة): التقشف في اللباس.

\_ وقال عبد الله بن أحمد على «الزهد» (ص١٢): سألت أبي قلت: ما البذاذة؟

قال: التواضع في اللباس.

ـ وقال ابن ماجه كِلِّلله: (البذاذة): القشافة، يعني: التقشف.

\_ وقال قوام السنة كَلِينَهُ في «الترغيب والترهيب» (١٣): (البذاذة): التواضع في اللباس، والرضا بالدون من الثياب. اهـ.

#### الخامس والثلاثون

فقال: «مَن سرَّته حسنَتُه، وساءته سَيئتُه؛ فهو مؤمنٌ "(١).

#### السادس والثلاثون

المنافق المنا

- وفي «الفتح» (١٠/ ٣٦٨): حديث صحيح، أخرجه أبو داود، و(البذاذة): بموحدة ومعجمتين، رثاثة الهيئة، والمراد بها هنا: ترك الترفه، والتنطع في اللباس، والتواضع فيه، مع القدرة، لا بسبب جحد نعمة الله تعالى. اهـ.

(۱) رواه معمر في «جامعه» (۲۰۱۰۶)، وأحمد (۲۲۱۹۹ و۲۲۱۹۹)، وهو حديث صحيح.

وسيأتي برقم (١٦٠١) نحوه من حديث عمر بن الخطاب عظيه.

- وفي «السُّنة» للخلال (٩٦٣): عن الحسن بن علي بن الحسين الإسكافي حدثهم: أنه سأل أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن حديث: «من سرَّته حسنته، وساءته سيئته؛ فهو مؤمن».

قال أبو عبد الله: من سرَّته سيئته فأيُّ شيءٍ هو؟ سلهم!

وانظر: تعليق ابن بطة كَمُلَّهُ على هذا الحديث في «الإبانة الكبرى» (٩٠٩).

(٢) رواه أبو يعلى (٤١٦٦)، والبزار (٧٤٤٥)، وفي إسناده ضعف، ولكن تقدم ما يشهد لمتنه.

ثنا داود بن رشيد، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمٰن، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا داود بن رشيد، قال: ثنا محمد بن حرب، عن صفوان، عن أبي اليمان الهوزني: قدِمَ رجلٌ مِن تجيب كِندة، فقال: يا نبيّ الله، ما الإيمان؟ قال: «حُسن الخُلق»(١).

#### السابع والثلاثون

المد بن عبيد، أنا على بن عبد الله، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا بهز بن أسد، قال: ثنا بهز بن أسد، قال: ثنا بهز بن أسد، قال: ثنا أبو هلال، قال: ثنا قتادة، عن أنس على قال: ما خطبنا نبي الله على إلّا قال: «لا إيمانَ لمن لا أمانَةَ له، ولا دِينَ لمِن لا عهدُ له» (٢).

#### الثامن والثلاثون

المعدد بن علي بن طرخان البلخي، قال: ثنا عمد بن الجسين بن البصير الله على الله بن عمد بن علي بن طرخان البلخي، قال: ثنا محمد بن حماد السلمي، قال: ثنا خالد بن عمد بن على بن طرخان البلخي، قال: ثنا معنول ـ، عن طلحة بن مُصرِّف، عن يزيد، قال: ثنا سفيان، عن مالك ـ يعني: ابن مغول ـ، عن طلحة بن مُصرِّف، عن أبي هريرة من قال: قال رسول الله على: «أيُّ شيءٍ أبي صالح، عن أبي هريرة من قال: قال رسول الله على: «أيُّ شيءٍ أيمانًا؟».

<sup>(</sup>١) حديث مرسل.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٢٣٨٢)، وابنه عبد الله في «السُّنة» (٧٨٢)، وابن أبي شيبة في «السُّنة» (٧٨٢)،

قال البغوي في «شرح السُّنة» (٣٨): حديث حسن. ورجَّح الدارقطني في «العلل» (٢٣٧٢ و٢٥٣٣) إرساله.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. وفي «تاريخ الإسلام» (٨/ ٧٩٤): (الحُسين البصير).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل. وفي «تاريخ أصبهان» (١/٣٦٣)، و«تاريخ بغداد» (٤/ ٣٥٥): (ابن حمال).

فقالوا: الملائكةُ.

فقال: «إنَّ الملائكة (١)، كيف وهم في السماء؟ يَرون من أمرِ السماء ما لا ترون؟».

قيل: فالأنبياء.

قال: «هم يأتيهم الوحيُ».

قالوا: فنحن.

قال: «فكيف وأنتم تُتلى عليكم آياتُ الله وفيكم رسولُه؟ ولكن قومٌ يكونون \_ أو يأتون \_ مِن بعدي، يؤمنون بي، ولم يروني، أولئك أعجبُ إيمانًا، أولئك إخواني وأنتم أصحابي»(٢).

الله على بن محمد بن عمر، وعلى بن محمد بن أحمد بن يعقوب، قالا: أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا الحسن بن عرفة، (ح).

ماراً \_ والآبرنا محمد بن الحسين الفارسي، قال: أنا الحسين بن يحيى بن عياش، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن المغيرة بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عليه عن أبيه، عن جده المخلق أعجبُ إيمانًا ؟». في حديث ابن أبي حاتم: «إليكم إيمانًا؟».

قالوا: الملائكة.

قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربِّهم تبارك وتعالى!».

<sup>(</sup>١) قوله: (إن الملائكة) ليست عند من خرَّجه.

<sup>(</sup>٢) رواه الجرجاني في «تاريخ جرجان» (١/ ٤٠٤)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ٣٦٣). وفي إسناده: خالد بن يزيد، العمري المكي، كذبه أبو حاتم، ويحيى. «الميزان» (١/ ٦٤٦).

وللحديث شواهد لا تخلو من الضعف ذكرتها في تحقيق «الإيمان» لأبي عبيد (٤٢).

قالوا: النبون. [٢١/أ]

قال: «وما لهم لا يؤمنون، والوحى ينزل عليهم!».

قالوا: فنحن.

قال: «وما لكم لا تؤمنون، وأنا بين أظهركم!».

فقال رسول الله ﷺ: «أعجبُ الخلقِ إليَّ إيمانًا: قومٌ يكونون من بعدكم يجدون»، \_ في حديث ابن أبي حاتم \_: «صُحُفًا فيها كتابٌ، يؤمنون بما فيها»(١).

## التاسع والثلاثون

10.9 ـ ألابرنا محمد بن الحسين الفارسي، قال: أنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: ثنا محمد بن يحيى النُّهلي، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شِهاب، عن عبد الله بن عبيد بن عُمير، عن أبيه عُبيد بن عُمير: أنَّ رسول الله عَلَيْ قيل له: ما الإسلامُ؟

قال: «إطعامُ الطعام».

قيل له: فما الإيمانُ يا رسول الله؟

قال: «السماحُ والصبرُ»(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عرفة في «جُزئه» (۱۹)، وقوام السُّنة في «الترغيب والترهيب» (٤٨). وفي إسناده: مغيرة بن قيس البصري، قال أبو حاتم: منكر الحديث. «الميزان» (٤/ ١٦٥)

 <sup>(</sup>۲) حدیث مرسل، وقد روي موصولًا ولا یصح.
 انظر: «التاریخ الکبیر» للبخاري (٥/ ۲٥)، و «علل الحدیث» لابن أبي حاتم
 (۱۹٤۱).

وروى ابن أبي شيبة في «الإيمان» (٤٣)، والمروزي في «تعظيم قدر الصَّلاة» (٦٤٧) نحوه من حديث جابر بن عبد الله الله الله المالية» (٣١٢٢).

# الأربعون

سيف، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا ابن أبي ذئب، وابن سيف، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا ابن أبي ذئب، وابن سمعان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة ولله الله على الله على قال: «والله لا يؤمنُ».

قالوا: وما ذاك؟

قال: «جارٌ لا يأمنُ جارُه بوائِقَه». أخرجه البخاري (١).

## الحادى والأربعون

المعد، قال: ثنا أبو غسان، عن حسان بن علي، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: ثنا أبو غسان، عن حسان بن عطية، عن أبي أُمامة عليه عن النبي عليه قال: «الحياءُ والعِيُّ شُعبتانِ مِن الإيمانِ، والبَذاءُ والبيانُ شُعبتانِ مِن النفاق»(٢).

(۱) رواه البخاري مُعلّقًا بعد حديث (٦٠١٦) عن أبي شريح رضي النبي الله؟ قال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن». قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوايقه».

تابعه شبابة، وأسد بن موسى، وقال حميد بن الأسود، وعثمان بن عمر، وأبو بكر بن عياش، وشعيب بن إسحاق، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة الله.

ورواه مسلم (٤٦)، ولفظه: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه».

ورواه أحمد في «الإيمان» (٥٤)، وفيه: فقالوا: يا رسول الله، وما بوائِقُه؟ قال: «شرُّه».

- قال أبو عبيد كَلَّلُهُ في «غريب الحديث» (١/ ٣٤٨): قال الكسائي: (بوائقُه): غوائله وشرّه. اهـ.

(٢) رواه أحمد (٢٢٣١٢)، والترمذي (٢٠٢٧)، وابن أبي شيبة في «الإيمان» =

# الثاني والأربعون

المعلى المعلى على بن محمد بن عمر، أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: أنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا عَمرو بن الحارث، أن دراجًا أبا السمح حدَّثه، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخُدري عَلَيْهُ، عن رسول الله عَلَيْ قال: «إذا رأيتُمُ الرجُلَ يَعتادُ المسجِد؛ فاشهدوا له بالإيمان، قال الله عَلَيْ: ﴿إِذَا رأيتُمُ الرجُلَ يَعتادُ المسجِد؛ فاشهدوا له بالإيمان، قال الله عَلَيْ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْلاَحِرِ التوبة: ١٨]»(١).

# الثالث والأربعون

الجعد، قال: أنا شعبة، عن مجالد، قال: سمعت الشعبي يُحدِّث، عن النعمان بن بشير على أنا على النعمان بن النبي على قال: «مَثَلُ المؤمنينَ؛ توادُّهِم (٢)، وتَراحُمُهُم، مثَلُ الجسد؛ إذا اشتكى شيءٌ منه تداعى سائرُه بالسَّهر والحُمَّى» (٣).

<sup>= (</sup>١١٨)، وإسناده منقطع، حسَّان لم يسمع من أبي أُمامة هُ ولكن له شواهد كثيرة يُصَحَّح بها.

<sup>-</sup> قال الترمذي كَلَّهُ في «السُّنن»: (والعي): قِلَّة الكلام، و(البذاء): هو الفحش في الكلام، و(البيان): هو كثرة الكلام، مثل هؤلاء الخُطباء الذين يخطبون فيُوسِّعون في الكلام، ويتفصَّحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضى الله.اهـ.

<sup>-</sup> قال قوام السنة كَلَّهُ في «الترغيب والترهيب» (١٤): (البذاء): الفحش في المنطق وقلَّة الحياء. و(الجفاء): سوء الأدب، وترك الأخذ بأدب الله، وأدب الرسول على اله.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۱۲۰۱)، والترمذي (۳۰۹۳)، وقال: هذا حديث حسن غريب. اه.. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: درَّاج أبو السمح، أحاديثه أحاديث مناكير. «الضعفاء» للعقيلي (۲/۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بدون: (في)، وكتب فوقها: (صح).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٥٨٦)، ولفظه: «مَثَلُ المؤمنِينَ في توادِّهِم، وتَراحُمِهِم، =

101٤ \_ أكبرنا محمد بن الحسين الفارسي، ثنا إبراهيم بن ميمون الصواف، قال: ثنا محمد بن عَمرو بن يونس، قال: ثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن الشعبي، عن النَّعمان بن بشير عليها، قال: قال رسول الله عليه: «المؤمنونَ كرجُل واحدٍ؛ إذا اشتكى رأسه، تداعى سائرُ جسدِه بالحُمَّى والسَّهَر».

أخرجه مسلم (١).

# الرابع والأربعون

1010 \_ أكبرنا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا الْحسين بن الحسن، قال: ثنا ابن المبارك، قال: ثنا بُريد بن عبد الله، عن جده [٢١/ب] أي بُرْدة، عن أبي موسى رضي عن النبي على قال: «المُؤمنُ للمؤمن كالبُنيان يَشُدُّ بعضُه بَعضًا»(٢).

# الخامس والأربعون

1017 \_ أكبرنا أحمد بن عمر، أنا أحمد بن محمد بن إسحاق المُقرئ، قال: ثنا الزُّبير بن بكَّار، (ح).

1017/أ \_ وأكبرنا عبد الرحمٰن بن خيران، قال: ثنا محمد بن أحمد بن صالح الأزدي، قال: ثنا الزبير بن بكَّار، قال: ثنا خالد بن الوضَّاح، عن أبي حازم بن دينار، عن ولا خَيرَ فيمَن لا يَأْلفُ ولا يُؤلّفُ»(٣).

وتَعَاطُفِهِم، مَثَلُ الجسَدِ إذا اشتكى منه عُضوٌ تَدَاعَى له سَائِرُ الجَسدِ بالسَّهَرِ وَالْحُمَّى».

رواه البخاري (٦٠١١)، ومسلم (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٨١)، ومسلم (٢٥٨٥).

رواه أحمد (٩١٩٨). وضعفه الدارقطني في «العلل» وبيَّن أن الصحيح فيه من =

### السادس والأربعون

سلم المُخرِّمي، قال: ثنا سلمان بن توبة، قال: ثنا داود بن المُحبِّر، قال: ثنا المُعارِك بن عباد سلم المُخرِّمي، قال: ثنا سلمان بن توبة، قال: ثنا داود بن المُحبِّر، قال: ثنا المُعارِك بن عباد القيسي، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة وللهُهُهُهُم، عن النبي عليهُ قال: "إنَّ مِن تَمام إيمانِ العبدِ: أن يَستثنىَ في كلِّ حديثه» (١).

# السابع والأربعون

الرجمان بن عبد الله عبد الله عبد الله عبد الرجمان بن المطوعي، قال: ثنا عبد الرجمان بن محمد بن عبد الله الطوفي، قال: ثنا أبو همام البكراوي، قال: ثنا يعقوب بن محمد، قال: ثنا محمد بن خالد المخزومي، عن سفيان الثوري، عن زُبيد، عن مُرَّة عن عبد الله ع

<sup>=</sup> قول ابن مسعود رضي . انظر: «العلل» (٨٤٢ و١٤٩٨).

وأثر ابن مسعود ﴿ : رواه ابن أبي شيبة في «المُصنف» (٣٥٦٨٦)، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن المسعودي، عن عون، قال: قال عبد الله ﴿ : الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله المؤمن يألف، ولا خير فيمن لا يألف، ولا يؤلف.

<sup>(</sup>۱) رواه العُقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٢٥٥)، وابن عدي في «الكامل» (٨/ ٢١٠). قال العُقيلي: معارك بن عباد العيشي، ويقال: ابن عبيد الله، عن عبد الله بن سعيد المقبري، ولا يصح حديثه. اهـ.

وقال الذهبي في «الميزان» (٤/ ١٣٤): هذا الحديث الباطل قد يحتجُّ به المرقة الذين لو قيل لأحدهم: أنت مسيلمة الكذاب لقال: إن شاء الله.اه.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وعند من خرجه: (عن أبي وائل).

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤٤٨٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٣٤). وفي «لسان الميزان» (٥/ ١٥٢) قال أبو علي النيسابوري: هذا حديث منكر لا أصل له من حديث زبيد، ولا من حديث الثوري. اهـ.

قلت: قد صحَّ من قول ابن مسعود عليه ، رواه الإمام أحمد في «الإيمان» =

## الثامن والأربعون

المحد بن القاسم بن نصر، قال: ثنا الحسين بن القاسم بن نصر، قال: ثنا الحسين بن حماد، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن رجلٍ من أسلم (١) عن أبيه، قال: قال النبي عَنِيَّة: «أسلِم تَسلَم» (٢).

قال: قلت: يا رسول الله، وما الإسلام؟

قال: «أَن تُسلِمَ اللهِ عَلَى ، ويَسلمَ المسلمون مِن لسانِك ويدِك».

قال: فأيُّ الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان».

قال: وما الإيمانُ؟ قال: «أن تؤمنَ بالله، وملائكتِه، وكتبِه، ورسله، وبالبعثِ مِن بعد الموت».

قال: فأيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: «الهجرةُ».

قال: وما الهجرةُ؟ قال: «أن تَهجُرَ السُّوءَ».

قلتُ: فأيُّ الهجرةِ أفضلُ؟ قال: «الجهادُ».

قلت: وما الجهادُ؟

قال: «أَن تُجاهِدَ الكفارَ إذا لقِيتَهم لا تَغُلُّ ولا تَجبُّنُ».

قال: «ثم عَملانِ وهما مِن أفضلِ الأعمالِ وأكمَلِها \_ ثلاث مرات \_، حَجَّةٌ مَبرورةٌ، أو عُمرةٌ» (...)

<sup>= (</sup>٣٤٨) عن علقمة، عن عبد الله عليه، قال: الصَّبرُ نصفُ الإيمان، واليقينُ الإيمان كله.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وعند من خرَّجه: (من أهل الشام).

<sup>(</sup>٢) كتب في الأصل كلمتين لم أتبينهما، وكتب بجانبهما: (ط).

<sup>(</sup>٣) رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٣٨٢)، والبيهقي في «الشعب» (٢٢)، وإسناده ضعيف.

# التاسع والأربعون

#### الخمسون

المحمد بن هارون الرُّوياني، قال: ثنا عمد بن هارون الرُّوياني، قال: ثنا عَمرو بن علي، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن زِرِّ بن حُبيش، عن علي صَلَّى الله علي مَالَي فال والذي فلق الحبَّة، وبراً النسَمَة لعَهِدَ إليَّ نبيُّ الله عَلَى ا

## الحادي والخمسون

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى في «مسنده» (۳۰۸۰ و۳۲۸۳ و۳۲۸).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (V).

 <sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: (الهيثم) خ. \_ يعني: في نسخة \_.
 وهو الصواب كما في «معانى الأخبار» (ص ٦١) فقد رواه الكلاباذي من طريقه.

<sup>(</sup>٤) رواه الدُّولابي في «الْكُنى» (١٥٣٣)، والطبراني في «الأوسط» (٨٧٩٦)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عروة بن رويم إلَّا محمد بن مهاجر، تفرَّد به: عثمان بن كثير اهـ.

## الثاني والخمسون

المحال المحفر بن عبد الله بن يعقوب، أنا محمد بن هارون، ثنا إسحاق بن شاهين، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن الأجلح، عن أبي الضّحى، عن العباس بن عبد المطلب عليه، قلتُ: يا رسول الله، إنا لنعرفُ الضغائنَ مِن وجه ناس مِن أصحابك مِن وقائعَ أوقعتنا فيهم.

فقال رسول الله عَلَيْهُ: «قد فعلوا؟».

قال: نعم.

قال: «ما هم ليؤمنوا، أو ما بهم حُبُّ الإيمان، حتى يُحبُّوكم لله ولرسولِه، أترجوا سَلهم (١) شفاعتي، ولا يَرجُوها بَنو عبد المُطلبِ» (٢).

الثالث والخمسون

الأمرُ بالمعروفِ، والنهي عن المُنكر.

الرابع والخمسون

تُسَلِّم على أهلكِ إذا دخلتَ عليهم.

<sup>(</sup>۱) كتب فوق: (أترجوا): (هم..). وكتب في الهامش: (صوابه: «أترجو سلهم شفاعتي»، وهم... أهل اليمن). وهو كذلك في «فضائل الصحابة». وعند ابن أبي شيبة، و«المعجم الكبير» للطبراني: «أترجو سلهب شفاعتي». وفي «أنساب الأشراف» للبلاذُري (٤/٥): (سلهم): حيٌّ من ولد حكم بن سعد العشيرة، وعدادهم في مراد.اه.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة (١٧٥٦)، وأحمد في «فضائل الصحابة» (٣٢٨٧٧). وإسناده مُعضل.

#### والخامس والخمسون

أن تُسلِّمَ على القوم.

المحمد بن الراجيان، قال: ثنا نصر بن داود بن طوق، قال: قال أبو عبيد الرحمٰن بن الراجيان، قال: ثنا نصر بن داود بن طوق، قال: قال أبو عبيد القطان، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن رجلِ، عن أبي هريرة على عن النبي على أنه قال: «للإسلام صُوًى (٢) ومنارٌ كمنارِ الطريق، منها: أن تؤمنَ بالله ولا تُشرِكَ به شيئًا، وإقامُ الصلاةِ، وإيتاءُ الزكاةِ، وصومُ رمضان، وحجُّ البيتِ، والأمرُ بالمعروف، والنهيُ عن المنكرِ، وأن تُسلِّم على أهلِكَ إذا دخلتَ عليهم، وأن تُسلِّم على القوم إذا مررتَ بهم، فمن تركَ مِن ذلك شيئًا؛ فقد ترك سَهمًا مِن الإسلامِ، ومَن نبذَ ذلك كلَّه؛ فقد ولَّى الإسلامَ ظهرَه» (٣).

#### السادس والخمسون

1070 \_ أكْبرنا عُبيد الله بن أحمد، أنا أحمد بن محمد بن الفضل السامري، قال:

<sup>(</sup>١) القاسم بن سلَّام يَخْلَلْهُ.

<sup>(</sup>۲) قال أبو عبيد كله في «غريب الحديث» (۱۸۳/٤): قال أبو عمرو: (الصوى): أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي المجهولة فيستدل بتلك الأعلام على طرقها، واحدتها: صوة، وقال الأصمعي: (الصوى): ما غلظ وارتفع من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلًا.

وقال أبو عُبيد: قول أبي عَمرو أعجب إليَّ في هذا، وهو أشبه بمعنى الحديث؛ لأن الأرض المرتفعة لا تكون أعلامًا.. فأراد أن للإسلام صوى يقول: علامات وشرائع يعرف الإسلام بها كمنار الطريق، فذكر شهادة أن لا إله إلَّا الله، وإقام الصلاة، وغير ذلك من الشرائع.اهـ.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو عبيد في «الإيمان» (١٧/ بتحقيقي)، وإسناده ضعيف بسبب الرجل الذي لم يُسم. وانظر بقية تخريجه في كتاب «الإيمان».

ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا رَوح بن عُبادة، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنس (١) والله يُحدِّث، عن النبي على قال: «لا يؤمِنُ أحدُكم حتى يُحبَّ للناسِ ما يُحبُّ لنفسِه، وحتى يُحبَّ المرءَ لا يُحبُّه إلَّا لله (٢).

## السابع والثامن والتاسع والخمسون

الهاشمي، أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا زياد بن أيوب، قال: ثنا زياد بن أيوب، قال: ثنا زياد البكَّائي، عن منصور، عن طلق بن حبيب، عن أنس بن مالك على الله من أنه قال: «ثلاث مَن كُنَّ فيه فهو عبدٌ طَعِمَ الإيمانَ وحلاوتَه».

قال: قلت: أنت سمِعت هذا من رسول الله عليه؟

قال: «أن يكونَ اللهُ ورسولُه أحبَّ إليه مما سِواهما، وأن يُحِبَّ في الله، ويُبغِضَ [٢٢/ب] في الله، وأن تُوقَدَ نارٌ عظيمةٌ فيقعَ فيها ولا يُشرِكَ به شيئًا»(٤).

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، والجادة: (أنسًا).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٣٨٧٥)، والبخاري (١٣)، ومسلم (٤٣ و٤٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الحسين)، وقد تكرر مرارًا: (الحسن).

وروى البخاري (١٦)، ومسلم (٧٤) نحوه من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس عليه، عن النبي عليه.

إِلَّا بِذَلِك، وَلِنَ تَجِدَ طَعُمَ الْإِيمَانَ حَتَى تَكُونَ كَذَلِك، ثُمْ قَرأً: ﴿ٱلْأَخِلَّاءُ يُؤْمَيِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ [الزخرف].

وقرأ: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُُونَ مَنْ حَآدَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

• وقد مضى (١) عن النبيِّ ﷺ: «الطُّهورُ شَطرُ الإيمان». فهي سِتون خَصلة.

## الحادي والستون

## الثانى والستون

الم الم الله بن إبراهيم الطلقي الإستراباذي، قال: ثنا أبو نُعيم عبد المك بن محمد بن عدي الإستراباذي، قال: ثنا محمد بن عبد الحكم القِطْري الرملي، قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا شعبة، عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب، عن ابن عمر عمر عمر عمر عمر قال: قال رسول الله عليه: «المؤمنُ الذي يُخالِطُ الناسَ،

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وفي «الجرح والتعديل» (٦/ ١٠٨)، و«تهذيب الكمال» (١٠٧) كذا في الأصل. وهو الصواب كما في «الترغيب» (٣٦١) لابن شاهين، فقد رواه من طريقه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في «الكامل» (٨/ ١١١)، وضعَّفه.

ويصبرُ على أذاهم، أفضلُ مِن الذي لا يُخالِطُ الناسَ ولا يصبرُ على أذاهم (١).

#### الثالث والستون

١٥٣٠ - أكبرنا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا يجبي بن صاعد، قال: ثنا الحسين بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، قال: أنا سفيان، عن منصور، (ح).

١٥٣٠/أ \_ وأكْبرنا عُبيد الله بن أحمد بن على، أنا أحمد بن علي، قال: ثنا زياد بن أيوب، قال: ثنا المعتمر، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس (٢) فيها، قال: لا يُصيبُ عبدٌ \_ أو رجلٌ \_ حقيقةَ الإيمانِ حتى يرى الناسَ كلّهم حَمْقي في دِينهم (٣).

(۱) رواه أحمد (۲۳۰ و ۲۳۰۹۸)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۸۸)، والترمذي (۲۵۰۷). وهو حديث صحيح.

(٢) كذا في الأصل، وعند من خرجه عن ابن عمر ربي كما سيأتي في تخريجه.

ورواه ابن المبارك في «الزهد» (٢٩٦) عن ابن عمر رهم، ولفظه: (لن يصيب الرجل حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كأنهم حمقى في دينهم).

وإسناده صحيح.

- قال أبو مُظفّر الشيباني في «الإفصاح عن معاني الصحاح» (٦/٣٠٦): ولما كان ما تناله استطاعة الخلق، وتبلغه مقادير همتهم دون ما يستحق الله تعالى عليهم وعندهم، فإنهم خلقه وملكه، وقد جمع بين ضروب الإحسان إليهم، كما جمع بين ضروب الحلم عليهم، والأناة بهم، واللطف لهم، حتى إن الواحد منهم ليتجرم ويتنطع في الإساءة لربه إلى ما لا يتنطع فيه على أبيه، ولا على ولده، ثم إنهم بعد ذلك يدلون إدلال المحسنين على ما فيهم من الإساءة، وينبسطون تبسيط المجيدين على ما فيهم من مواصلة التقصير، يستكثرون لربهم قليل طاعتهم، ويستقلون لأنفسهم كبير نعمه، يغاضبون ربهم إن أخر إجابتهم لما دعوه فيما يضرهم لو أجابهم إليه، ويريد كل منهم ألّا =

## الرابع والستون

المحمد البغوي، قال: ثنا داود بن على، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا داود بن عمرو، قال: ثنا سلام، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله صلى أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله صلى أبي أخاك عن غيرِ معرفة، ولا قرابة، ولا مالٍ أعطاكه، لا تُحبُّه إلَّا لله.

#### الخامس والستون

## السادس، والسابع، والثامن، والتاسع والستون

1007 من مضى (١) عن أبي الدرداء في (باب القدر) أنه قال:

<sup>=</sup> يتحرك في الوجود حركة إلّا على حسب اختياره، ولا أن تسكن ساكنة إلّا بمقتضى إيثاره، فإذا كان العبدان منهم، كل منهم يريد ضدّ ما يريده لصاحبه، فإذا أجرى الله سبحانه الحال في اقتراحهما رويدًا بهما، ورفقًا لهما، رأيت كلّا منهما يحمله جهله على الاشتطاط والقدح في حسن تدبير رب العالمين، حتى يظهر على جملته وأجزائه، وربما أداه إلى الارتياب، فالمؤمن يراهم من هذه الطريق كلهم حمقى في دينهم. اهـ.

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۱٤٤).

ذِروةُ الإيمانِ أربعٌ: الصبرُ للحُكم، ورضًا بالقدرِ، والإخلاصُ للتوكُّلِ، والاستسلامُ للرَّبِّ.

## السبعون، والحادي والسبعون

الإيمانَ: إنصافٌ مِن نفسِه، والإنفاقُ مِن الاقتارِ، وبذلُ السلامِ للعالَمِ. وأسنده معمرٌ، وهو غريب(١).

1000 - أكبرنا على بن محمد بن عمر الفقيه \_ إملاء \_، قال: أنا أبو محمد \_ عنى: عبد الرحمٰن بن أبي حاتم \_، قال: ثنا الحسين بن عبد الله الواسطي \_ إمام مسجدِ العوام \_، قال: أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أبي إسحاق، عن صِلة بن زُفر، عن عمار بن

(۱) رواه معمر في «جامعه» (۱۹٤٣٩)، وسيأتي مسندًا برقم (۱٥٤٩). وهو صحيح عن عمار ضحيه.

- وفي "التوضيح لشرح الصحيح" (٢/ ٢٥٧): قال جماعات منهم أبو الزناد: هذه الثلاث عليها مدار الإسلام، وهي جامعة للخير كله؛ لأن من أنصف من نفسه فيما بينه وبين الله وبين الخلق، ولم يضيع شيئًا مما لله تعالى عليه، وللناس عليه، ولنفسه بلغ الغاية في الطاعة.

وأما بذل السلام للعالم فمعناه: للناس كلهم، لقوله على: "وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف". وهذا من أعظم مكارم الأخلاق، ويتضمن التواضع وهو أن لا ترتفع على أحد، ولا تحتقر أحدًا، وإصلاح ما بينه وبين الناس بحيث لا يكون بينه وبين أحد شحناء، ولا أمر يمتنع من السلام عليه بسببه.

وأما الإنفاق من الإقتار فهو الغاية في الكرم، وقد مدح الله تعالى فاعله بقوله: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى الْفُسِمِم وَلَو كَانَ بِهِم خَصَاصَةً ﴾ [الحشر: ٩]، وهذا عام في نفقة الرجل على عياله، وضيفه، والسائل منه، وفي كل نفقة في الطاعات، وهو متضمن للوثوق بالله تعالى، والزهادة في الدنيا، وقصر الأمل، وهذا كله من مهمات طرق الآخرة.اه..

ياسر على قال: قال رسول الله على: «ثلاثُ مَن كنَّ فيه وجد بهنَّ حلاوة الإيمان: الإنفاقُ في الإقتارِ(١)، وبَذلُ السلامِ للعَالَمِ، وإنصافُ الناسِ مِن نفسِهِ»(٢).

## الثاني والسبعون

عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني طلحة بن عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني طلحة بن أبي سعيد، أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدَّثه، عن أبي هريرة على أنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «مَن حبَسَ فرسًا في سبيلِ الله إيمانًا بالله، وتصديقًا بوعدِ الله؛ كان شِبَعُه، ورَوثُه، وبَولُه حسناتٍ في مِيزانِه يومَ القيامةِ».

أخرجه البخاري: مِن حديث ابن المبارك، عن طلحة (٤).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، و «الترغيب والترهيب». وعند من خرَّجه: «... مِن الإقتار».

<sup>(</sup>٢) رواه قوام السنة في «الترغيب والترهيب» (٥٩) من طريق المُصنِّف.

ورواه أبو بكر البزار في «مسنده» (١٣٩٦)، وهذا الحديث قد رواه غير واحد، عن أبي إسحاق، عن صلة، عن عمار عليه موقوفًا، وأسنده هذا الشيخ عن عبد الرزاق. اه.

وضَعفَّه أبو حاتم وأبو زرعة في «العلل» (١٩٣١)، وقال: والصحيح موقوف عن عمار رضي .

وانظر: «الفتح» لابن رجب (١/ ١٣٤).

ورواه موقوفًا: ابن أبي شيبة في «مُصنّفه» (٣١٠٨٠)، و «الإيمان» (١٣١)، وعبد الرزاق (١٩٤٣)، وأحمد في «الإيمان» (٤٥٤)، وعلّقه البخاري في (باب إفشاء السلام من الإسلام).

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. وفي «تاريخ الإسلام» (٨/ ٨٣٠): (علي بن محمد بن عمر)،
 وقد تكرر على الصواب.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٨٥٣)، ولفظه: «...فإن شِبَعَه، ورِيَّه، ورَوثَه، وبولَه في ميزانه يوم القيامة».

وكتب في الأصل فوق (عن): (و/ط)، \_ يعني: في نسخة الطريثيثي \_: =

# أقاويل الصحابة على

## قول عمر بن الخطاب رضيانه

المحاق، قال: حدثني أبو عبد الله \_ يعني: أحمد بن حنبل \_، قال: ثنا يزيد هو ابن هارون، والمحاق، قال: ثنا يزيد هو ابن هارون، قال: ثنا محمد بن طلحة، عن زبيد، عن ذرِّ (١)، قال: كان عمر بن الخطاب عليه الله عن يقول لأصحابه: هَلمُّوا نزداد إيمانًا. فيذكُرُون الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله المُوا نزداد إيمانًا.

## قول علي رضيعينه

= (من حديث ابن المبارك، وطلحة).

(۱) كذا في الأصل. وفي بعض المصادر: (زرّ بن حُبيش) كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٣١٠٠٣)، و«الإيمان الكبير» لابن تيمية (ص٤٥٧)، و«فتح الباري» لابن رجب (١٣/١). فيكون بذلك الإسناد صحيحًا.

(٢) ذكر هذا الأثر بغير إسناد أبو عُبيد القاسم بن سلام كَلَّهُ في «الإيمان» (٣٨). والأثر رواه ابن أبي شيبة (٨)، وأحمد كلاهما في «الإيمان» (٤٤٠)، وإسناده منقطع.

ولفظهما: (إن الإيمان يبدُو لمظَةً بيضاءَ في القلب، كلما ازدادَ الإيمان زادَ البياض، فإذا استكمَلَ الإيمان ابيضَّ القلبُ، وإن النفاق يَبدُو لمظةً سوداءَ في القلبِ، كلما ازدادَ النفاق ازدادَ السَّوادُ، فإذا اسْتكملَ النفاق اسْودَّ القلبُ كله. وايمُ الله، وايمُ الله، لو شققتُم عن قلبِ مؤمن لوجدتُموه أبيض، ولو شققتُم عن قلبِ منافِقٍ لوجدتُموه أسوَد).

# قال الأصمعي: (اللُّمظَةُ): مثل النكتة، أو نحوها(١).

1079 ـ أكبرنا عبد الرحمٰن بن عمر، قال: ثنا محمد بن يحيى بن عمر، قال: ثنا علي بن حرب، قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي ليلى الكندي، عن حُجر بن عدي، (ح).

المحمد بن أحمد بن القاسم، أنا إسماعيل بن محمد [77/ب]، قال: ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي ليلى الكِندي، عن حُجر بن عَدِي \_ يعني: الكِندي \_، ورأى ابنَ أخ له خرجَ مِن الحَلاءِ، فقال: ناوِلني تلكَ الصحيفة مِن الكُوَّة (٢)، فقرأها، فقال: ثنا عليُّ بن أبي طالب مَنْ : الطُّهُورُ نِصفُ الإيمانِ.

# عبد الله بن مسعود ضيَّاله

بن احمد بن أحمد البصير، ثنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل بن إسحاق، قال: ثنا وكيع، عن شريك، إسحاق، قال: حدثني أبو عبد الله \_ يعني: أحمد بن حنبل \_ قال: ثنا وكيع، عن شريك، عن هِلال، عن عبد الله بن عكيم، قال: سمعتُ ابنَ مسعود هَاهُ في دُعائه يقول: اللَّهم زدنا إيمانًا، ويقينًا، وفِقهًا.

<sup>(</sup>۱) قال أبو عُبيد كُلِّهُ في «غريب الحديث» (٣/ ٤٦٠): قوله: (الإيمان يبدو لُمْظة في القلب.). قوله: (لمظة)، قال الأصمعي: اللمظة هي مثل النكتة ونحوها من البياض، ومنه قيل: فرس ألمظ، إذا كان بجحفلته شيء من البياض. والمحدثون يقولون: لَمظة بالفتح، وأما كلام العرب فبالضم (لُمظة)، مثل: دُهمة، وشُهبة، وحُمرة، وصُفرة، وما أشبه ذلك؛ وقد رواه بعضهم: (لمطة) بالطاء، فهذا الذي لا نعرفه ولا نراه حُفظ.

وفي هذا الحديث: حُجَّة على من أنكر أن يكون الإيمان يزيد أو ينقص، ألا تراه يقول: كلما ازداد الإيمان ازدادت تلك اللمظة، مع أحاديث في هذا كثيرة، وعدَّة آيات من القرآن. اه.

<sup>(</sup>٢) في «المصباح المنير» (٢/ ٥٤٥): (الكَوَّةُ): تُفتحُ وتُضمُّ الثُقْبَةُ في الحائطِ. اهـ.

10٤١ ـ أكبرنا محمد بن أحمد بن القاسم، أنا علي بن محمد بن الزّبير، قال: ثنا الحسن بن علي، قال: ثنا جعفر بن عون، قال: ثنا المُعلَّى بن عِرفان، قال: سمعتُ أبا وائل، يقول: سمعتُ ابن مسعود صلى يقول: ينتهي الإيمانُ إلى الورع، ومِن خيرِ الدِّينِ: أن لا تزالَ تاليًا (١)، باكيًا مِن ذِكرِ الله، ومَن رَضِيَ بما أنزلَ اللهُ مِن السماء؛ أُدخِلَ الجنة \_ إن شاء الله \_، ومَن أرادَ الجنة لا شكَّ فيها، فلا يُراقِب في الله لومة لائم.

# معاذ بن جبل، وعبد الله بن رواحة را

المجهم، قال: ثنا منصور بن أبي الجهم، قال: ثنا محمد بن منصور بن أبي الجهم، قال: ثنا نصر بن علي، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن عياش العامري، عن الأسود بن هلال، قال: كان معاذُ بن جبل عليه يقول لرجل: اجلِس بنا نؤمنُ، نذكُرُ اللهَ.

عبد الرحمٰن، قال: ثنا حفص بن عَمرو، قال: ثنا عبد اللك بن أحمد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا حفص بن عَمرو، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن جامع بن شداد، عن الأسود بن هلال، قال: قال معاذ بن جبل لرجلٍ: اجلِس بنا نُؤمن ساعةً. \_ يعني: نذكر الله عَلَى \_.

# عبد الله بن رواحة ضطيه

الله على بن محمد بن عبد الله، قال: أنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: أنا عبد الكريم بن الهيثم، قال: ثنا أبو اليمان، قال: ثنا صفوان، عن شريح بن عبيد، أن

<sup>(</sup>۱) وضع عليها (ض)، وكتب: (قال ابن ناصر: في نسخة (ط): (لا تزال تالي)، وهما تصحيف، والصواب: (أن لا تزال بالًا فاك من ذكر الله). اهـ.

قلت: قد تصحف هذا الخبر في عامة المصادر، وما صوَّبه به ابن ناصر هو في «ربيع الأبرار» (٢/ ٢٩٥).

والخبر في إسناده معلى بن عرفان وهو ليس بشيء كما قال ابن معين.

عبد الله بن رواحة ضَيْهِ، كان يأخذُ بيدِ الرجلِ مِن أصحابه فيقول: قُم بنا نؤمنُ ساعةً. فيجلسُ في مجلس ذِكرِ.

## قول أبى الدرداء ضيفه

المحمد، عن عبر الحسن بن عثمان، قال: أنا حمزة بن العباس، قال: ثنا عباس بن محمد، قال: ثنا حجاج بن محمد، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن حريز بن عثمان، عن حبيب بن الحارث بن محمد (١)، عن أبي الدرداء والمحمد قال: الإيمانُ يزيدُ وينقصُ. ورواه غيره: عن العباس، قال: عن أبي حبيب الحارث بن محمد (٢).

المحمد بن أحمد البصير، قال: أنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله \_ يعني: أحمد بن حنبل \_، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا حريز بن عثمان، قال: سمعتُ أشياخنا، أو بعضَ أشياخِنا، أن أبا الدرداءِ عليه قال: إنَّ مِن فقهِ العبدِ: أن يَتعاهدَ إيمانَه، وما نقصَ منه.

ومِن فقه العبدِ: أن [٢٤/أ] يَعلمَ أمزدادٌ هو أم مُنتقِصُ؟ وإنَّ مِن فقه الرجلِ: أن يَعلمَ نَزغاتِ الشيطانِ أنَّى تأتيه؟

## ابن عباس، وأبو هريرة را

العباس، قال: ثنا عباس بن محمد، قال: ثنا عباس بن محمد، قال: ثنا عباس بن محمد، قال: ثنا حجاج \_ هو ابن محمد \_، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عَمرو، عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي، عن أبي هريرة صليبه، قال: الإيمانُ يزيدُ وينقُصُ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي «تاريخ بغداد» (٣/ ٢٤): (عن أبي حبيب الحارث بن مِخْمَر).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل: وقد تقدم أنه: (ابن مِخْمَرِ).

## قول عمار بن ياسر رفيها

المحمد المرهبي، قال: ثنا أبو محمد الحسن بن علي بن جعفر الصيرفي، قال: ثنا أبو ألمد بن علي بن محمد المرهبي، قال: ثنا أبو محمد الحسن بن علي بن جعفر الصيرفي، قال: ثنا أبو نُعيم، قال: ثنا فِطر، عن أبي إسحاق، عن صِلة بن زُفز، عن عمّار صَحَبّه، قال: ثلاثٌ مَن كنّ فيه فقد استكمل الإيمان: إنصافٌ مِن نفسِه، والإنفاقُ مِن الإقتارِ، وبَذلُ السلام للعالَم (۱).

# قول أبي أمامة ضيعته

ثنا محمد بن زياد بن فَروة، قال: ثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر، قال: ثنا محمد بن زياد بن فَروة، قال: ثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر، قال: ثنا القاسم، عن أبي أُمامة رهيه ، قال: مَن أحبَّ للهِ، وأبغضَ للهِ، وأعطى للهِ، ومنعَ للهِ؛ فقد استكملَ الإيمانَ.

# جندب بن عبد الله البجلي رفيه

عبد الصمد، قال: ثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا جماد بن نَجيح، عن عبد الصمد، قال: ثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا حماد بن نَجيح، عن أبي عِمران الجَوني، عن جُندب عليه ، قال: كنا مع النبي عليه ونحن فِتيانٌ حَزَاورةٌ \_ يعني: أشِدًاءَ \_(٢)، فتعلّمنا الإيمانَ قبل أن نتعلّمَ القرآنَ، ثم تعلّمنا القرآنَ بعدُ؛ فازددنا إيمانًا.

<sup>(</sup>۱) رواه قوام السنة في «الترغيب والترهيب» (۲۰۷۳) من طريق المُصنِّف. وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) (حزاورة): جمع حَزْوَر، ويقال أيضًا: حَزَوَّر إذا قارب أن يبلغ. «غريب الحديث» لابن قتيبة (٣/ ٧٥٨).

## قول عُقبة بن عامر الجّهني صِّلْهُ

سعيد، قال: ثنا عبد الله بن يزيد، عن ابن لهيعة، عن بكر بن عَمرو، عن عقبة بن عامر سعيد، قال: ثنا عبد الله بن يزيد، عن ابن لهيعة، عن بكر بن عَمرو، عن عقبة بن عامر الجهني على قال: إنَّ الرجلَ ليَستفضِلُ بالإيمانِ كما يتفضَّلُ ثوبُ المرأةِ.

## قول حُديفة بن اليمان طِيُّهُما

المحمد بن أحمد البصير، قال: أنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: عن المحمد بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عَمرو(١) عن حُذيفة عَلَيْه، قال: إني لأعلمُ أهلَ دِينينِ في النارِ، يقولون: الإيمانُ كلامٌ وإن زنى وقتلَ.

وقومٌ يقولون: إنَّ مَن قبلَنا كانوا ضُلَّالًا يزعمون أن الصلاةَ خمسٌ، وإنَّما هما صلاتان: صلاةُ العشاءِ، وصلاةُ الفجرِ<sup>(۲)</sup>.

## سَلمان رضي المان ا

الصائغ، قال: ثنا سعيد بن سُليمان، قال: ثنا عبَّادٌ \_ يعني: ابن العوام \_، عن يحيى بن الصائغ، قال: ثنا سعيد بن سُليمان، قال: ثنا عبَّادٌ \_ يعني: ابن العوام \_، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن هبيرة النصري (٣)، قال: كتبَ أبو الدرداءِ إلى سَلمانَ: أن هَلُمَّ إلى أرض (٤) المُقدَّسةِ.

<sup>(</sup>۱) وضع فوق (واو) (عَمرو)، علامة التضبيب. والصواب إثباتها كما عند من خرجه، وهو يحيى بن أبي عَمرو السيباني، ترجمته في «تهذيب الكمال» (۳۱/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (١٦٢٩) نحوه مرفوعًا من حديث حذيفة رضي الله الم

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. وفي «تهذيب الكمال» (٢٤٢/١٦): (المصري).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ووضع على (الألف): (ض). وصوابه: (الأرض).

وكان أبو الدرداءِ يلي القضاءَ بالشام، فكتبَ إليه سَلمانُ: الأرضُ لا تُقدِّسُ أحدًا، إنما يُقدِّسُ المرءَ عملُه.

1000 - أكْبرنا محمد بن أحمد، ثنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا جعفر الصائغ، قال: أنا سعيد بن سُليمان، قال: ثنا زكريا بن سلَّام، قال: ثنا بلال بن المُنذر الحنفي، قال: كنا مع ابنِ أبي أوفى هَيْه، فقالت له امرأةٌ: يا صاحِبَ رسول الله، استغفِر لى.

فقال: إنما يُغفَرُ لكِ بعَملِكِ.



#### 000000

## تفسير: الزيادة والنقصان

1007 ـ وقد مضى عن عُمرَ، ومعاذٍ، وابنِ مسعودٍ، وابنِ عمرَ، وابنِ مرَ، وابنِ مرَ، وابنِ مرَ، وابنِ رَواحة، وعُمير بن حبيب: أن (الزيادة): هو ذِكرُ الله تعالى، و(النُّقصان) ضِدُّه.

التمّار، قال: ثنا محمد بن علي، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا أبو نصر التمّار، قال: ثنا محمد بن حبيب بن حبيب بن محمد أبيه، عن جدِّه عُمير بن حبيب بن مُخاشة. (ح).

المحد، قال: عمد بن أحمد البصير، [قال:] ثنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل بن إسحاق، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، ومحمد بن عبد الجبار الخزاعي، وداود بن شبيب، قالوا: ثنا حماد، عن أبي جعفر، عن جدِّه عُمير بن حبيب على اللهظ لأبي نصر \_، قال: الإيمانُ يزيدُ وينقُصُ.

قيل له: ما زيادتُه ونُقصانُه؟

قال: إذا ذكرنا الله على وحمِدناه وسبَّحناه؛ فتِلكَ زيادتُه، وإذا غَفلنا ونَسِينا؛ فذاكَ نُقصانُه (١).

قال أبو نصر: الإيمان يزيد وينقص.

<sup>(</sup>١) عُمير بن حبيب معدود من الصحابة 🚓، وهذا ثابت عنه.

<sup>-</sup> قال ابن تيمية عَلَّهُ في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٢٤): ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة؛ فروى والنقصان من وجوه كثيرة مشهورة. ولح يعرف فيه مخالفٌ من الصحابة؛ فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة. ولح . ثم ذكره .

100٨ - أكبرنا القاسم بن جعفر، قال: ثنا محمد بن أحمد بن حماد، قال: ثنا العباس بن عبد الله، قال: ثنا أحمد بن خالد الوَهبي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن قيس أبي محمد، قال: إني لجالسٌ عند ابن عمر في ، إذ جاءه رجلٌ مِن أهلِ الشام، قال: يا أبا عبد الرحمٰن، إن لنا كُرُومًا(١)، وأعنابًا، وإنا قد نبيعُ منها.

قال: أيّ ذاك تُريدُ؟ أمَّا العِنبُ فحلالٌ، وأمَّا الزَّبيبُ فحلالٌ، وأمَّا الزَّبيبُ فحلالٌ، وأمَّا الخمرُ فحرامٌ.

قال: فرفع صوته، فقال: اللّهم إني أُشهِدكَ، وأُشهِدُ مَن حضرَ أني لا آمنُ أن يَعصِرَها، ولا أن يَسربَها، ولا أن يَسقِيَها، ولا أن يَعصِرَها، ولا أن يَعصِرَها، ولا أن يَعصِرَها، ولا أن يُعمر ها، فوالذي نفسُ ابنِ عمر بيده لا يشربُها عبدٌ إلّا نقصَ الإيمانُ مِن قلبه حتى لا يبقى منه قليلٌ ولا كثيرٌ، ولا يكونُ في بيتٍ إلّا كان رجسًا مُرتَجسًا منه.

## قول عائشة رياسا

1009 - أكبرنا محمد بن أحمد بن سهل، قال: أنا أحمد بن جعفر بن سَلْم، قال: ثنا عمر بن محمد بن عيسى، قال: أنا أحمد بن محمد بن هانئ، ثنا هارون بن معروف، قال: ثنا عربر، عن مغيرة، عن سِماك بن سلمة، [١٧٥/أ] عن عبد الله (٢) بن عِصمة، عن عائشة عن مغيرة، قالت: أنتم المؤمنون إن شاء الله (٣).

<sup>(</sup>۱) في «الصحاح» (٥/ ٢٠٣٠): (الكرم): كرم العنب.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (٣١٠١٣)، و«السنة» لعبد الله بن أحمد (٧٢٥)، والخلال (١١٤٩): (عبد الرحمن).

<sup>(</sup>٣) ولفظ في «السنة» لعبد الله (٧٢٥) عن عبد الرحمٰن بن عِصمَةَ ، قال: كنت عند عائشة عنه ، فأتاها رسول مُعاوية عنه بهديةٍ ، فقال: أَرسلَ بها إليكِ أميرُ المؤمنين .

## أقاويل التابعين

# قول أبي إسحاق كعب بن ماتع الحِميري(١)

• 107 \_ أكبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، قال: أنا محمد بن هارون الرُّويَاني، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا أبو عوانة، عن عاصم، عن كعب، (ح).

ماراً \_ والابرنا على بن محمد بن أحمد بن بكر قال: أنا الحسن بن عثمان، قال: ثنا يعقوب بن سفيان، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عاصم، عن أي صالح، عن كعب، قال: مَن أقامَ الصلاةَ، وآتى الزكاةَ، وسَوِعَ وأطاعَ؛ توسَّطَ الإيمانَ.

ومَن أحبَّ للهِ، وأبغضَ للهِ، وأعطى للهِ، ومنعَ للهِ فقد استكملَ الإيمانَ. زاد أبو عوانة: وأطاعَ لله، وسَمِعَ لله.

1071 ـ وَأَكْبِرِنَا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعِد، قال: ثنا الحسين بن الحسن، قال: ثنا مؤمَّل، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن ذكوان، عن عبد الله بن ضمرة، عن كعب، قال: مَن أعطى لله، ومَنعَ لله، وأحَبَّ لله، وأبغضَ لله؛ فقد استكملَ الإيمانَ.

## قول مجاهد بن جبر

البغوي، قال: ثنا سويد بن سعيد، قال: ثنا يحيى بن سُليم، عن ابن مجاهد، عن أبيه، قال: الإيمانُ يزيدُ ويَنقصُ.

<sup>=</sup> فقالت: أنتم المؤمنون إن شاء الله تعالى، وهو أمِيرُكم، وقد قبِلتُ هديَّتَه.

<sup>(</sup>١) المعروف بكعب الأحبار تَظَلُّهُ.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والصواب: (بكران). وقد تقدم برقم (١٤٦ و٢٢٠).

المحمد بن أحمد، قال: ثنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: ثنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الصمد بن حسان، قال: ثنا سفيان الثوري، عن يزيد، عن مجاهد، قال: الإيمان: يزيد وينقُصُ، والإيمان: قولٌ وعملٌ.

## قول عُروة بن الزبير

المحمد بن أحمد البصير، قال: ثنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: ثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلّا نَقَصَ إيمانه.

#### قول علقمة بن قيس

1070 ـ ألّبرنا محمد، أنا عثمان، قال: ثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله ـ يعني: أحمد ـ، قال: ثنا محمد بن فضيل، قال: حدثني أبي، عن سماك (١) عن إبراهيم، عن علقمة أنه قال لأصحابه: امشُوا نَزْدادُ إيمانًا. \_ يعني: تفقُهًا \_.

## قول الحسن

الصائغ، قال: ثنا عبيد بن إسحاق، قال: ثنا أحمد بن الحسن، ثنا جعفر بن محمد الصائغ، قال: ثنا عبيد بن إسحاق، قال: ثنا سلَّم الخُراساني، سمعت الحسن، في قوله تعالى: ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ﴿ الْأَحزابِ]، قال: ما زادَهم البَلاءُ إلَّا إيمانًا بالربِّ، وتسليمًا للقضاء.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل (سماك)، وفي «الإيمان» لأحمد (١٤١)، وغيره ممن خرجه: (شباك).

# قول عطاء بن أبي رباح، وميمون بن مِهران، والزُّهري، ونافع مولى ابن عمر، والحكم بن عُتيبة، وعبد الكريم بن مالك الجَزري

**١٥٦٧ ـ أكبرنا** محمد بن أحمد البصير، أنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله، \_ يعني: أحمد بن حنبل \_، قال: ثنا خالد [١٧٥/ب] بن حيان، قال: ثنا مَعقِل بن عُبيد الله العَبسي، قال: قدِمَ علينا سالمٌ الأفطسُ بالإرجاء، فنفر منه أصحابُنا نِفارًا شديدًا، منهم: ميمونُ بن مِهران، وعبد الكريم بن مالك، فأمّا عبد الكريم بن مالك فإنه عاهدَ الله أن لا يأويه وإيّاه سقفُ بيتٍ إلّا المسجد.

قال مَعقِل: فحججتُ، فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفرٍ من أصحابي، وإذا هو يَقرأُ (سورة يوسف)، قال: فسمعتُه يقرأُ هذا الحرف: ﴿حَتَىٰۤ إِذَا السَّنَيْسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدِ كُذِبُواْ ﴿ [يوسف: ١١٠] مُخفَّفة (١).

قال: قلت له: إن لنا حاجةً فأخلِنا.

ففعل، فأخبرتُه أن قومًا قِبلنا قد أحدثوا وتكلَّموا، وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا مِن الدِّين.

فقال: أوليس الله وَ عَلَى يقول: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ ﴾ [البينة: ٥]؟

قال: وقلت: إنهم يقولون: ليس في الإيمان زيادة.

قال: أوليس قد قال الله فيما أنزل: ﴿لِيَزْدَادُوا إِيمَنَا مَعَ إِيمَنِهِمُّ ﴾ [الفتح: ٤]؟ هذا الإيمانُ الذي زادهم.

قال: فقلتُ: إنهم انتحلوكَ، وبلغني أن ابن درهم (٢) دخلَ عليك

<sup>(</sup>١) يريد كلمة: (كُذبوا)، فإن من القُراء السَّبعة من يقرؤوها: (كُذِّبوا) مُثقَّلة.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وفي بعض المصادر: (ابن ذرٍّ)، وفي بعضها: (ذر)، وهو =

في أصحاب له فعرضوا عليك قولهم، فقبلته، فقلت هذا الأمر! فقال: لا والله الذي لا إله إلّا هو. \_ مرتين أو ثلاثًا \_.

قال: ثم قال: قدمت المدينة، فجلست إلى نافع، فقلت له: يا أبا عبد الله، إن لي إليك حاجةً.

قال: سرًّا أم علانيةً؟

فقلت: لا بل سرًّا.

قال: دعني مِن السرِّ، رُبُّ سرٍّ لا خير فيه.

فقلت: ليس مِن ذاك.

فلمَّا صلينا العصرَ قام، وأخذ بيدي، وخرج من الخوخةِ، ولم ينتظرِ القاصَّ، وقال: حاجتَك.

قال: قلتُ: أُخلِني هذا.

فقال: تَنحَّ.

قال: فذكرتُ له قولَهم. فقال: قال رسول الله على: «أُمرتُ أن أضرِبَهم بالسيفِ حتى يقولوا: لا إله إلَّا الله، فإذا قالوا: لا إله إلَّا الله، عصموا منى دماءهم، وأموالَهم إلا بحقّها، وحسابُهم على الله».

قال: قلتُ: إنهم يقولون: نحن نُقِرُّ بالصلاةِ فريضةً، ولا نُصلِّي، وإن الخمر حرامٌ، ونحن نشربُها، وإن نِكاحَ الأُمَّهاتِ حرامٌ، ونحن نُريدُه.

الصواب، وهو ذرّ بن عبد الله المُرْهبي الهمداني (٩٩هـ)، وكان من كبار المرجئة. وسيأتي برقم (١٦٤٣ و١٦٤٤) إنكار الأئمة عليه وهجره.

انظر: «السنة» لعبد الله (۸۰٦)، و«الإبانة الكبرى» (۱۱۸۸)، و«السُّنة» للخلال (۱۱۸۸).

فنترَ يده مِن يدي، وقال: مَن فعلَ هذا فهو كافرٌ.

قال مَعقِلٌ: فلقيتُ الزُّهريَّ فأخبرتُه بقولهم.

قال مَعقِلٌ [١٧٦/أ]: فلقِيتُ الحكمَ بن عُتيبة، فقلت له: إن عبد الكريم وميمونًا بلغهما أنه دخل عليك ناسٌ مِن المُرجئةِ، فعرضوا عليك قولَهم، فقبِلتَ قولَهم.

قال: فقبِلَ ذلك عليَّ ميمونُ وعبد الكريم؟

فقلت: لا.

قال: دخل عليَّ اثنا عشرَ رجلًا، وأنا مريضٌ، فقالوا: يا أبا محمد، أبلغكَ أن رسول الله ﷺ أتاه رجلٌ بأمَةٍ سوداء أو حبشيَّة، فقال: يا رسول الله، إن عليَّ رقبةً مؤمنةٌ، أفترى هذه مُؤمنةً؟

فقال لها رسول الله عليه: «أتشهدينَ أن لا إله إلَّا الله؟».

قالت: نعم.

قال: «وتشهدينَ أنَّ محمدًا رسول الله؟».

قالت: نعم.

قال: «وتشهدِينَ أنَّ الجنةَ حقُّ، والنارَ حقُّ؟».

قالت: نعم.

قال: «وتشهدِينَ أنَّ اللهَ يبعثُكِ مِن بعد الموتِ؟».

قالت: نعم.

قال: «فأعتقها».

قال: فخرجوا وهم ينتحلوني.

قال مَعقِلٌ: فجلستُ إلى ميمون بن مهران، فقلتُ: يا أبا أيوب، لو قرأتَ لنا سورة ففسَّرتها. قال: فقرأً أو قُرِئت: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتْ ﴿ ﴾ حتى إذا بلغ: ﴿ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينِ ﴿ التكوير]، قال: ذاكم جبريلُ، والخيبةُ لمن يقول: إنَّ إيمانَه كإيمانِ جبريل.

# ابن أبي مُليكة

107٨ ـ أكبرنا محمد بن أحمد، أنا عثمان، قال: ثنا حنبل بن إسحاق، قال: ثنا الحسن بن بشر، قال: ثنا المعافى بن عمران، عن الصلت بن دينار، عن ابن أبي مُليكة، قال: لقد أتى عليّ بُرهةٌ مِن الدهر، وما أراني أُدرك قومًا يقولُ أحدُهم: إني مؤمنٌ مُستكملُ الإيمانِ، ثم ما رَضِيَ حتى قال: إيماني على إيمانِ جبريلَ وميكائيلَ، ثم ما زالَ بهم الشيطانُ حتى قال أحدُهم: إنه مؤمنٌ، وإن نكحَ أُمّه وأختَه وابنتَه، ولقد أدركتُ كذا وكذا مِن أصحاب النبي على ما ماتَ رجلٌ منهم إلّا وهو يخشى على نفسِه النفاق.

1079 ـ ألابرنا محمد بن عبد الرحمٰن، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا سوید بن سعید، قال: ثنا عبد الله بن میمون، قال: سمعت ابن مجاهد، قال: کنت عند عطاء بن أبي رباح، فجاء ابنه یعقوب، فقال: یا أبتاه، إنَّ أصحابًا لنا یزعمون أنَّ إیمانَهم کإیمانِ جبریلَ!!

فقال: يا بُنيَّ، ليس إيمانُ مَن أطاعَ الله، كإيمانِ مَن عصى الله.

# قول الطبقةِ الثالثةِ مِن الفُّقهاء في الزيادة والنُّقصانِ

10۷۰ ـ سُفيانَ الثوري، وابنِ جُريج، ومعمر، والأوزاعي، ومالكِ بن أنس، وسفيانَ بن عُيينة، ومالك بن مغول، وابن أبي ليلى، وأبي بكر بن عياش، وزُهير بن معاوية، وزائدة، وفُضيلِ بن عياض، وجرير بن [۱۷۲] عبد الحميد، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وابن

المبارك، وأبو<sup>(۱)</sup> شهاب الحنَّاط، وعَبثرِ بن القاسم، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع، وشعيب بن حرب، وإسماعيلَ بن عياش، والوليد بن مسلم، والوليد بن محمد، ويزيد بن السائب، والنضرِ بن شُميل، والنضرِ بن محمد المروزي، ومُفضَّلِ بن مُهَلهِلٍ، والشافعيِّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو عُبيد، وعليِّ بن المديني.

- وقال سَهلُ بن المتوكِّل: أدركتُ ألف إنسانِ (٢)، أو أكثرَ، كلُّهم يقولون: الإيمانُ قولٌ وعملٌ، يزيدُ وينقُصُ.
- وقال يعقوب بن سفيان: أدركتُ أهلَ السُّنةِ والجماعةِ على ذلك.

وذَكَرَ أسامِيَ جماعةٍ نذكُرُهم في آخر المسألة إن شاء الله.

10V1 - ألابرنا أحمد بن محمد بن عُروة، ثنا عبد الله بن سُليمان، ثنا سلمة بن شبيب، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: سمعت سُفيان الثوري، وابن جُريج، ومالكَ بن أنس، ومعمر بن راشد، وسُفيان بن عيينة يقولون: إنَّ الإيمانَ: قولٌ وعملٌ، يزيدُ وينقُصُ.

فقيلَ لعبد الرزاقِ: ما تقولُ أنت؟

فقال: ما لقيتُ أحدًا به طِرق (٣) إلَّا هذا قولُه.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي الموطن الذي بعده، والجادة: (أبي).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (أستاذٍ/ط). \_ يعنى: في نسخة الطريثيثي \_.

<sup>(</sup>٣) قال في الهامش: (الطّرق: قوة)، وهو كذلك في «المجموع المغيث» (٢٤٩).

• وقال عبدُ الرزاق، وقال سفيانُ: نحن مؤمنون عند أنفُسِنا، فأمَّا عند اللهِ فلا ندري ما حالُنا؟

العني الحسن بن علي \_ بعَمّان \_، قال: حدثني بشر بن علي القاضي، قال: حدثني أبو عبد الغني الحسن بن علي \_ بعَمّان \_، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: لقيتُ اثنين وسبعين شيخًا، منهم: مَعمرٌ، والأوزاعيُّ، والثوري، والوليدُ بن محمد القرشي، ويزيدُ بن السائب، وحمادُ بن سلمة، وحمادُ بن زيد، وسفيان بن عيينة، وشُعيبُ بن حرب، ووكيعُ بن الجرَّاح، ومالكُ بن أنس، وابنُ أبي ليلى، وإسماعيلُ بن عياش، والوليدُ بن مسلم، ومَن لم نُسَمِّه، كلهم يقولون: الإيمانُ: قولٌ وعملٌ، يزيدُ ويَنقُصُ.

107٤ ـ أَكْبِرِنَا محمد بن الحُسين الفارسي، قال: ثنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: ثنا محمد بن يحيى الذُّهلي، قال: ثنا أبو أحمد الزُّبيري، قال: سمعت سفيانَ، \_ يعني: الثوري، غير مرَّة \_ يقول: الإيمانُ: يزيدُ وينقُصُ.

10۷٥ - أكْبرنا محمد بن الحسين، أنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: ثنا محمد بن يحيى الذُّهلي، قال: ثنا فُدَيكُ بن سُليمان، قال: سُئِلَ الأوزاعيُّ عن الإيمان. فقال: الإيمانُ: يزيدُ وينقص، فمَن زعم: أنَّ الإيمانَ يزيدُ، ولا يَنقُصُ؛ فهو صاحِبُ بدعة (١).

10٧٦ - وَأَكْبِرِنَا محمد بن أحمد الطوسي، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا العباس بن الوليد البَيرُوني، قال: ثنا أبو قُدامة الجُبيلي، قال: سمعت عُقبةً بن علقمة، قال: سألتُ الأوزاعيُّ عن الإيمان: أيزيدُ؟

<sup>(</sup>۱) هذه فرقة من فرق المرجئة زعموا أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وانظر ما سيأتي برقم (١٥٨١).

قال: نعم، حتى يكونَ كالجبالِ.

قلتُ: فيَنقُصُ؟

قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيءٌ. [١٧٧/أ]

• وسُئِل العباسُ: تقولُ بقولِ الأوزاعي؟ قال: نعم.

10۷۷ ـ وَالْكِبرِنَا أَحَمَد بِن عُبيد، أَنَا محمد بِن الْحَسين، ثِنَا أَحَمد بِن زُهير، قال: ثِنَا أَبُو مُسهِر، قال: حدثني بقيةُ، قال: سمعتُ الأوزاعي، يقول: الإيمانُ: يزيدُ وينقُصُ.

الم الحسن، قال: ثنا أحمد بن عُبيد الله بن الحجاج، قال: ثنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد، قال: سمعت سُريج بن النَّعمان، يقول: سألتُ عبد الله بن نافع، قال: قال مالكُ: الإيمانُ: قولٌ وعملٌ، يزيدُ وينقُصُ.

10۷۹ ـ أكْبرنا محمد بن الحسن بن محمد الورَّاق، قال: ثنا أحمد بن خلف، قال: أنا أبو إسماعيل ـ يعني: الترمذي ـ قال: سمعتُ إسحاق بن محمد، يقول: كنتُ عندَ مالك بن أنس، فسمعتُ حماد بن أبي حنيفة، يقول لمالكِ: يا أبا عبد الله، إنَّ لنا رأيًا نعرِضُه عليك، فإن رأيتَه حسنًا؛ مضينا عليه، وإن رأيتَه غير ذلك؛ كففنا عنه.

قال: وما هو؟

قال: يا أبا عبد الله، لا نُكفِّر أحدًا بذنبٍ، الناسُ كلُّهم مسلمون عندنا. قال: ما أحسنَ هذا، ما بهذا بأسٌ.

فقام إليه داودُ بن أبي زَنْبر، وإبراهيمُ بن حبيب، وأصحابُ له، فقاموا إليه، فقالوا: يا أبا عبد الله، إنَّ هذا يقولُ بالإرجاء، قال: ديني مِثلُ دينِ الملائكةِ المُقرَّبين، وديني مثلُ دينِ جبريلَ وميكائيلَ والملائكةِ المُقرَّبين.

قال: لا والله، الإيمانُ يزيدُ وينقُصُ؛ ﴿ لِيَزْدَادُوَا إِيمَنَا مَعَ إِيمَنِهِمَّ ﴾ [الفتح: ٤]، وقال إبراهيم: ﴿ أَرِنِ كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ قَالَ أَوَلَمُ تُوْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَبِنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، فطمأنينةُ قلبِه؛ زيادةٌ في إيمانِه.

10٨٠ ـ أكبرنا علي بن عمر بن إبراهيم، قال: ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد أبي عثمان، قال: ثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن، قال: ثنا أحمد بن يوسف السُّلمي، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: كان سفيانُ الثوري، وأبو بكر بن عيَّاش، وزُهير بن معاوية، وزائدة، ومالكُ بن مِغول، ومُفضَّلُ بن مُهَلْهل، وفُضيلُ بن عياض، وأبو شهابٍ عبدُ ربه بن نافع، وأبو زُبيدٍ عَبثرُ بن القاسم يقولون: الإيمانُ قولٌ وعملٌ، يزيدُ وينقُصُ.

المحمد بن أحمد البصير، قال: ثنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: ثنا الحُميدي، قال: سمعتُ سفيانَ بن عُيينة، يقول: الإيمانُ: قولُ [وعملٌ]، يزيدُ وينقُصُ.

فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: لا تقل: (يزيد)(١).

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل: (يزيد)، والصواب: (ينقص) كما عند من خرَّجه. ويدلُّ عليه إنكار سفيان كَلَّلُهُ عليه بقوله: (بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء). ولم يقل: (بل يزيد..).

وهذه فرقة من فرق المرجئة ينكرون (نقصان الإيمان) حتى لا يبقى منه شيء. - وتقدم (١٥٧٥) قول الأوزاعي كَلِّلَهُ: من قال: إنَّ الإيمانَ يزيدُ ولا ينقُصُ؛ فهو صاحِبُ بدعةٍ.

<sup>-</sup> وقال حرب كَلْلُهُ في «عقيدته» (٩): وإن قال: إن الإيمان يزيدُ ولا ينقصُ؛ فقد قال بقولِ المرجئة.

وقد توقّف بعض أئمة السنة عن القول بنقصان الإيمان لعدم ورود النص عندهم به، وإن لم يكونوا ينكرون معناه، ولا على من قال به، بخلاف المرجئة فإنهم ينكرون نقصانه؛ لأن الإيمان عندهم إذا ذهب بعضه ذهب كله ولم يبق منه شيء!

فغَضِبَ، وقال: اسكُت يا صبيُّ، بل يَنقُصُ حتى لا يَبقَى منه شيءٌ.

المحمد بن عمر، أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا أبي، قال: ثنا يحيى بن المغيرة، قال: قرأتُ كتاب حماد بن زيد إلى جَرير بن عبد الحميد: بلغني أنك تقول في الإيمانِ بالزيادةِ، وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك، اثبُت على [۱۷۷/ب] رأيك، ثبّتك الله.

10۸۳ ـ أكبرنا محمد بن أحمد بن سَهل، قال: أنا أحمد بن جعفر بن سلم، قال: ثنا عمر بن محمد بن عيسى، قال: ثنا أحمد بن محمد بن هانئ، قال: ثنا أبو عبد الله ـ يعني: أحمد بن حنبل ـ، قال: ثنا إبراهيم بن شمَّاس، قال: سمعتُ جريرَ بن عبد الحميد، يقول: الإيمانُ: قولٌ وعملٌ، والإيمانُ: يزيدُ وينقُصُ.

فقيل له: كيف تقولُ أنت؟

قال: أقولُ: أنا مؤمنٌ إن شاء الله.

- قال: وسُئِلَ فُضيلُ بن عياض \_ وأنا أسمع \_: عن الإيمانِ؟ فقال: الإيمانُ عندنا داخِلُه وخارِجُه: فالإقرارُ باللسانِ، والقبولُ بالقلب والعمل به.
- قال: وسمعتُ ابن المُبارك يقول: الإيمانُ: قولٌ وعملٌ يتفاضلُ.
  - قال: وسمعتُ النَّضر بن شُمَيل يقول: الإيمانُ: قولٌ وعملٌ.
- وقال الخليلُ بن أحمد النحوي: إذا قُلتَ: أنا مؤمنٌ؛ فأيُّ شيءٍ بقيَ؟!

<sup>=</sup> وقد تكلَّمت عن هذه الفرقة من المرجئة في «الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة»: (فصل في بطلان إنكار المرجئة: أن الإيمان لا ينقص حتى لا يبقى منه شيء).

• قال: وسألتُ بقيَّةَ وابن عياشٍ، فقالا: الإيمانُ: قولٌ وعملٌ.

1012 على بن محمد بن عمر، أنا عمر بن أحمد بن على الجوهري، قال: ثنا أبو معاذ المروزي، قال: سمعت إبراهيم بن الشمَّاس، يقول: سمعت عبد الله بن المبارك، يقول: الإيمانُ: قولٌ وعملٌ، والإيمانُ: يَتفاضَلُ.

1000 - وَالْكِبُونَا محمد بن أحمد البصير، قال: أنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، قال: سمعتُ وكيعًا، يقول: الإيمانُ يزيدُ وينقُصُ. وكذلك كان سفيانُ \_ يعني: الثوريَّ \_ يقول.

الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله أحمد يقول: الإيمانُ: قولٌ وعملٌ، يزيدُ وينقُصُ.

10۸۷ - أكبرنا علي بن محمد بن عمر، أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا أبي، قال: سمعتُ حرملة بن يحيى، يقول: قال: اجتمعَ حفصٌ الفَردُ(۱)، ومُصْلَان (۲) الإباضي عند الشافعي في دار الجَرَوي \_ يعني: بمصر \_، في الإيمانِ، فاحتجَ مُصْلان في الزيادةِ والنقصانِ، فحَمِيَ الشافعيُّ، وتَقلَّدَ المسألةَ على أنَّ الإيمانَ: قولٌ وعملٌ، يَزيدُ ويَنقُصُ، فطَحَنَ حَفصًا الفَردَ، وقَطَعَه.

10۸۸ - أكتبرنا محمد بن أحمد، أنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: سمعتُ علي بن عبد الله بن جعفر - بالبصرة سنة إحدى وعشرين - يقول: الإيمانُ: قولٌ وعملٌ، على سُنَّةٍ وإصابةٍ ونَيَّةٍ.

والإيمانُ: يزيدُ ويَنقُصُ.

<sup>(</sup>١) كتب فوقها: (ط/ المنفرد).

وقد تقدم برقم (٣٨٩/أ، و٣٩٠ و٣٩١ و٦٤٥) تكفير الشافعي كَلَيْتُهُ له.

<sup>(</sup>٢) كتب في الهامش: (اسم رجل).

وأكملُ المؤمنين إيمانًا: أحسنُهم خُلُقًا.

وتركُ الصلاةِ: كفرٌ، ليس شيءٌ مِن الأعمالِ تركُه كفرٌ إلَّا الصلاة، مَن تركَها فهو كافِرٌ، وقد حَلَّ قتلُه (١).

# قول جماعةٍ حفِظَ عنهم يَعقوبُ بن سفيان

1009 ـ ألابرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر أن قال: ثنا الحسن بن محمد بن عثمان، قال: ثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان، قال: الإيمانُ عندَ أهل السُّنة: الإخلاصُ لله بالقلوبِ، والألسنةِ، والجوارحِ، وهو قولٌ وعملٌ، يزيدُ ويَنقُصُ، على ذلك وجدنا كلَّ مَن أدركنا مِن عصرِنا بمكة، والمدينةِ، والشام، والبصرةِ، والكوفة؛ منهم: أبو بكر الحُميدي، وعبد الله بن يزيد المُقرئ في نظرائهم بمكة.

وإسماعيل بن أبي أُويس، وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، ومُطرِّفُ بن عبد الله اليساري في [١٧٨/أ] نُظرائِهم بالمدينة.

ومحمدُ بن عبد الله الأنصاري، والضحَّاك بن مَخلد، وسُليمان بن حرب، وأبو الوليد الطيالسي، وأبو النُّعمان، وعبد الله بن مسلمة في نُظرائِهم بالبصرةِ.

وعُبيدُ الله بن موسى، وأبو نُعيم، وأحمد بن عبد الله بن يونس في نُظرائِهم كثيرٌ بالكوفة.

وعمرُ بن عون بن أوْس، وعاصمُ بن علي بن عاصم في نُظرائِهِم بواسط.

وعبدُ الله بن صالح كاتبُ الليث، وسعيدُ بن أبي مريم، والنضرُ بن

<sup>(</sup>۱) تقدم ذلك فيما ساقه المصنف من «عقيدته» برقم (۲۹۰).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والصواب: (بكران). وقد تقدم برقم (١٤٦ و٢٢٠).

عبد الجبار، ويحيى بن عبد الله بن بُكير، وأحمدُ بن صالح، وأصبغُ بن الفَرَج في نُظرائِهِم بمصرَ.

وآدمُ ابن أبي إياس في نُظرائِهِم بعسقلان.

وعبدُ الأعلى بن مسهر، وهِشامُ بن عمَّار، وسُليمان بن عبد الرحمٰن، وعبد الرحمٰن بن إبراهيم في نُظرِائِهم بالشام.

وأبو اليمانِ الحكمُ بن نافع، وحيوةُ بن شُريح في نُظرائِهم بِحمصَ. ومكيُّ بن إبراهيم، وإسحاقُ بن راهويه، وصدقةُ بن الفضل في نُظرائِهم بخُراسان.

كلُّهم يقولون: الإيمانُ: القولُ والعملُ، ويَطعنون على المُرجئةِ، ويُنكِرونَ قولَهم.

109٠ ـ ألابرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي، قال: أنا محمد بن أحمد بن احمد بن عمر، سلمة (١)، قال: سمعت أبا عمر عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن عمر، يقول: سمعتُ سَهلَ بن المتوكِّلِ بن حُجر الشيباني، يقول: أدركتُ ألفَ إنسانِ (٢) أو أكثرَ، كلُّهم يقولون: الإيمانُ: قولٌ وعملٌ، يزيدُ وينقُصُ، والقرآنُ كلامُ اللهِ غيرُ مخلوقٍ، وكتبتُ منهم (٣).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وقد تقدم برقم (٢٩٢) التنبيه على أنه: (سليمان).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (أستاذ/ط). \_ يعني في نسخة الطريثيثي \_.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ووضع فوقها: (ض)، ولعل الصواب: (عنهم).

## 000000

## ۸٥ - لسياقي

ما دلَّ من كتاب الله وما رُوي عن رسول الله عَلَيْهِ والصحابة والتابعين مِن بعدهم والعلماء الخالفين لهم في وجوب الاستثناء في الإيمان(۱)

1091 \_ فأمًّا مَن الكتاب:

• فقوله تعالى: ﴿لَتَنْخُلُنَ ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُجَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ ﴾ [الفتح: ٢٧].

<sup>(</sup>۱) بيّن ابن تيمية كله وجه من ذهب إلى وجوب الاستثناء فقال في «مجموع الفتاوى» (۷/٤٤): إن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله؛ وترك المحرمات كلها؛ فإذا قال الرجل: (أنا مؤمن) بهذا الاعتبار، فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به، وترك كل ما نهوا عنه؛ فيكون من أولياء الله؛ وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لنفسه بما لا يعلم، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال، ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة؛ فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال؛ وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر. اهـ.

وقد عقد أهل السنة في مُصنفاتهم أبوابًا في الاستثناء في الإيمان، منها:

<sup>-</sup> في «الشريعة»: (٢٧/ باب ذكر الاستثناءِ في الإيمان من غير شك فيه).

<sup>-</sup> وفي «الإبانة الكبرى»: (٢٩/باب الاستثناء في الإيمان).

<sup>-</sup> وفي «السنة للخلال»: (٦٨/ الرد على المرجئة في الاستثناء في الإيمان). وقد تكلَّمت عن مسائل الاستثناء ومخالفة المرجئة فيها في «الجامع في كتب الإيمان»: (فصل: المرجئة يحرمون الاستثناء في الايمان، ويلمزون أهل السنة: بالشكاك)، و(فصل: الاستثناء عند الأشاعرة).

- وقال تعالى: ﴿وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِّى فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ [الكهف: ٢٤].
  - وقال تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَيَّ ۞ [النجم].
    - والمؤمنونَ يكونون في الجنة.
- قال رسول الله على حينَ دخلَ المقبرةَ: «إنَّا إن شاءَ اللهُ بكم الحِقون».
  - ورُوي عنه: «مِن تَمام إيمانِ المرءِ: استِثناؤُه في كلِّ كلامِه»(١).
- ورُوي عن عمر بن الخطاب رضي : مَن قال: أنا مُؤمنٌ حقًا؛ فهو كافِرٌ حقًا.
  - وعن علي، وابن مسعود ﷺ: الاستِثناءُ.
    - وعن عائشة رَجِيْهُا مثله.
- وعن ابنِ أبي مُليكة: أدركتُ كذا وكذا مِن أصحابِ رسول الله عليه ما ماتَ منهم رجلٌ إلَّا وهو يخشى النفاقَ على نفسِه (٢).

#### \* ومِن التابعين:

طاوسٌ، والحسن، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي، وأبو البَختري سعيد بن فيروز، والضحاك المشرقيُّ، والأعمشُ، ومنصور، وإسماعيلُ بن أبي خالد، وعطاءُ بن السائب، وحمزةُ الزيَّات المُقرئُ، وعُمارةُ بن القعقاعِ، ومغيرة [۱۷۸/ب] بن مِقسَم، ويزيدُ بن أبي زياد، وليثُ بن أبي سُليم، والعلاءُ بن المُسيّب، ومُحِلُّ بن خليفة.

 <sup>(</sup>۱) في هامش الأصل: (كلام/ط). يعني: في نسخة الطريثيثي.
 وقد تقدم تخريج الحديث برقم (١٥١٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (١٥٦٨).

## \* ومِن الفُقهاء:

عبدُ الله بن شُبرمة، ومعمرٌ، وسفيانُ الثوري، وسُفيانُ بن عُيينة، وجريرُ بن عبد الحميد، وعبد الله بن المُباركِ، ويحيى بن سعيد القطانُ، وقال: ما أدركتُ أحدًا مِن أصحابنا وما بَلغنى إلَّا على الاستِثناء.

• وعن أحمد، وأبي عُبيدٍ، وأبي ثُورِ: الاستثناءُ في الإيمانِ.

المحد بن عبيد، قال: أنا علي بن عبد الله، قال: ثنا أحمد بن عبيد، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا أبو أحمد الزُّبيري، قال: ثنا سفيان، عن علقمة بن مَرثد، عن سُليمان بن بُريدة، عن أبيه، (ح).

بن هارون، قال: ثنا محمد بن عبد الله، أنا محمد بن هارون، قال: ثنا محمد بن بشًار، قال: ثنا حَرَمي بن عمارة، قال: ثنا شعبة، عن (ح).

الرحمٰن بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عبد الرحمٰن، أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا عمر بن شَبَّة، قال: ثنا حَرَمي بن عُمارة، قال: ثنا شُعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سُليمان بن بُريدة، عن أبيه: أنَّ النبيَّ عَلَيْ كان إذا أتى على المقابِرِ. وفي حديث سفيان \_: كان النبيُّ عَلَيْ إذا خرجنا إلى المقابِرِ يقول: «السلامُ على أهل الديارِ مِن المؤمنينَ والمسلمين».

زاد ابن سنانٍ في حديث جريرٍ: «أنتم لنا سَلَفٌ».

ثم اتفقوا: «وإنَّا إن شاءَ الله بكُم الحِقون، نَسألُ الله لنا ولكم العافيةَ». وفي حديث ابن بشَّار: «أسألُ اللهَ».

أخرجه مسلم؛ من حديث سفيان (١).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (9VO).

المحمد بن أجمد بن يعقوب، قال: أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: قُرئ على يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدَّثه، (ح).

العاد، عن أبيه، عن أبيه هريرة والله على المحمد بن أحمد بن يعقوب، قال: أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا إسماعيل ابن عُليَّة، عن رَوحِ بن القاسم، عن العلاء، عن أبيه عريرة واليَّة على المقبرة في المعاد، عن أبيه معلى أهلها، فقال: «سَلامٌ عليكم دار قومٍ مؤمنين، وإنَّا إن شاء الله بحُم لاحِقون».

واللفظ لحديث ابن عُليَّة. أخرجه مسلم: من حديث مالك(١).

109٤ ـ أكْبرنا محمد بن عبد الرحمٰن بن جعفر البزاز، قال: ثنا سعيد بن محمد الحنّاط، قال: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر، عن عطاء بن يسار، عن عائشة على النبيّ على النبيّ كان يخرجُ إلى البقيع، فيقول: «السلامُ عليكم دار قوم مؤمنين، وإنّا وإيّاكم غدًا مؤجّلُون، وإنّا إن شاءَ الله بكُم لاحِقون، اللّهم اغفِر لأهلِ بقيع الغَرقَد». أخرجه مسلم: مِن حديث شريك (٢).

1090 - أكبرنا أحمد بن عمر بن محمد، أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا محمد بن إسحاق [١٧٩/أ] الصاغاني، قال: ثنا أبو أحمد الزُّبيري، قال: ثنا كثير بن زيد، عن أنس صَلَّيْهُ: أن النبيَّ عَلَيْهُ أتى البقيعَ، فقال: «سلامٌ عليكم، وإنَّا بكم لاحِقونَ إن شاء الله، أسألُ الله أن لا يَحرِمنا أجرَكم، ولا يَفتِنَّا بَعدَكم».

1097 - أكبرنا محمد بن عبد الله الجُعفي، قال: أنا عبد الله بن على القَطيعي، قال: ثنا محمد بن الحسين الحنيني، قال: ثنا مُعلَّى بن أسَدٍ، قال: ثنا وُهيبٌ، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة عليه أن نبيَّ الله سُليمانَ عليه كان له سِتُون امرأةً،

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (٢٤٩).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۹۷٤).

فقال: «الأطوفَنَّ الليلةَ على نِسائي فتحمِلُ كلُّ امرأةٍ، ولتلِدَنَّ فارِسًا يُقاتِلُ في سبيلِ الله».

قال: فطافَ على نِسائه، فما ولدت منهنَّ إلَّا امرأةٌ ولدت شِقً إِنسانٍ، فقال نبيُّ الله ﷺ: «لو كان سُليمانُ استثنى؛ لحملت كلُّ امرأةٍ منهنَّ فولدت فارِسًا يُقاتِلُ في سبيلِ الله».

أخرجه البخاري: عن مُعلَّى.

ومسلم: عن أبي الربيع، وأبي كامل، عن حماد بن زيد كذلك(١).

المعدد الكريم بن الهيثم، قال: ثنا أبو اليَمان، قال: أنا إسماعيل بن محمد، قال: ثنا عبد الكريم بن الهيثم، قال: ثنا أبو اليَمان، قال: أنا شعيب، قال: ثنا أبو الزِّناد، أن عبد الرحمٰن الأعرج، حدَّثه أنه سمِعَ أبا هريرة على يُحدِّثُ أنه سمِعَ النبيَّ على قال: «قال سُليمانُ: لأطُوفنَّ الليلةَ على تِسعينَ امرأةً، كُلُّهُنَّ يأتي بفارسٍ يُجاهدُ في سبيلِ الله، فقال له صاحِبُه: قُل: إن شاء الله، فلم يقُل: إن شاء الله، فطاف عليهنَّ جميعًا، فلم تحمل منهنَّ إلَّا امرأةٌ واحِدةٌ جاءت بشق رجل، والذي نفسُ محمدٍ بيده، لو قال: إن شاء الله؛ لجاهدوا في سبيلِ الله فُرسانًا أجمعون».

أخرجه البخاري: عن أبي اليمان (٢).

المُثنى، قال: ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، عن إسحاق بن ابراهيم، \_ قال أبو موسى: المُثنى، قال: ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، عن إسحاق بن إبراهيم، \_ قال أبو موسى: وهو من ولد نِسطاس \_، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجرة، عن أبيه، عن جدّه: أن النبيّ على قال لأصحابه: «ما تقولون في رجلٍ قُتِلَ في سبيل الله؟».

قالوا: الجنة.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷٤٦٩)، ومسلم (۱٦٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٦٣٩).

قال: «الجنةُ إن شاءَ الله».

قال: «ما تقولون في رجل مات في سبيل الله؟».

قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: «الجنةُ إن شاء الله».

قال: «فما تقولون في رجُلٍ مات، فقامَ رجُلان ذَوَا عدلٍ، فقالا: لا نَعلمُ إلَّا خيرًا؟».

قالوا: الله ورسولُه أعلم.

قال: «الجنةُ إن شاء الله».

قال: فما تقولون في رجُلٍ مات، فقام رجُلان، فقالا: لا نَعلمُ إلَّا شرًّا؟». فقالوا: النار.

فقال رسول الله ﷺ: «عبدٌ مُذنبٌ، واللهُ غفورٌ رحيم»(١).

1099 ـ أكْبرنا أحمد بن محمود بن إدريس، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا الربيع بن سُليمان، قال: أنا الشافعي، قال: أنا مالك، عن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن معمر، عن أبي يونس مولى عائشة، عن عائشة عن الله الله، والي أريدُ [١٨١/ب] الصيام؟ ـ وهي تَسمعُ ـ إني أُصبحُ جُنبًا، وإني أُرِيدُ [١٨١/ب] الصيام؟

فقال رسول الله ﷺ: "وإنّي أُصبحُ جُنبًا، وإنّي أُريدُ الصيامَ، فأَصبحُ مِن ذلك اليوم صَائمًا».

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۹/۱۲۷/۱۹»، وقوام السُّنة في «الحُجَّة في بيان المحجّة» (۲۲۷)، والبيهقي في «الشعب» (۱۱/ ٤٨٢/ ٨٨٧٧).

وفي إسناده: إسحاق بن إبراهيم، قال البخاري: فيه نظر.

وقال النسائي: ضعيف.

وفيه كذلك: إسحاق بن كعب، في «التقريب» (ص٢٩): مجهول الحال.

فقال الرجلُ: إنك لستَ مِثلنا؛ قد غفَرَ اللهُ لك ما تقدَّمَ مِن ذنبِك وما تأخَّرَ. فغَضِبَ رسول الله ﷺ، فقال: «واللهِ إنِّي لأرجو أن أكونَ أخشاكُم لله، وأعلَمكم بما أتَّقي».

أخرجه مسلم: من حديث إسماعيل بن جعفر(١).

المحد بن على، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا أحمد بن إبراهيم العدني، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، (ح).

المحد بن الوليد، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: أنا عمر بن أحمد بن علي القطان، قال: ثنا محمد بن الوليد، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة على يُحدِّث: أن رسول الله على قال: «لكلِّ نبيِّ دعوةٌ دعوتي دعا بها في أُمَّتِه فاستُجِيبَ له، وإنِّي أُريدُ إن شاءَ الله أن أدَّخِرَ دعوتي شَفاعةً لأُمَّتي يومَ القيامة».

واللفظ لحديث محمد بن جعفر، أخرجه مسلم (٢).

الرحمان بن أم المربي على بن محمد بن أحمد بن يعقوب، أنا عبد الرحمان بن أبي حاتم، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عُمير، عن جابر بن سَمُرة على قال: خطب عمر الناس بالجابية، فقال: إنَّ رسول الله على قامَ في مِثل مقامي هذا، فقال: "ومَن كانَ مِنكم تَسُرُّه حسنتُه، وتَسوءُه سَيئتُه؛ فهو مُؤمِنٌ "(٣).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۱۱۰).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۹۹).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٧٧)، وابن ماجه (٢٣٦٣).

وروى أحمد (١١٤)، والترمذي (٢١٦٥) نحوه من حديث ابن عمر رفي، عن عمر عليه.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

المام، فقال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: «مَن سَرَّتُه حسنتُه، وساءتُه سَيئتُه؛ فهو مؤمنٌ »(۱)

17.70 من الله عبد الله أنا محمد بن هارون، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا أبو عوانة.

17.7 ب و وَالْكِبرِنَا كُوهِي بن الحسن، ثنا محمد بن هارون الحضرمي، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا أبو عوانة، عن مغيرة.

قال: ثنا يوسف بن موسى، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو عمر الشعبي، عن عبد الله بن عمرو الشعبي، عن عبد الله عمرو الشعبي، عن عبد الله عمرو الشعبي المعبد الله بن عمرو الشعبي المعبد الله بن عمرو الل

الله بن أحمد بن علي الله بن ألحمد بن علي الله بن الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا الحسين بن أسماعيل، قال: ثنا يوسف بن موسى، قال: ثنا أبو أسامة، ويعلى بن عُبيد، \_ واللفظ لأبي أسامة \_ قالا: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، قال: ثنا عامر، قال: جاء رجلٌ إلى عبد الله بن عَمرو من فقال له: أخبرني ما حفظتَ مِن رسول الله عنه.

فقال عبد الله والله عبد الله الله عبد الله عبد

هذا لفظ إسماعيل. أخرجه البخاري (٢).

<sup>=</sup> وقد رواه ابن المبارك، عن محمد بن سوقة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر شيء عن النبي على اله. اهـ. وقد تقدم برقم (١٥٠٣) نحوه من حديث أمامة شيء.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه برقم (١٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٠)، ومسلم (٤٠).

ولفظ مُغيرة: «والمُهاجِرُ: مَن هجَرَ السُّوءَ».

17.8 - الله بن أحمد، أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا يوسف المدر موسى، قال: ثنا أبو النضر، وأبو الوليد، واللفظ لأبي النضر، قالا: ثنا عكرمة بن عمّار، قال: حدثني سماكُ أبو زُمَيل، قال: حدثني عبد الله بن عباس عمّار، قال: حدثني عمر بن الخطاب عمر، قال: لمّا كان يومُ خيبر، قُتِلَ نفرٌ مِن أصحابِ النبي عمر، فقالوا: فلانٌ شهيدٌ، حتى مرُّوا على رجلٍ، فقالوا: فلانٌ شهيدٌ، فقالوا: فلانٌ شهيدٌ، إني رأيتُه على رجلٍ، فقالوا: فلانٌ شهيدٌ، فقال رسول الله عمليًا: "يا ابن في النارِ في بُردَةٍ غَلَّها أو عباءةٍ». ثم قال رسول الله عمليًا: "يا ابن الخطاب، اذهب فنادِ في الناس: أنَّه لا يدخُلُ الجنّة إلّا المؤمنون»(١).

أخرجه مسلم.

المنار» الجعد، أنا أبو الأشهب، على الجعد، أنا أبو الأشهب، عن الحسن، قال: قال نبيُّ الله ﷺ: «مَن قال: أنا في الجنَّةِ، فهو في النار»(٢).

#### قول عمر رضي قوالم

المجارا عمد بن أحمد البصير، قال: أنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله \_ يعني: أحمد بن حنبل \_، قال: ثنا مُعتمر، عن ليث، عن أعيم (٣) بن أبي هند، قال عمر في أنه من قال: أنا مؤمنٌ؛ فهو كافرٌ، ومَن قال: هو عالِمٌ؛ فهو جاهِلٌ، ومَن قال: هو في الجنَّةِ؛ فهو في النَّار (٤).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (112).

<sup>(</sup>٢) رواه الخلال في «السنة» (١٠١٣)، وهو حديث مرسل.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: (عن معتمر، عن أبيه، عن نعيم) خ.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في «الإيمان» (١٢٨)، ومن طريقه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٢٦٧)، من طريق معتمر، عن ليث، عن نعيم به. وإسناده منقطع.

## علي بن أبي طالب ضيطنه

17.۷ ـ أكبرنا محمد بن أحمد، أنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: ثنا أبو عبد الله \_ يعني: أحمد بن حنبل \_، قال: ثنا الحسن بن موسى، قال: ثنا شريك، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن أبي البَختري، \_ قيل لشريكٍ: عن عليِّ عَلَيْهُ؟ قال: قد ذَكَرَه \_، قال: الإرجاءُ بدعةٌ، والشهادةُ بدعةُ، والبراءةُ بدعةٌ.

### عبد الله بن مسعود رضي عبد

17٠٨ ـ أكبونا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، أنا محمد بن هارون الرُّوياني، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا أبو عوانة، عن مُغيرة، عن أبي وائل، قال: سمعتُ ابن مسعودٍ عَنْ أبو الربيع، قال: ثنا أبو على نفسِه أنَّه مؤمنٌ، فليشهدُ أنَّه في الجنةِ.

17.9 ـ ألابرنا محمد بن أحمد، أنا عثمان بن أحمد، ثنا حنبل، قال: ثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، قال: ثنا شعبة، قال: حدثني سلمة بن كُهيل، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال رجلٌ عند عبد الله بن مسعود والله عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال رجلٌ عند عبد الله بن مسعود الله عن أنا مؤمنٌ.

قال: قل: إني في الجنة؛ ولكنَّا نُؤمنُ باللهِ، وملائكتِه، وكُتبِه، ورُسُلِه.

وذكر له ابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/٥٤٦) طريقًا آخر رواه ابن مردويه من طريق: موسى بن عبيدة، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، قال: قال عمر بن الخطاب عليه: إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه، فمن قال: إنه عالم فهو جاهل، ومن قال: إنه في الجنة فهو في النار. وإسناده منقطع كذلك.

قال ابن كثير بعد ذِكره لهذه الطرق: هذان طريقان متعاضدان، وفي قوله: (من قال: أنا مؤمن فهو كافر) مُستدَلُّ لمن يذهب من العلماء إلى وجوب الاستثناء في ذلك. اهـ.

الله عبد الله قال: ثنا وكيع، قال: ثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن أبي وائل، قال: جاء رجل إلى عبد الله في فقال: يا أبا عبد الرحمٰن، لقيتُ رَكبًا، فقلنا: مَن أنتُم؟ قالوا: نحن المؤمنون! قال عبد الله: أوَلا قالوا: نحنُ أهلُ الجنّة؟!

اا الله عبد الله بن محمد بن على بن زياد النيسابوري، قال: ثنا أبو بكر محمد بن عمر الزاهد، قال: ثنا إسحاق بن عبد الله بن رَزِين، قال: ثنا حفص بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا مسعر بن كِدام، عن عطاء بن السائب، عن [۱۸۰/ب] أبي عُبيدة، عن عبد الله بن مسعود في قال: إياكم وهذه الشهادات، فإن كنتم لا محالة فاعِلينَ، فإنَّ النبيَّ على بعث بسريَّةٍ فأصِيبوا، فقالوا: ربنا بلغ عنًا قومنا: أنَّا قد رَضينا، ورُضِي عنا.

قال: فذكر رسول الله على أنَّهم أُصِيبوا، وقال: «إنهم قالوا: ربنا بلّغ عنَّا قومنا أنا قد رَضِينا، ورُضِيَ عنا، فإنه رسولُه إليكم: بأنَّهم رَضُوا، وَرضِيَ عنهم»(١).

1717 - ألابرنا الحسن بن عثمان، أنا حمزة بن محمد، قال: ثنا عباس بن محمد، قال: ثنا حجاج بن محمد، قال: ثنا شريك، عن الأعمش، ومغيرة، عن أبي وائل: أن حائكًا مِن المُرجئة بَلغَه قولُ عبد الله صلى في الإيمان، فقال: زلَّةٌ مِن عالِم (٢).

## التابعون

1717 \_ أكبرنا محمد بن أحمد، ثنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله \_ يعني: أحمد بن حنبل \_، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، عن سُفيان، عن سَلمة بن كُهيل، قال: اجتمعَ الضَّحَّاكُ المشرقي، وبُكيرٌ الطائي،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٩٥٢)، وأبو يعلى (٥٣٧٦). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) هذه الآثار التي أوردها المُصنِّف في الاستثناء صحيحة عن ابن مسعود عليه.

ومَيسرةُ، وأبو البَختَري فأجمعوا: أنَّ الشهادةَ بدعةٌ، والبراءةَ بدعةٌ، والولايةَ بدعةٌ، والإرجاءَ بدعةٌ(١).

1718 ـ وأثبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب، قال: أنا دَعلَج بن أحمد، قال: ثنا أحمد بن علي الأبّار، قال: ثنا أبو غسّان \_ يعني: محمد بن عَمرو الرازي \_، قال: ثنا جَرير، قال: سمعتُ منصورَ بن المُعتمر، والمُغيرةَ بَن مِقسَم، والأعمش، وليثَ بن أبي سُليم، وعُمارةَ بن القعقاع، وابنَ شُبرمةً، والعلاءَ بن المُسيب، وإسماعيلَ بن أبي خالد، وعطاءَ بن السائب، وحمزة بن حبيبِ الزّيات، ويزيدَ بن أبي زيادٍ، وسفيانَ الثوري، وابنَ المبارك، ومَن أدركتُ: يَستثنونَ في الإيمانِ، ويَعِيبُون على مَن لا يَستثني.

الله عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم، قال: أنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن أحمد، سمعت أبي، يقول: حدثني علي بن بحر، قال: سمعت جرير بن عبد الحميد، يقول: كان الأعمش، وإسماعيلُ بن أبي خالد، وعُمارة بن القعقاع، والعَلاء بن المُسيب، وابنُ شُبرمة، وسُفيانُ الثوري، وحَمزة

<sup>(</sup>۱) المراد بالإرجاء هاهنا: إرجاء عثمان وعلي في إلى الله تعالى، وهذا الإرجاء الأول قبل ظهور الإرجاء في مسائل الإيمان، فإن بعض المنسوب إليهم هذا القول كانوا قبل إرجاء الفقهاء.

وقد اندثر هذا الإرجاء كما سيأتي بيان ذلك تحت رقم (١٦٧٣).

\_ وفي «السنة» للخلال (٧٤٨) قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله [أحمد بن حنبل]: البراء بدعة، والولاية بدعة، والشهادة بدعة؟

قال: (البراءة): أن تتبرَّأ من أحدٍ من أصحاب رسول الله على . و(الولاية): أن تتولَّى بعضًا، وتترك بعضًا. و(الشهادة): أن تشهد على أحدٍ أنه من النار.

<sup>-</sup> وقال ابن بطة كَلَّلَهُ في «الإبانة الصغرى» (٥٢٨): (الشهادة): أن يشهد

لأحدٍ ممَّن لم يأتِ فيه خبرٌ أنه في الجنة أو النارِ.

و(الولاية): أن يتولَّى قومًا، ويتبرَّأ مِن آخرين.

و(البراءَة): أن يَبرأ مِن قوم هم على دِينِ الإسلام والسُّنة. اهـ.

الزَّيَّات يقولون: نحنُ مؤمنون إن شاء الله. ويَعِيبون على مَن لا يَستَثنى.

1717 - وأقبرنا محمد، قال: أنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله أحمد بن حنبل، قال: ثنا عبد الرحمٰن، قال: ثنا سفيان، عن مُحِلِّ، قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك: أمؤمنٌ أنت؟

فقل: آمنًا باللهِ، وملائكتِه، وكُتبه، ورُسُلِه.

171٧ \_ وأكبرنا محمد، أنا [١٨١/أ] عثمان، ثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله، ثنا عبد الرحمٰن، قال: حدثني شقيق (١)، عن مَعمرٍ، عن ابن طاوس، عن أبيه مثله.

171٨ - أَكْبِرِنَا محمد بن أحمد بن سَهل، قال: أنا أحمد بن جعفر بن سلم، قال: ثنا عمر بن محمد الجوهري، قال: ثنا أبو بكر الأثرم، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا مؤمّل، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: سمعتُ هِشامًا، يقول: كان الحسنُ، ومحمدٌ يقولان: مُسلمٌ، ويَهابانِ: مُؤمنٌ.

1719 ـ أَكْبِرِنَا محمد بن أحمد البصير، أنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: ثنا أبو عبد الله \_ يعني: أحمد بن حنبل \_، قال: أنا عبد الرحمٰن، قال: ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عَتِيق، وحَبيب بن الشهيد، عن محمد بن سِيرين: إذا قيلَ لك: أمؤمنٌ أنتِك فقل: ﴿ اللّهُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ ﴾ [البقرة: ١٣٦].

177٠ ـ أكبرنا عيسى بن علي، أنا عبد الله بن محمد البغوي قال: ثنا أبو سعيد الأشَج، قال: ثنا أبو أسامة، قال: قال لي الثوريُّ ـ أنا وهو في بيته ما لنا ثالِثُ ـ: نحنُ مؤمنون، والناسُ عندنا مؤمنون، ولم يكن هذا أفعالَ مَن مَضى (٢).

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وهو تصحيف، والصواب: (سفيان)، كما في «الإيمان» لأحمد (۱۷۲)، وهو من طريقه.

<sup>(</sup>٢) لفظه في «الإيمان» لأحمد (١٨٩) قال وكيع: قال سفيان: الناسُ عندنا مؤمنون في الأحكامِ والموارِيثِ، ونرجو أن يكون كذلك، ولا ندري ما حالنا عند الله. =

ا ۱۹۲۱ \_ وَالْكِبرِنَا محمد بن أبي بكر، قال: أنا محمد بن محلد، قال: ثنا أبو موسى هارون بن مسعود الدَّهَّان \_ مِن كتابه \_، قال: ثنا عبد الصمد بن حسان، قال سفيانُ الثوري: أهلُ السُّنةِ يقولون: الإيمانُ: قولٌ وعملٌ؛ مخافةَ أن يُزكُّوا أنفسَهم، لا يَجوزُ عملٌ إلَّا بإيمانٍ، ولا إيمانَ إلَّا بعملِ.

فإن قال: مَن إِمامُكَ في هذا؟ فقل: سُفيانُ الثوريُّ (١).

المجاود بن المحمود بن أحمد، أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا محمود بن خِدَاشٍ، قال: ثنا مالِكٌ أبو هشام، قال: كنتُ مع مِسعرٍ وهو خارجٌ مِن

ورواه الخطيب في «تاريخه» (٣/ ٣٧١) من طريق وكيع قال: سمعت الثوري يقول: .. وذكره. ثم قال وكيع: وقال أبو حنيفة: من قال بقول سفيان هذا فهو عندنا شاكٌ، نحن المؤمنون هنا، وعند الله حقًا!!.

قال وكيعٌ: ونحن نقول بقول سفيان، وقول أبي حنيفة عندنا جُرأة.

ـ وسيأتي نحوه برقم (١٦٢٦) من قول الأوزاعي تَظَلُّهُ.

- وقال الشالنجي عَلَيهُ: سألت أحمد عمن قال: أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث، ولا أعلم ما أنا عند الله؟ قال: ليس بمُرجئ. «مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٥٣).

- قال أبو عُبيد كَلِّهُ في «الإيمان» (٤٩): وأما على أحكام الدنيا؛ فإنهم يسمُّون أهل الملَّة جميعًا مؤمنين؛ لأن ولايتهم، وذبائحهم، وشهاداتهم، ومناكحتهم، وجميع سننهم إنما هي على الإيمان.اه.

- وقال ابن القيم كلّه في «المدارج» (١/٥٢٥): ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة، وأما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب، فلله تعالى حُكمان: حُكمٌ في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح، وحُكمٌ في الآخرة على الظواهر والبواطن، ولهذا كان النبي على يقبل علانية المنافقين، ويكل أسرارهم إلى الله فيُناكحون، ويرثون ويورثون، ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنيا، فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة، إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة، وأحكام الثواب والعقاب ليست إلى البشر، بل إلى الله، والله يتولاه في الدار الآخرة.اه.

(١) وعلى هذا انعقد إجماع أهل السنة كما تقدم بيان ذلك تحت الأثر رقم (١٤١٩).

المسجدِ، قال: وقَلَّ ما كان يخرجُ مِن المسجدِ إلَّا ومعه قُمَامةٌ يَحمِلُها، قال: فلقِيَه رجلٌ، فقال: طُوبى لك يا أبا محمد، أنتَ في هذا المسجدِ منذُ خمسونَ (١) سنةً، صائمٌ نَهاركَ، قائِمٌ ليلَك.

قال: قال مِسعرٌ عند ذلك: ليتني أموتُ على الإسلام.

17۲۳ - ألابرنا محمد بن أحمد البصير، أنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: سمعتُ يحيى بن سعيد، يقول: ما أدركتُ أحدًا مِن أصحابنا إلّا على الاستِثناء.

قال يحيى: الإيمانُ: قولٌ وعمل.

قال يحيى: وكان سُفيان يُنكِرُ أن يقولَ: أنا مؤمنٌ.

ويُحسِّنُ يحيى الزيادةَ والنقصانَ ورَآه.

المجاد عبد الله بن الحجاج، قال: ثنا جعفر بن محمد بن نُصير، قال: ثنا أحمد بن محمد بن مُسروق الطُّوسي، قال: ثنا أحمد بن محمد بن مسروق الطُّوسي، قال: ثنا أحمد بن أبي أُويس، قال: كان مالكُ بن أنس يُكثرُ مِن قولِ: إسماعيل بن أبي أُويس، قال: كان مالكُ بن أنس يُكثرُ مِن قولِ: (ما شاءَ الله)، قال: فعاتبَه رجلٌ على كثرةِ قوله: (ما شاء الله).

قال: فأُرِيَ الرجلُ في منامه: أنتَ المُعاتِبُ لمالكِ بن أنس لكثرةِ قوله: (ما شاء الله)؟! لو أرادَ مالكُ بن أنسٍ أن يَثقُبَ الخَردَلَ بقوله: (ما شاء الله)؛ لثقبَه (۲).

1770 - ألابرنا محمد بن أحمد، أنا عثمان، ثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله، قال: سمعتُ سفيانَ بن عيينة، يقول إذا سُئِلَ: أمؤمنُ أنت؟

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. والجادة: (خمسين).

<sup>(</sup>٢) وفي الذكر بـ (ما شاء الله) آثار ذكرها ابن بطة كَلْلله في «الإبانة الكبرى» برقم (٢٠٤٧ ـ ٢٠٥١).

إِن شَاءَ لَم يُجبه، وسُؤالُكَ [١٨١/ب] إيَّايَ بدعةٌ، ولا أَشُكُّ في إيماني. لا يُعنِّفُ مَن قال: (إِن الإِيمانَ ينقُصُ).

إِنْ قَالَ: (إِنْ شَاءَ الله)، ليس يُكرَه، وليسَ بداخلِ في الشَّكِّ.

1777 \_ أكبرنا الحسن بن عثمان، أنا أحمد، قال: ثنا بشر بن موسى، قال: ثنا معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، قال: سألتُ الأوزاعيَّ، قلت: أترَى أن يُشهدَ الرجلُ على نفسِه: أنه مؤمنٌ؟

قال: ومَن يقول هذا؟

قلت: وكيف يقول؟

قال: يقول: أرجو، ولكنَّهم المسلمون، تجِلُّ مُناكحتُهم، وذبائحُهم، وتَجري عليهم الحُدودُ، وهم في الاسمِ عندنا مسلمون، ولا نَدرِي ما يَصنعُ الله بهم، ولا أشهدُ على أحدٍ بعد رسول الله على بالنجاةِ.

قيل: فالشُّهداء؟

قال: الشُّهداءُ في الجنةِ، فأمَّا أحدٌ أسمِّيه باسمِه، أشهدُ أنه في الجنةِ بعد النبيين فلا.

قال: وبلغنا أنَّ رسول الله ﷺ قال: «أبو بكر في الجنةِ، وعمرُ في الجنة، وعمرُ في الجنة»، قال: فهذا وأشباهُه مِن الأحاديثِ عندنا حقُّ.

• قال أبو إسحاق: وسألتُ الأوزاعيَّ: هل نَدعُ الصلاةَ على أحدٍ مِن أهل القبلة، وإن عمِلَ أيَّ عمل؟ قال: لا(١).

• قال: ولا أشهدُ على أحدِ بعد رسول الله على أنه في الجنةِ، وَلأَنا لأبي بكر برحمةِ الله أوثقُ منى بعذابه ألفَ ألفَ ضِعفٍ، ولا أبتُ عليه الشهادة (٢)،

<sup>(</sup>١) سيأتي التعليق عليه برقم (١٧٩٢).

<sup>(</sup>٢) نشهد لمن شهد لهم النبي على بالجنة، ومنهم العشرة، وغيرهم ممن شهد لهم النبي على الله في هذه المسألة = وفي «السُّنة» للخلال (٤٧٣) قال المروذي: قال أبو عبد الله في هذه المسألة =

ولَأَنا لأبي مُسلم (١) بعذابِ الله أخوفُ عليه مما أرجو مِن رحمةِ الله ألفَ ألفَ في ضعفٍ، ولا أبُتُ عليه الشهادة.

• قال: وقد خاف عمرُ بن الخطاب صِّحْبُه على نفسِه النفاق.

قلت: إنهم يقولون: إنَّ عمرَ لم يخف أن يكونَ يومئذٍ منافِقًا حتى سألَ حذيفةً؛ ولكن خافَ أن يُبتلى بذلك قبلَ أن يموتَ.

قال: هذا قولُ أهلِ البدع(٢).

وقوم يحتجُّون بابن الحنفية، قال: لا أشهد لأحدٍ، ويحتجُّون بالأوزاعي.

قال أبو عبد الله: واحتججت عليهم بحديث ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس عليه أن النبي عليه قال: «اسكن، فما عليك إلّا نبيّ، وصديقٌ، أو شهيد».

- وفيه (٤٧٢) قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله ونحن على باب عفان، فذكروا الشهادة للذين جاء عن النبي على أنهم في الجنة.

فقال أبو عبد الله: نعم نشهد، وغلَّظ القول على من لم يشهد، واحتجَّ بأشياء كثيرة، واحتجَّ عليه بأشياء؛ فغضب حتى قال: صبيان نحن ليس نعرف هذه الأحاديث؟! واحتُجَّ عليه بقول عبد الرحمٰن بن مهدي.

فقال، عبد الرحمٰن بن مهدي من هو؟! أي: مع هذه الأحاديث.

- (۱) في «الميزان» (۲/ ٥٩٠): عبد الرحمٰن بن مسلم أبو مسلم الخُراساني، صاحب الدعوة العباسية. . . ليس بأهل أن يحمل عنه شيء، هو شرٌ من الحجاج، وأسفك للدماء . اهـ .
- (٢) قال ابن رجب عَنْ مُعلّقًا: يشير إلى أن عمر على كان يخاف النفاق على نفسه في الحال، والظاهر أنه أراد أن عمر على كان يخاف على نفسه في الحال من النفاق الأصغر، والنفاق الأصغر وسيلة وذريعة إلى النفاق الأكبر، كما أن المعاصي بريد الكفر، فكما يخشى على من أصرَّ على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت، كذلك يخشى على من أصرَّ على خصال النفاق أن يسلب الإيمان، فيصير منافقًا خالصًا.

وسُئل الإمام أحمد: ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق؟

قال: وقد قلتُ للزهريِّ حين ذكرَ الحديث: «لا يزني الزاني حينَ يزني وهو مؤمنٌ»، أنتم تقولون: فإن لم يكُن مؤمن ما هو؟

قال: فأنكرَ ذلك، وكُره مسألتي عنه.

قال: وقد عرَفتُ؛ ولكن أردتُ أنظُرُ ما يقول.

قال: وإنما كانوا يُحدثون بالأحاديثِ عن رسول الله على كما جاءت تعظيمًا لحُرمات الله، ولا يَعدُّون الذنوب كفرًا، ولا شِركًا، وكان يقول: المؤمنُ حديدٌ عند حُرُماتِ الله.

# • وقال الأوزاعيُّ في الرجل يُسألُ: أمؤمنٌ أنت حقًّا؟

قال: إنَّ المسألةَ عما يُسألُ مِن ذلك بدعةٌ، والشهادةُ عليه تعمُّقُ لم نُكلَّفه في ديننا، ولم يُشرِّعه نبيَّنا عَلَى اليس لمِن سألَ عن ذلك فيه إمامٌ إلَّا مِثلُه، القولُ به جَدلٌ، والمُنازعةُ فيه حدثٌ، ولعَمْرِي ما شهادتُك لنفسِك بالتي وجبت بتلك حقيقةً، وإن لم تكن كذلك، ولا تركُكَ الشهادةَ لنفسِك بها بالتي تُخرِجُك عن الإيمان إن كنت كذلك، وإنَّ الذي يسألُكَ عن إيمانِك ليس يسألُك في ذلك منك؛ ولكن يُريدُ أن يُنازعَ اللهَ عِلمَه في ذلك حتى يزعمَ أن عِلمَ الله وعِلمَه في ذلك سواءٌ.

فاصبرْ نفسَكَ [١/١٨٢] على السُّنةِ، وقف حيثُ وقفَ القومُ، وقُل ما قالوا، وكُفَّ عما كفُّوا عنه، واسلُك سبيلَ سلفَكِ الصالِح، فإنه يَسعُكَ ما وسِعَهم، وقد كان أهلُ الشامِ في غفلةٍ مِن هذه البدعةِ حتى قذَفَها إليهم بعضُ أهلِ العراقِ ممن دخَلَ في تلك البدعةِ.

الله عبد الله عنه الله عنه أبا عبد الله عنه أبا عبد الله أحمد سُئل عن الإيمان؟

فقال: ومن يأمن على نفسه النفاق؟!.اهـ.

فقال: قولٌ، وعملٌ، ونيَّةٌ.

قيل له: فإذا قال الرجل: مؤمنٌ أنت؟

قال: هذا بدعةٌ (١).

قيل له: فما يَرُدُّ عليه؟

قال: يقول: مؤمنٌ إن شاء الله، إلَّا أن يستثني في هذا الموضِع.

ثم قال أبوعبد الله: والإيمانُ: يزيدُ وينقُصُ، فزيادتُه: بالعمل، ونُقصانُه: بتركِ العمل، قال الله عَلَيْ: ﴿لِيَزْدَادُوۤا إِيمَنَا مَعَ إِيمَنِهِمُّ﴾ ونُقصانُه: بتركِ العمل، قال الله عَلَيْ : ﴿لِيَزْدَادُوۤا إِيمَنَا مَعَ إِيمَنِهِمُّ ﴾ [الفتح: ٤]، فهو يزيدُ وينقُصُ.

وقال النبيُّ عَلَيْهِ لأهل القبور لما أشرف عليهم: «وإنَّا إن شاءَ الله بكم لاحِقُون». فاستثنى، وقد عَلِمَ النبيُّ عَلَيْهِ أنه ميِّتُ فاستثناه (٢).

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية كَلَّهُ في «مجموع الفتاوى» (۷/٤٤): وقد كان أحمد وغيره من السَّلف مع هذا يكرهون سؤال الرَّجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب؛ لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتَجُّوا بها لقولهم؛ فإن الرَّجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر؛ بل يجد قلبه مُصدِّقًا بما جاء به الرسول عَلَيْ فيقول: (أنا مؤمن)، فيثبت أن الإيمان هو التصديق؛ لأنك تجزم بأنك مؤمن، ولا تجزم بأنك فعلت كلّ ما أُمِرت به؛ فلما عَلِمَ السَّلف مَقصدهم صاروا يكرهون الجواب، أو يُفصِّلون في الجواب. اهـ.

وقد بوَّب الآجري كَلْلَهُ في «الشريعة» لهذه المسألة بابًا، فقال: (٢٨/باب فيمن كره من العلماء لمن يسأل لغيره، فيقول له: أنت مؤمن؟ هذا عندهم مبتدع رجل سوءٍ).

وكذا ابن بطة كَلَّتُهُ في «الإبانة الكبرى» (٣٠/باب سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ وكيف الجواب له؟ وكراهية العلماء هذا السؤال، وتبديع السائل عن ذلك).

<sup>(</sup>٢) جمع الخلال كَلْمُ كلام الإمام أحمد كِلَّلُهُ في مسألة الاستثناء في الإيمان في كتاب «السنة» (٦٨/ الرد على المرجئة في الاستثناء في الإيمان).

#### **666666**

# ٥٩ - سياق

# ما رُوي في تضليلِ المرجئة وهجرانهم، وترك السلام عليهم، والصلاة خلفهم، والاجتماع معهم (۱)

المجرنا على بن محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا على بن ثابت الجزَري، قال: ثنا إسماعيل بن أبي إسحاق، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر عمر الله عليه: «صِنفانِ مِن أُمَّتي ليس لهما في الإسلام نَصيبٌ: القدريةُ، والمُرجئةُ» (٢).

(١) عقد غير واحدٍ ممن صنَّف في أبواب السنة والاعتقاد أبوابًا خاصَّة في تضليل المرجئة، والتحذير منهم، من ذلك:

١ - في «السُّنة» لحرب الكرماني: (٥/باب الصلاة خلف المرجئ).

٢ - في «السَّنة» للخلال: (٧٣/باب لا يصلي خلف المرجئة)، و(٧٤/باب
 مجانبة المرجئة)، و(٧٥ - باب مناكحة المرجئة).

٣ - في «الشريعة» للآجري: (٢٩/باب في المرجئة، وسوء مذاهبهم عند

٤ - في «الإبانة الكُبرى» لابن بطة: (٣١/باب القول في المرجئة، وما روي فيه، وإنكار العلماء لسوء مذاهبهم).

وقد تتبعت كثيرًا من أقوالهم في «الجامع في كتب الإيمان»: (المبحث السادس: بيان أن سائر طوائف المرجئة ليسوا من أهل السنة وأنهم من الفرق المبتدعة الهالكة).

(٢) رواه ابن عدي في «الكامل» (١/ ٤٧٠) في ترجمة إسماعيل بن أبي إسحاق، ونقل تضعيفه عن غير واحد. وفي «الميزان» (٤/ ٤٩٠): ضعَفوه، وقد كان شيعيًّا بغيضًا مِن الغُلاة الذين يُكفِّرون عثمان شيء. اهـ.

المجمد بن أحمد الطُّوسي، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا أبو عتبة، قال: ثنا بقية، قال: ثنا إسماعيل \_ يعني: ابن عياش \_، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن حُذيفة عن النبي على قال: "صِنفانِ مِن أُمَّتي كلاهما في النارِ: قومٌ يقولون: إنَّما الإيمانُ كلامٌ، وإن زَني، وإن سَرَقَ وقَتَلَ.

وآخرونَ يقولون: إنَّ أوَّلينا كانوا ضُلالًا، يقولون: خمسُ صلواتٍ في اليوم والليلة، وإنَّما هما صَلاتان»(١).

التمار، قال: ثنا المعافى، قال: ثنا القاسم بن حبيب، عن عكرمة (٢)، عن ابن عباس التمار، قال: اتقوا الإرجاء فإنّها شُعبةٌ مِن النصرانية.

ا 171 \_ ألابرنا محمد بن أحمد الطوسي، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا أبو عتبة، قال: ثنا بقية، قال: ثنا زُرعة الزبيدي، عن مكحول (٢)، عن معاذ بن جبل عليه ، قال: لقد لُعِنتِ القدريةُ والمُرجئةُ على لسانِ سبعين نبيًا، آخِرُهُم محمدٌ عليه (٤).

<sup>(</sup>۱) في إسناده: عبد الوهاب بن مجاهد، قال ابن معين: ليس بشيء، ضعيف الحديث. «تهذيب الكمال» (۱۸/۱۸).

وقد تقدم برقم (١٥٥٣) نحوه موقوفًا عن حذيفة صحفه.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وعند من خرجه: (زرعة، عن سهل، عن مكحول).

<sup>(</sup>٤) رواه محمد بن يعقوب الأصم في «الثاني والثالث من حديثه» (ص١٠٦)، والبيهقي في «القضاء والقدر» (ص٢٨٦).

وهذا الأثر لا يصح عن حذيفة الله النقطاعه، مكحول لم يسمع من حذيفة الأثر لا يصح عن حذيفة الربيري، حذيفة الله كذلك: زرعة الزبيري، جاء في «الميزان» (٢/ ٧٠): شيخ لبقية متروك، والخبر باطل. اهـ.

الرحمٰن بن على بن محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا الحسن بن عرفة قال: حدثني علي بن ثابت، عن إسماعيل بن أبي إسحاق، عن الوليد بن زياد، عن مجاهد، قال: يَبدءون فيكونون مُرجئةً، ثم يكونون قدريَّة، ثم يَصيرون مجوسًا.

المحمد [۱۹۳۳ - ألابرنا الحسن بن عثمان، أنا إسماعيل بن محمد [۱۸۲/ب]، قال: ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن أيوب، عن ابن سِيرين، قال: سُؤَالُ الرجلِ(۱): (أمؤمنُ أنت؟) مِحنةً؛ بدعةٌ كما يَمتحِنُ الخوارجُ.

1776 - ألّبرنا محمد بن عبد الرحمٰن، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا محمد بن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، قال: كان إبراهيم التيميُّ يدعو إلى هذا الرَّأي، فحُدِّث بذاك إبراهيمُ النخعي، فأتيتُه، فقال: أخبرني يا مُغيرةُ، هل يَدعو إلى هذا الرأي أحدًا؟ فإنه حلَفَ لي بالله: أنَّ الله لم يَطَلِعْ على قلبه أنه يرى هذا الرأي. وقد كنتُ سمعتُه يدعو إليه؛ ولكن جعلتُ لا أُخبِرُ إبراهيمَ النخعي.

1770 ـ أكبرنا محمد بن أحمد البصير، أنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله، قال: ثنا مؤمَّل، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا سعيد بن صالح ـ يعني: الأسدي \_، قال: قال إبراهيمُ: لأنا لفتنةِ المُرجئةِ أخوفُ على هذه الأُمَّةِ مِن فتنةِ الأزارِقةِ (٢).

<sup>(</sup>١) لحق في الأصل، وكتب في الهامش: (أخاه) خ.

<sup>(</sup>٢) (الأزراقة): فرقة من فرق الخوارج، وهم أتباع نافع بن الأزرق

\_ وسيأتي نحوه برقم (١٦٤٥) عن يحيى بن أبي كثير، وقتادة.

\_ وفي «الإيمان» لأبي عبيد (٧٧) قال الزُّهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضرُّ على أهلها من هذا الإرجاء.

قلت: لما علم الأئمة حقيقة دين المرجئة خافوه على الناس أشد من =

الله عبد الله قال: ثنا عثمان، ثنا حنبل، حدثني أبو عبد الله قال: ثنا مُؤمَّل، قال: سمعت سفيان: قال إبراهيم: تَركتِ المُرجئةُ الدِّينَ أرقَّ مِن ثوبِ سَابِريّ (١).

الله، قال: حدثني أبو عبد الله، قال: حدثني أبو عبد الله، قال: ثنا أسود بن عامر، قال: أنا شريك، عن المغيرة، قال: مرَّ يعني: إبراهيم التيمي بإبراهيم النخعي فسلَّمَ عليه، فلم يرُدَّ عليه.

القاسم بن جعفر، قال: ثنا محمد بن أحمد بن حماد، قال: ثنا علي بن حرب، قال: ثنا ابن فُضيل، عن أبيه، قال: سمعت المغيرة بن عُتيبة بن النهّاس، يقول: عن

خوفهم من سائر المذاهب والفرق؛ وذلك لما يترتب على هذا المذهب من فساد المجتمعات والأديان، فلا فرق عندهم بين المؤمن والفاسق، ولا بين الصالح والطالح إذ الأعمال كلها لا منزلة لها في الإيمان، فالمُصلي وتارك الصلاة كلاهما مؤمنان، وشارب الخمر والصائم كلاهما سيان لا فرق بينهما في الإيمان، فكل هؤلاء مؤمنون كاملو الإيمان، وإيمانهم كإيمان الملائكة المقربين.

- قال ابن تيمية كُلُّهُ في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٥٨٤): ويلزم المرجئة أنهم قالوا: إن العبد قد يكون مؤمنًا تام الإيمان إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين ولو لم يعمل خيرًا؛ لا صلاة، ولا صلة، ولا صدق حديث، ولم يدع كبيرة إلَّا ركبها، فيكون الرجل عندهم إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أوتمن خان، وهو مصرٌ على دوام الكذب والخيانة، ونقض العهود، لا يسجد لله سجدة، ولا يحسن إلى أحد حسنة، ولا يؤدي أمانة، ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة إلَّا فعلها، وهو مع ذلك مؤمن تام الإيمان، إيمانه مثل إيمان الأنبياء، وهذا يلزم كل من لم يقل: إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن. اهد.

وإذا أردت زيادة بيان فانظر: «المدخل للجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة»: (فصل من قال: مذهب الإرجاء شر المذهب وأخبثها).

<sup>(</sup>۱) قال ابن مكي: (السَّابري) من الثياب: الرّقيق الذي لابسه بين العاري والمكتسي. «مشارق الأنوار» (۲/٤/).

سعيد بن جبير، قال: المُرجئةُ يهودُ القبلة(١).

1779 ـ ألابرنا أحمد بن عبيد، قال: ثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن زُهير، قال: ثنا أحمد بن زُهير، قال: ثنا خالد بن خِداش، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب: رآني سعيدُ بن جبير وأنا جالِسٌ إلى طَلْقِ بن حبيبٍ. قال أيوب: وما أدركتُ بالبصرةِ أعبدَ منه، ولا أبرَّ بوالديه منه \_ يعني: مِن طَلْقٍ \_، وكان يرى رأي المُرجئةِ، فقال سعيد: ألم أركَ جالِسًا إليه؟! لا تُجالِسُه.

قال أيوبُ: وكان (٢) والله نَصِحًا، وما استشرتُه.

17٤٠ ـ وَأَكْبِرِنَا محمد بن أحمد، أنا عثمان، قال: ثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله، قال: حدثني الأسود، قال: ثنا جعفر الأحمر، عن أبي الجَحَّاف، قال: قال سعيد بن جبير لذرِّ : يا ذرُّ، ما لي أراك كلَّ يوم تُجدِّدُ دِينًا؟!

المجاد عبد الله، عبد الله، قال: ثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله، قال: حدثني أبو عبد الله، قال: ثنا الأسود، قال: ثنا جعفر بن زياد، عن حمزة الزَّيات، عن أبي البختري قال: شكا ذرُّ سعيدَ بن جُبير إلى أبي البَختَري الطائي، قال: مَررتُ به فسلَّمتُ عليه، فلم يَرُدَّ علىً.

<sup>(</sup>۱) وسيأتي نحوه (١٦٤٤) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين (١١٤هـ) كَلَّلُهُ. ووجه تشبيههم باليهود: أن اليهود يرتكبون الكبائر ويقولون: سيغفر لنا. ويقولون: حسناتنا مقبولة، وسيئاتنا مغفورة.

\_ قال الله تعالى عنهم: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِنْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدَّنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، يَأْخُذُونَ ﴾ [الأعراف].

وانظر: «المدخل للجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة»: (فصل من قال: المرجئة يهود القبلة).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (كانوا).

<sup>(</sup>٣) هو المرهبي، من كبار المرجئة، وقد تقدم برقم (١٥٧٠) التعريف به.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي «الإبانة الكبرى» (١٣٢٧) وغيره: (أبي المختار).

فقال أبو البَختري لسعيدِ بن جبيرٍ، فقال سعيدُ بن جبير: إنَّ هذا كلَّ يومٍ يُجدِّدُ دِينًا، لا والله لا أُكلِّمُه أبدًا.

1727 \_ أكبرنا محمد، أنا عثمان، قال: ثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله، قال: حدثني أبو عمر الضرير، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، قال: مَثَلُ المُرجئةِ مَثلُ الصابِئين (١).

الله قال: عبد الله قال: ثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله، قال: حدثني أبو عبد الله، قال: خَكَرَ حدثني أبو عمر الضرير، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، قال: ذَكَرَ سعيدُ بن جبير المُرجئة، قال: فضربَ لهم [١٨٨/أ] مثلًا، فقال: مَثلُهم مَثلُ الصابئين، إنهم أتوا اليهود، فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: اليهودية.

قالوا: فمَن نَبيُّكم؟ قالوا: موسى.

قالوا: فماذا لمَن تَبِعَكم؟ قالوا: الجنة.

ثم أتوا النصارى، فقالوا: ما دِينُكم؟ قالوا: النصرانية.

قالوا: فما كِتابُكم؟ قالوا: الإنجيل.

قالوا: فمَن نبيُّكم؟ قالوا: عيسى.

قالوا: فماذا لمن تَبعَكُم؟ قالوا: الجنة.

قالوا: فنحنُ بين ذَين (٢).

المحد بن يعقوب، عبد الرحمٰن بن عمر بن أحمد \_ إجازة \_، أنا محمد بن أحمد بن يعقوب، عبد المحد بن أحمد بن إسماعيل الضّراري، قال: ثنا محمد بن سوار الرازي، قال: أنا

<sup>(</sup>۱) (الصابئ) عند العرب: الخارج من دين إلى دين. ومنه: الصابئون؛ لأنهم فارقوا دين اليهود والنصارى... «مجموع غرائب الحديث» للسَّمعاني (۲/ ۲۱۰). ووجه تشبيه المرجئة بهم سيأتي في الأثر التالي.

<sup>(</sup>٢) كتب في الهامش: (بين ذينين) خ. \_ يعني: في نسخة \_.

يحيى بن سُليم (١)، عن محمد بن مسلم، قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحُسين: ما ليلٌ بليلٍ، ولا نهارٌ بنهارٍ أشبَهَ مِن المُرجئةِ باليهود (٢).

الله عاوية بن عَمرو، قال: ثنا إسحاق، ثنا الأوزاعي، قال: ثنا بشر بن موسى، قال: ثنا معاوية بن عَمرو، قال: ثنا إسحاق، ثنا الأوزاعي، قال: كان يحيى بن أبي كثير، وقتادة يقولان: ليس مِن الأهواءِ شيءٌ أخوف عندهم على هذه الأُمَّةِ مِن الإرجاءِ.

17٤٦ ـ أكبرنا عبد الرحمٰن بن عمر \_ إجازة \_، أنا محمد بن أحمد بن يعقوب، ثنا جدي يعقوب بن شيبة، قال: حدثني يوسف بن موسى، قال: ثنا جرير، عن مُفضّل بن مُهَلَهُل، عن منصور بن المُعتمر، قال: هم أعداءُ الله: المرجئةُ والرافِضةُ.

17٤٧ ـ وأكبرنا محمد بن أحمد، أنا عثمان بن أحمد، ثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن نُمير، عن جعفر الأحمر، قال: قال منصور بن المُعتمر في شيء: لا أقولُ كما قالت المرجئةُ الضَّالَّةُ المُبتدعةُ (٣).

١٦٤٨ \_ أكبرنا أحمد (٤) بن عبد الله بن عبد الرحمٰن، أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم،

<sup>(</sup>١) كتب في الهامش: (سليمان) خ.

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (١٦٣٨) بيان وجه تشبيه المرجئة باليهود.

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر والذي تقدم ذكره فيه التصريح بتبديع المرجئة، وأنها فرقة ضالة خارجة عن السنة والجماعة، وفي ذلك ردِّ على من يدعي أن المرجئة أو ما يُسمى بـ (مُرجئة الفقهاء) مِن فرق أهل السُّنة والجماعة، وكذلك ردِّ على من ادعى أن الخلاف بين أهل السنة وبينهم (خلاف لفظيٌّ) لا يخرجهم عن السُّنة، فهذه دعوى تُخالف ما أجمع عليه السلف الصالح من تبديعهم، والتحذير منهم، وإخراجهم عن السنة.

وقد بينتُ ذلك في «المدخل للجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة»: (فصل في بطلان قولهم: مرجئة السُّنة، أو مرجئة أهل السنة)، وأيضًا: (فصل في بطلان قولهم: إن الخلاف بين أهل السُّنة والمرجئة صوري لفظي!).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل. والصواب: (حَمْد) كما سيأتي برقم (٢٢١٩ و٢٣٠٠).

قال: ثنا عمر بن شبَّة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: جاءَ عكرمة بن عمارٍ إلى ابن أبي روَّاد (١) فدقَّ عليه الباب، وقال: أين هذا الضَّالِ \_ يعني: بالإرجاءِ \_.

17٤٩ ـ وألابرنا محمد بن أحمد، أنا عثمان، ثنا حنبل، حدثني أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن رجلٍ، عن طاوس، قال: يا أهل العراق، وأنتم تزعمون أن الحجاج مؤمنٌ؟

قال: وقال منصور: عن إبراهيم: وكفى به عمى الذي يعمى عليه أمرُ الحجاج.

وقال منصور: عن إبراهيم \_ وذكر الحجاج \_ فقال: ﴿أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُعَالَ اللَّهُ اللَّ

الله الأنباري، أنا عثمان بن محمد بن علي بن عبد الله الأنباري، أنا عثمان بن محمد بن هارون، قال: ثنا أبو أُمية، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: عجبتُ لإخواننا مِن أهلِ العراق يقولون: الحجاجُ مؤمنٌ.

<sup>(</sup>۱) يعني: عبد العزيز بن أبي روَّاد كما في «الضعفاء» للعقيلي (۳۳۷۱). وسيأتي برقم (١٦٨٠ و١٦٨١) زيادة بيان عن هذا المرجئ وابنه عبد المجيد.

<sup>-</sup> وفي «الضعفاء» للعقيلي (٣٣٨٤) قال خويل: قلت لعبد العزيز بن أبي روَّاد: ما تقول في الإيمان؟ قال: هو قولٌ بلا عمل.

قال: قلت: إن أصحابنا لا يقولون هذا.

قال: ومن أصحابُكم؟ قلت: أيوب، وابن عون، ويونس.

قال: شكَّاكٌ، لا أكثر الله في المسلمين مثل هؤلاء.

<sup>-</sup> وفيه (٣٣٦٤) قال مؤمل بن إسماعيل: مات عبد العزيز بن أبي روَّاد، فجيء بجنازته فوضِعت عند باب الصفا، واصطف الناس، وجاء الثوري، فقال الناس: جاء الثوري، جاء الثوري، فجاء حتى خرق الصفوف والناس ينظرون إليه، فجاوز الجنازة ولم يُصلِّ عليها، وذلك أنه كان يرى رأي الإرجاء.

170٢ \_ أكبرنا محمد، أنا عثمان، ثنا أبو أمية، قال: ثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن الأجلح، قال: قلت للشعبيِّ: إن الناسَ يزعمون أن الحجاجَ مؤمنٌ؟

قال: [١٨٣] با صدقوا، مؤمنٌ بالجبت والطاغوت، كافِرٌ باللهِ (٢).

170٣ ـ أكْبِرِنا محمد بن أحمد، أنا عثمان بن أحمد، أنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله، قال: ثنا حجاج، قال: سمعت شريكًا، وذَكَرَ المُرجئة، فقال: هم أخبثُ قوم، وحسبُكَ الرافضةُ خُبثًا، ولكن المرجئةَ يُكذِّبونَ الله (٣).

170٤ ـ أكبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب، أنا دعلج، قال: ثنا أحمد بن علي الأبار، قال: ثنا أبو غسان \_ يعني: محمد بن عمرو \_، قال: ثنا إبراهيم بن المغيرة \_ وكان شيخًا حجَّاجًا \_، قال: سألت سفيان الثوري: أصلي خلف من يقول: الإيمان قول بلا عمل؟ قال: لا، ولا كرامة.

1700 ـ أكبرنا علي بن أحمد بن عمر بن حفص، أنا محمد بن عبد الله، ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر، ثنا الغَلَّابي، ثنا أبو نُعيم، قال: مرَّت بنا جنازة مسعر بن كِدام (٤) منذُ خمسين سنة، ليس فيها سفيان، ولا شريكٌ.

<sup>(</sup>١) زاد في «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (٤٩٩/١): (لفي ضلال مُبين).

<sup>(</sup>٢) نقلت في التعليق على «السنة» للخلال (٨٣٨) بعض أقوال الحجاج الكفرية، ومن صرَّح بكفره من المتقدمين، فانظره إن أردت زيادة بيان.

<sup>(</sup>٣) وعند من خرج هذا الأثر: (يكذبون على الله تعالى).

<sup>(</sup>٤) أُخِذَ عليه موافقته للمرجئة في ترك الاستثناء في الإيمان، ولا يعرف له موافقة لهم في إخراج العمل من الإيمان، ومع ذلك ترك بعض أئمة السُّنة الصلاة عليه. انظر: «السنة» للخلال (٦٢): (ومن قول المرجئة: قال مسعر: أشكُّ في =

1707 ـ ألابرنا محمد، أنا دَعلج، ثنا أحمد بن علي، قال: ثنا محمد بن اللهلّب السرخسي، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا مَعْنُ بن عيسى: أن رجلًا بالمدينة، يقال له: أبو الجُويرية، يرى الإرجاء، فقال مالك بن أنس: لا تُناكِحُوه.

الله بن عبد الله بن نعيم \_ إجازة \_، قال: ثنا محمد بن صالح بن صالح بن هانئ، قال: ثنا أبو سعيد محمد بن شاذان، قال: سمعت محمد بن أسلم، يقول: سمعت يزيد بن هارون، يقول: مَن كان داعيةً إلى الإرجاء؛ فإنَّ الصلاةَ خلفَه تُعادُ (١).

الأشعث، الأشعث، قال عبد الله بن سليمان بن الأشعث، قال: دخلتُ على قال: ثنا محمد بن يوسف، قال: دخلتُ على سفيانَ الثوري وفي حِجره المُصحف، وهو يُقلِّبُ الورق، فقال: ما أحدٌ أبعدَ منه مِن المُرجئةِ.

= كل شيء إلَّا في الإيمان، وهو أسهل قول لهم، وقد فسَّره أبو عبد الله). وانظر ما سيأتي برقم (١٦٧٥).

(۱) مذهب طائفة من أئمة السنة التغليظ على دعاة أهل البدع عمومًا من باب الزجر والتغليظ عليهم، ولا يلزم منه تكفيرهم وإخراجهم عن الملة ما لم تكن بدعهم مُكفِّرة.

- ففي «الحلية» (٧/٩) قال عبد الرحمٰن بن مهدي ـ وسئل عن الصَّلاة خلف أصحاب الأهواء ـ؟ فقال: يُصلَّى خلفهم ما لم يكن داعية إلى بدعته مجادلًا بها؛ إلا هذين الصَّنفين: الجهمية والرَّافضة؛ فإن الجهمية كُفار بكتاب الله، والرَّافضة ينتقصون أصحاب رسول الله.اهـ.

- وفي «السنة» للخلال (١١٢٧) قال سُليمان بن الأشعث: قلت لأحمد: يُصلى خلف المرجئ؟

قال: إذا كان داعية؛ فلا يصلى خلفه.

- وفي "مسائل ابن هانئ" (٣٠١) سألته [يعني: الإمام أحمد] عمن قال: الإيمان قول، يُصلى خلفه، وإذا كان داعية إليه لا يُصلَّى خلفه، وإذا كان لا علم لديه، أرجو أن لا يكون به بأس.

- وفي «الإبانة الكبرى» (٥٢١) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن رجلٍ مُبتدعٍ داعيةٍ يدعو إلى بدعته يُجالس؟ قال أبو عبد الله: لا يُجالس، ولا يُكلَّم لعلَّه يتوب.

#### 000000

## ۲۰ \_ سیاق

# ما نُقِلَ مِن مقابح مذاهبِ المرجئة

1709 ـ أكْبرنا محمد بن أبي بكر، أنا محمد بن مخلد، قال: ثنا الحسن بن الصبَّاح، قال: ثنا مُؤمَّل، قال: ثنا سُفيان، قال: سمعتُ عبَّاد بن كثير، يقول: استُتِيبَ أبو حنيفة مرتين؛ قال مرَّة: لو أن رجلًا قال: أشهدُ أنَّ لله بيتًا، إلَّا أني لا أدري: أهو هذا أو بيتُ بخُراسان؟ كان عندي مؤمن (١).

ولو أنَّ رجلًا، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، إلَّا أني لا أدري: أهو الذي بالمدينة أو رجلٌ كان بخُراسان؟ كان عندي مؤمن.

• 177 - ألّبونا محمد بن أحمد، أنا عثمان، ثنا حنبل، قال: ثنا المُحميدي، قال: ثنا حمزة بن الحارث، عن أبيه، قال: سمعتُ رجلًا يسألَ أبا حنيفةَ في المسجدِ الحرامِ عن رجلٍ، قال: أشهدُ أنَّ الكعبةَ حقٌ؛ ولكن لا أدري: هي هذه أم لا؟ فقال: مؤمن حقًا!

وسأله رجلٌ، فقال: أشهدُ أنَّ محمد بن عبد الله نبيٌّ، ولكن لا أدري: هو الذي قبره بالمدينة أم لا؟ قال: مؤمنٌ حقًّا! [١٨٤/أ] قال حنبل: قال الحُميدي: مَن قال هذا فقد كفرَ.

وسمعت أحمد بن حنبل يقول: من قال بهذا فقد كفر (٢).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وكذلك في الموطن التالي، والجادة: (مؤمنًا) في الموطنين.

<sup>(</sup>٢) في «السنة» للخلال (١٠٨٥) عن سفيان الثوري، قال: ثنا عبَّاد، قال: قلت لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة، رجلٌ قال: أنا أعلم أن الكعبة حقٌّ، ولكن لا أدري =

..... If the land it is a second with the second in the second

هي التي بمكة، أو هي التي بخراسان، أمؤمن هو؟ قال: نعم.

قال مؤمل: قال الثوري: أنا أشهد أنه عند الله من الكافرين حتى يستيقن أنها الكعبة المنصوبة في الحرم.

قال: وقلت: رجلٌ قال: أنا أعلم أن محمدًا نبيٌّ وهو رسول؛ ولكن لا أدري هو محمد الذي كان بالمدينة من قريش أو محمد آخر، مؤمن هو؟ قال: نعم، هو مؤمن.

قال مؤمل: قال سفيان: هو عند الله من الكافرين.

وفي "تاريخ بغداد" (٥٠٧/١٥ ـ ٥٠٨) قال محمد بن محمد الباغندي قال: حدثنا أبي، قال: كنت عند عبد الله بن الزبير الحُميدي، فأتاه كتاب أحمد بن حنبل: اكتب إليّ بأشنع مسألة عن أبي حنيفة. فكتب إليه: حدثني الحارث بن عمير، قال: سمعت أبا حنيفة يقول: لو أن رجلًا قال: لا أعرف لله بيتًا ولا أدري أهو الذي بمكة أو غيره، أمؤمن هو؟ قال: نعم!...

- قال الملطي تَظَلُّهُ في «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» (ص١٥١) وهو يعدد أصناف المرجئة:

ومنهم صنفٌ زعموا: أن لا بُدَّ من الإقرار بالتنزيل، وجحدوا من التأويل ما شاءوا، وقالوا: نشهد أن لا إله إلَّا الله، وأن محمدًا رسول الله الله قالوا: لا ندري محمد هو الذي بمكة والمدينة، أو نبيٌّ بخراسان، فهو مؤمن.

وقالوا: نقرُّ بالحجِّ، ولا ندري هو الذي بمكة أو بيتٍ بخراسان، فهو مؤمن، وأقروا بالخنزير أنه حرام، ولا ندري هو هذا الخنزير أو الحمار، فهو مؤمن.

فقيل لبعضهم: إن إبليس قد أقرَّ بلسانه.

فقال: إنما كان ذلك هذيانًا، لم يعرف ما أقرَّ به.

نقول له نحن: كيف يجوز له الجحود، وقد رُوي: (من جحد منه آية فقد كفر به أجمع)؟ وكيف يكون مؤمنًا إذا قال: لا أدري أي محمد رسول الله على ، وقد قال رسول الله على : «أنا النبي لا كذب. . أنا ابن عبد المطلب»؟!

وقد عرف أهل المعرفة بالله أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فمن شكَّ في ذلك فقد خرج من الإسلام وليس بمؤمن، ومن لم يشهد أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بعثه الله إلى الناس كافة، وأوحى إليه بمكة، ثم هاجر =

المجال على بن محمد بن عيسى، قال: أنا على بن محمد، قال: أنا نصر بن عمار التَّنِيسي، قال: ثنا أبو صالح الفرَّاء محبوب بن موسى، قال: سمعتُ أبا إسحاق الفزاري، قال: قال أبو حنيفة: إيمانُ أبي بكرٍ، وإيمانُ إبليسَ واحِدٌ. قال أبو بكرٍ: يا ربِّ. وقال إبليسُ: يا ربِّ.

الى المدينة، ولم يزل يأتيه الوحي حتى قبضه الله إليه على والله على يقول: هُوَ اللَّذِي آرَسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى اللَّيْنِ كُلِّهُ وَكَفَىٰ بِاللّهِ شَهِيدًا ﴿ اللّهُ عَمْدُ رَسُولُ اللّهِ وَاللَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا اللّهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمّا لَهُ بَيْنَهُمُ الآيسة [الفتح]. قاتلهم الله، أي نبيّ بُعث بخراسان؟!.اهـ.

وقد تقدم برقم (٣٧٨) بيان استتابته من القول بخلق القرآن، وأن هذا أمر

(۱) وزاد في «تاريخ بغداد» (٥٠٩/١٥): (وقال أبو إسحاق: ومن كان من المرجئة ثم لم يقل هذا؛ انكسر عليه قوله)، وإسناده صحيح.

- وفيه (١٥/ ٥١٠) عن الفزاري قال: قال أبو حنيفة: إيمان آدم، وإيمان إبليس واحد، قال إبليس: ﴿قَالَ رَبِ عِمَا أَغْوَيْنَنِي﴾ [الحجر: ٣٩]، وقال: ﴿قَالَ رَبِّ عَانَظِرْفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال آدم عَلَيْهِ: ﴿ قَالَا رَبُّنَا ظَالَهُنَا أَنفُسَنَا﴾ [الأعراف: ٢٧].

- قال أبو عُبيد القاسم بن سلّام كلَّه في «الإيمان» (٥٢): فأمَّا على مذهب من قال: كإيمان الملائكة، والنبين؛ فمعاذ الله، ليس هذا طريق العلماء. اهـ.

وفي «السُّنة» لحرب (١٦٧) قال علي بن يزيد: قلتُ لعبد الله بن داود: مَن المُرجئة؟

قال: مَن قال: إيماني كإيمانِ جبريل وميكائيل؛ فهو رجلُ سوءٍ، وهو مُرجئ. \_ وفيه (١٦٦) عن وكيع بن الجرَّاح قال: مَن قال: إيماني كإيمانِ جبريل وميكائيل؛ فهو شَرِّ مِن المرجئ.

- وفي «السُّنة» لعبد الله بن أحمد (٧٠٩) قال ابن مجاهد: كنت عند عطاء بن أبي رباحٍ فجاء ابنه يعقوب، فقال: يا أبتاه، إن أصحابًا لنا يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل ،

فقال: يا بُني كذبوا، ليس إيمان مَن أطاعَ الله على كإيمان من عصى الله على . \_ وفي «السُّنة» لحرب (١٦٤) عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك، =

1771 - إن عمد بن الحسن، قال: ثنا ابن أبي موسى الأنطاكي، قال: حدثني طاهر بن محمد بن الحسن التميمي، قال: حدثني علي بن الحسن النسائي، عن وكيع بن الحراح، قال: اجتمع ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وسفيان بن سعيد الثوري، وشريك بن عبد الله، فأرسلوا إلى أبي حنيفة، فجاءهم، فقالوا: ما تقولُ فيمن نكحَ أُمَّه، وقتلَ أباه، وشرِبَ في قَحْفِةِ (٢) الخمر؟ فقال: مؤمنٌ.

فقال ابن أبي ليلى: لا أقبلُ لك شهادةً أبدًا.

وقال الحسن بن صالح: وجهي مِن وجهِكَ حَرامٌ أن أنظر إليك أبدًا.

- وقال حرب الكرماني كَلْلُهُ في «السُّنة» (١١): ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل، أو الملائكة فهو مرجئ، وأخبث من المرجئ؛ فهو كاذب. ومن زعم أنه مؤمن عند الله مُستكمل الإيمان؛ فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه.اهـ.

قلت: لما أخرجت المرجئة بجميع فرقها الأعمال من الإيمان وجعلوه إمَّا في القول على قول مرجئة أهل الكوفة، أو التصديق على قول الجهمية والأشاعرة كان لازم ذلك أن يجعلوا الناس في الإيمان سواء لا فرق بينهم فيه، لأن الجميع قد اشتركوا في القول، أو في التصديق، ولا فرق بين قائل وقائل عندهم، ولا بين مُصدِّق ومُصدِّق، وإنما يتفاضلون في الأعمال، والأعمال قد أخرجوها من الإيمان.

وإن أردت زيادة بيان فانظر: «المدخل للجامع في كتب الإيمان»: (فصل المرجئة يجعلون الناس في الإيمان سواء إيمان الطائع القانت كإيمان العاصي الفاجر).

<sup>=</sup> والليث بن سعد: الرجل يقول: أنا مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل؟ قالا: إذا قال تلك المقالة فهو إلى إيمان إبليس أقرب منه إلى إيمان جبريل وميكائيل.

<sup>(</sup>١) في «طبقات الحنابلة» (١/ ٤٧٧): (الحُسين).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (٤/ ١٧): قِحْف الرأس، هو الذي فوق الدماغ. وقيل: هو ما انفلق من جمجمته وانفصل.اهـ. قلت: فهو قتل أباه، وشرب في جمجته الخمر.

وقال شريكٌ: لو كان لي مِن الأمر شيءٌ لضربتُ عُنُقكَ. قال له الثوري: كلامُك عليَّ حرامٌ أبدًا (١).

الثوري: اتقوا هذه الأهواء.

قيل له: بيّن لنا رَحمِكَ الله.

فقال سفيان: أمَّا المُرجئة فيقولون: الإيمانُ كلامٌ بلا عملٍ، من قال: أشهد أن لا إله إلَّا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله؛ فهو مؤمنٌ مستكملٌ إيمانه على إيمانِ جبريل والملائكة، وإن قَتَلَ كذا وكذا مؤمنًا، وإن تركَ الغُسلَ مِن الجنابة، وإن تركَ الصلاة.

وهم يرونَ السيف على أهلِ القبلةِ (٢).

(۱) وفي «الكامل في الضعفاء» (٤٩٧٤) قال أبو عبد الرحمٰن السروجي ـ وكان رجلًا مزاملًا لوكيع في غزوه وحجَّته، كان يُحدِّث عن حماد بن زيد وغيره من البصريين ـ، قال: أخبرني وكيع أنه اجتمع في بيت بالكوفة: شريك، وابن أبي ليلى، والثوري، وابن حَي، وأبو حنيفة، فقال أربعة منهم غير أبي حنيفة: نحن مؤمنون كما سمَّانا الله مؤمنين في كتابه، عليه نتناكح، وعليه نتوارث، فإن عُذَبنا فبذنوبنا، وإن غفر لنا فبرحمته.

فقال أبو حنيفة: ليس كما تقولون! إيمانه على إيمان جبريل وإن نكح أُمَّه! فقال بعضهم: يُنفى من الكوفة.

وقال بعضهم: يُضرب الحدّ.

وكان شريك لا يُجيز شهادته، ولا شهادة أصحابه.

وأما الثوري فما كلّمه حتى مات، وكان إذا استقبله في طريق يعرض جهه عنه.

(٢) ذكر غير واحد من الأثمة أن المرجئة يرون السيف والخروج على السلطان، من ذلك: المحمد بن المحمد بن محمد الفقيه، قال: أنا عمر بن أحمد، قال: ثنا محمد بن هارون بن محمد، ثنا محمد بن أبان البَلخي، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي، يقول: مَن قال: (إنَّه مؤمنٌ) فهو مُرجئ.

1770 ـ وألابرنا أحمد بن محمد بن حفص، قال: ثنا عبد الله بن عدي، قال: ثنا علي بن نصر، قال: ثنا أحمد بن محمد الرملي، عن يحيى بن عيسى، قال: قال الأوزاعي: مَن آمنَ وعصى، إيمانُه بإيمان إبليسَ أشبَه منه بإيمانِ جبريلَ ؛ لأنَّ جبريلَ آمَنَ وأطاعَ، وإبليسُ آمَنَ وعصى.

١٦٦٦ \_ أكبرنا محمد بن أحمد، أنا عثمان، قال: ثنا حنبل، قال: ثنا الحميدي، قال:

<sup>-</sup> ما في «السنة» لحرب الكرماني (١٩٠) قال يوسف بن أسباط: أما المُرجئةُ فهم يقولون: الإيمانُ كلامٌ بلا عملٍ. وهم يرون السَّيفَ على أُمَّةِ محمد عَلَيْهُ.

<sup>-</sup> وفي «السنة» لعبد الله بن أحمد (٢٢٠) قال الحسن بن موسى الأشيب: سمعت أبا يوسف يقول: كان أبو حنيفة يَرى السَّيف.

قلت: فأنت؟ قال: مَعاذ الله.

<sup>-</sup> وفيه (٢١٩) قال إبراهيم بن شمَّاس السَّمرقندي: قال رَجلُّ لابن المباركِ - ونحن عنده ـ: إن أبا حنيفةَ كان مُرجئًا يرى السَّيف.

فلم يُنكر عليه ذلك ابن المبارك.

<sup>-</sup> وفيه (٣١٧) قال أبو إسحاق الفزاري: كان أبو حنيفة مُرجئًا يرى السَّيف.

<sup>-</sup> وفيه (٣٦٣) قال ابنُ المبارك: ذكرتُ أبا حنيفة عند الأوزاعي، وذكرتُ علمه، وفقهه، فكرِهَ ذلك الأوزاعي، وظهرَ لي منه الغضب، وقال: تدرَي ما تكلَّمت به؟! تطري رجلًا يرى السَّيفَ على أهلِ الإسلامِ؟!

فقلتُ: إنى لست على رأيهِ، ولا مذهبهِ.

فقال: قد نصحتُك، فلا تكره.

فقلت: قد قبلت.

قلت: ونسبة مذهب السيف والخروج على السلطان إلى المرجئة مشهور عن السلف، ولم ينكر نسبته منهم أحد فيما وقفت عليه. وانظر: «المدخل للجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة»: (فصل من قال: المرجئة خوارج).

سمعت وكيعًا، يقول: أهل السُّنة يقولون: الإيمانُ قولٌ وعملٌ. والمُرجئةُ تقول: الإيمانُ قولٌ بلا عمل. والجهميةُ يقولون: الإيمانُ المعرفة (١).

١٦٦٧ ـ أكْبِرنا محمد بن جعفر النحوي ـ إجازة ـ، قال: ثنا أبو سعيد الأَحَسي، قال: ثنا الحسين بن مُحيد، قال: ثنا عمران بن محمد الهروي، قال: ثنا هدية بن عبد الوهاب، قال: سمعتُ [١٨٤/ب] سُليمانَ بن حرب، يقول: مرَّ أبو حنيفة بسكرانَ، فقال له: يا أبا حنيفة، يا مُرجئ.

فقال له أبو حنيفة: صدقتَ، الذنبُ مِنِّي، جئتُ سَمَّيتُك: مؤمنًا مُستكملَ الإيمانِ (٢).

(١) ووافقهم الأشاعرة، فالإيمان عندهم: (التصديق).

ولا خلاف بينهم وبين الجهمية إلَّا في اللفظ، فالجهمية يقولون: الإيمان (المعرفة)، والأشاعرة يقولون: (التصديق).

وقد أجمع أهل السنة على كفر من قال: (الإيمان المعرفة) كما بينت ذلك في «المدخل للجامع في كتب الإيمان»: (فصل في قول مرجئة الجهمية في الإيمان وموقف السلف الصالح منهم)، و(فصل في موافقة الأشاعرة للجهمية في الإيمان).

(٢) في «تاريخ بغداد» (٥٤//١٥) قال معاوية بن عبد الله العثماني: ركب مع أبي بكر ابن عياش في سفينة مرجئ ورافضي وحروري، فاختلفوا فيما بينهم، فجاءوا إلى أبي بكر ابن عياش، فقالوا: احكم بيننا.

فقال: قد عرفتم خلافي لكم كلكم.

قالوا: على ذلك احكم بيننا.

فقال للرافضي: في الدنيا قوم أجهل منكم؟ تزعمون أن هذا الأمر كان لصاحبكم، فتركه حياته وسلمه لغيره، ثم تبغون أن تأخذوا له به بعد وفاته.

ثم قال للحروري: ترعوون عن قتل النساء والولدان، وتستحلون سفك دماء لمسلمين.

ثم قال للمرجئ: أنت أحمق الثلاثة، هذان يزعمان أنك في النار، وأنت تشهد أنهما في الجنة.

### 000000

## ١١ ـ لسياقي

# ما رُوِيَ متى حدثَ الإرجاء في الإسلام وفشا؟

177٨ - أكْبرنا محمد بن عمد بن حمد بن حمد بن عبد الله الوكيل، ثنا عمرو بن علي، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا زبيدٌ، قال: لما ظهرتِ المرجئةُ أتيتُ أبا وائلٍ، فحدَّثني عن النبي على قال: «سِبابُ المسلمُ فسوقٌ، وقِتالُه كفرٌ»(١).

قال شُعبةُ: وحدثني منصور، وسُليمان، سمعا أبا وائل يُحدِّثُ، عن عبد الله صَلِيْهِ، عن النبي عَلَيْهِ قال: «سِبابُ المسلمُ فسوقٌ، وقِتالُه كفرٌ».

قال شعبةُ: فذكرتُ ذلك لحمادٍ (٢)، فكان يقول: يا شعبةُ، أنت منّا إلّا قطرةً.

قال: فقلتُ له: أتتَّهم زُبيدًا؟ أتتَّهِم منصورًا؟ أتتَّهِم الأعمش سُليمان؟ كلهم حدثني عن أبي وائل.

قال: لا، ولكني أتَّهمُ أبا وائل (٣).

<sup>(</sup>١) سيعقد المُصنّف بابًا في هذا الحديث، سيأتي برقم (٦٥).

<sup>(</sup>٢) يعني: ابن أبي سُليمان، وكان من كبار أئمة المرجئة الذين يخرجون العمل من مُسمى الإيمان، وسيأتي في الأثر رقم (١٦٧٤) زيادة بيان.

وقوله في شعبة: (أنت منا إلَّا قطرة) يعني: أنت توافقنا في كل شيء إلَّا في الإيمان.

<sup>(</sup>٣) قال ابن رجب كَلْشُهُ في «الفتح» (١/ ٢٠١): هذا الحديث ردّ به أبو وائل على المرجئة الذين لا يدخون الأعمال في الإيمان؛ فإن الحديث يدلُّ على أن =

1779 ـ أكبرنا محمد بن أحمد، أنا عثمان بن أحمد، ثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله \_ يعني: أحمد بن حنبل \_، قال: ثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمٰن الرقي، قال: أنا أبو المَليح، قال: سُئل \_ يعني: ميمون بن مِهران \_ عن كلامِ المُرجئة؟ فقال: أنا أكبرُ مِن ذلك (١).

• ١٦٧٠ ـ ألابرنا عيسى بن علي، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: أنا ابن زنجويه، قال: ثنا عَارِمٌ، قال: ثنا أبو هلال، عن قتادة، قال: إنَّما حدَثَ هذا الإرجاءُ بعد هزيمةِ ابن الأشعثِ (٢).

= بعض الأعمال يُسمَّى كفرًا، وهو قتال المسلمين، فدلَّ على أن بعض الأعمال يُسمى كفرًا وبعضها يُسمى إيمانًا.

وقد اتَّهم بعض فقهاء المُرجئة أبا وائل في رواية هذا الحديث.

وأمَّا أبو وائل فليس بمُتّهم؛ بل هو الثقة العدل المأمون، وقد رواه معه عن ابن مسعود ولله أيضًا: أبو عمرو الشيباني، وأبو الأحوص، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود؛ لكن فيهم مَن وقفه.

ورواه أيضًا عن النبي على سعد بن أبي وقاص الله وغيره. وغيره ومثل هذا الحديث: قول النبي على: «لا ترجعوا بعدي كُفَّارًا يضرب بعضكم رقاب بعض». اهـ.

\_ قال ابن حجر في «الفتح» (١/٢١١): ولأبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن زُبيد، قال: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له.

فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم، وأن ذلك كان حين ظهورهم، وكانت وفاة أبي وائل: سنة تسع وتسعين، وقيل: سنة اثنتين وثمانين، ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة. اهـ.

(۱) أي: أنه دين مُحدث جديد لم يكن عليه النبي عليه وأصحابه، وإنما أحدث بعدهم.

(٢) هو عبد الرحمٰن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الكوفي، من كبار أُمراء الدولة الأموية، خرج على الحجاج في العراق، وكانت بينهما موقعة دير الجماجم التي ظهر فيها الحجاج عليه، وكانت أحداث تلك الفتنة ما بين: (٨٤هـ)، وكان موت ابن الأشعث سنة: (٨٤هـ)، وقيل: (٨٥هـ).

المحمد بن الحسين بن يعقوب، قال: أنا دَعلج، قال: ثنا أحمد بن علي، قال: ثنا محمد بن محميد، قال: ثنا جرير، قال: وذكر الإرجاء عند الأعمش، فقال: ما ترجو مِن رأي أنا أكبرُ منه.

قال جريرٌ: وكان المغيرةُ يقول: ثنا حمادٌ قبل أن يصيرَ مرجئًا، ورُبَّما قال: حدثنا حمادٌ مِن قبل أن يَفسُدَ(١).

المحمد، قال: ثنا محمد، قال: ثنا محمد، قال: ثنا محمد بن حمد، قال: ثنا محمد بن حمد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، قال: لم يزل في الناسِ بقيةٌ حتى دخل عَمرو بن مُرَّة في الإرجاء؛ فتهافتَ الناسُ فيه.

17٧٣ - أكْبرنا على بن عمر بن إبراهيم، قال: ثنا إسماعيل بن محمد، قال: ثنا عباس بن محمد، قال: أنا أبو بكر بن أبي الأسود، قال: أنا سعيد بن عامر الضَّبَعي، عن سلَّم بن أبي مُطيع، قال: قال أيوبُ: أنا أكبرُ مِن المرجئة، أولُ مَن تَكلَّمَ في

<sup>-</sup> قال ابن تيمية كُلُله في «مجموع الفتاوى» (٤٤٦/١٧): كذلك الإرجاء إنما أحدثه قومٌ قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفارًا، قابلوا الخوارج والمعتزلة فصاروا في طرفٍ آخر.اه.

<sup>(</sup>١) حماد هو: ابن أبي سليمان، المتوفي سنة: (١٢٠هـ).

<sup>-</sup> ففي «الضعفاء» للعقيلي (١٤٨٨) قال جرير: كان حماد رأسًا في المرجئة.

<sup>-</sup> وفيه (٢/ ١٦٠) قال الميموني كَلَّلُهُ: قلتُ لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: حماد بن أبي سليمان؟

فقال: . . أول من تكلُّم في هذا الرَّأي.

قلت: كان يرى الإرجاء؟ قال: نعم.

<sup>-</sup> قال ابن تيمية كَلَّلُهُ في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٣١١): الإرجاء في أهل الكوفة كان أولًا فيهم أكثر، وكان أول من قاله حماد بن أبي سُليمان.اهـ.

قلت: قد أطلت في ترجمته في «المدخل للجامع في كتب الإيمان»: (المبحث السابع: موقف السلف الصالح ومن تبعهم ممن رُمي بالإرجاء).

الإرجاء رجلٌ يقال له: الحسنُ بن محمد (١).

177٤ ـ أكبرنا أحمد بن عُبيد، أنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن خيثمة (٢)، قال: أنا مُصعب بن عبد الله، قال: الحسن بن محمد بن علي، أمُّه: جمالُ بنت قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف بن قُصي، فالحسنُ أوَّلُ مَن تَكلَّمَ في الإرجاء (٣).

17۷٥ ـ أكبرنا عبيد الله بن أحمد، ثنا الحسين [١٨٥/أ] بن إسماعيل، قال: ثنا الفضل بن سُهيل (٤)، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا مسعر، قال: رأيتُ مسلمًا البَطين يَهجُو المُرجئة، فقلت له: سُبحان الله! (٥).

(۱) المراد بالإرجاء هاهنا: إرجاء أمر عثمان وعلي الله تعالى، لا يتولاهما، ولا يتبرأ منهما، ولا يشهد لهما بجنة ولا بنار، وقد ظهر هذا الإرجاء في عصر الصحابة في نتيجة الحروب التي وقعت، وظهور الخوارج وتكفيرهم لعثمان وعلى وغيرهما من الصحابة في.

وأول من قال بهذا الإرجاء هو: الحسن بن محمد ابن الحنفية (٩٥هـ).

\_ قال ابن سعد كَلْلُهُ في «الطبقات» (٩٢/٥): هو أول من تكلم في الإرجاء، وكان من ظُرفاء بني هاشم وعقلائهم، ولا عَقِبَ له.اهـ.

وقد اندثر هذا الإرجاء، وأصبح مذهب الإرجاء يُطلق على من أخرج العمل من الإيمان، وقد تكلمت على هذه المسألة في «المدخل للجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة»: (فصل في إطلاق الإرجاء على غير مسائل الإيمان).

(٢) في «تاريخ بغداد» (٥/ ٢٦٥): (أحمد بن أبي خيثمة).

(٣) قال ابن هانئ كَلَّهُ في «مسائله» (١٩٠١): قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أول من تكلم في الإيمان من هو؟ قال: يقولون: أول من تكلم فيه ذَرٌ.

\_ وفي «الضعفاء» للعقيلي (٢/ ١٥٤) قال أبو إسحاق: يا بني أوّل من تكلّم بالإرجاء بالكوفة ذَرٌ الهمداني، وحماد بن أبي سُليمان.

\_ وفي «ذم الكلام» (١٠٨٧) قال علي بن المديني: سألت جريرًا عن شقيق الضبي، فقال: هو أول من وضع الإرجاء، وكان صاحب كلام.

(٤) كذا في الأصل. وصوابه: (سهل)، كما في «تاريخ الإسلام» (٦/ ١٣٥).

(٥) مسعر بن كِدام عدَّه بعض الأئمة مِن المرجئة كما تقدم برقم (١٦٥٥)، ولهذا =

17٧٦ - أكبرنا محمد بن أحمد، أنا عثمان، ثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال: ثنا عبد الله بن نُمير، قال: سمعت سفيان \_ وذَكَرَ المُرجئة \_، فقال: رأيٌ مُحدثُ أدركتُ الناسَ على غيرِه.

17۷٧ - أكبرنا عبيد الله بن أحمد، أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد، قال: ثنا مُؤمَّل بن إسماعيل، عن الحسن بن وهب الجُمَحي، قال: قدِمَ علينا عبد العزيز بن أبي روَّاد وهو شابُّ يومئذٍ ابنُ نيّفٍ وعشرين سنة، فمكثَ فينا أربعينَ أو خمسينَ سنةً لا يُعرَفُ بشيءٍ من الإرجاء، حتى نشأ ابنه عبد المجيد، فأدخلَه في الإرجاء، فكان أشأمَ مولودٍ ولد في الإسلام على أبيه.

المحمد بن عمد بن إسماعيل، قال: ثنا أحمد بن عمد بن على، قال: ثنا مؤمل \_ يعني: ابن إسماعيل \_، قال: ثنا محمد بن علي، قال: سمعتُ مالك بن أنس، وذُكِرَ عنده عبد المجيد، فقال: ذاك الذي أدخل أباه في الإرجاء (١).

<sup>=</sup> تعجُّب من هجو مسلم البطين لهم. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في "تهذيب الكمال» (۲۷٤/۱۸) قال أبو داود في عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روَّاد: كان مرجئًا، داعية للإرجاء، وما فسد عبد العزيز حتى نشأ ابنه عبد المجيد، وأهل خراسان لا يُحدِّثون عنه.

\_ وقال أيضًا: عبد المجيد كان رأسًا في الإرجاء.

<sup>-</sup> قال يعقوب بن سفيان كَلْلله : كان مُبتدعًا داعية.

<sup>-</sup> قال أحمد بن حنبل كله: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روَّاد لا بأس به، وكان فيه غلو في الإرجاء، ويقول: هؤلاء الشُّكّاك!. «الكامل» لابن عدي (٧/٧٤).

<sup>-</sup> قال سلمة بن شبيب: كنت عند عبد الرزاق فجاءنا موت عبد المجيد وذلك في سنة: (ست ومائتين)، فقال: الحمد لله الذي أراح أُمَّة محمد عبد من عبد المجيد. «السير» (٩٩).

<sup>-</sup> قال محمد بن عبد الله المقرئ: . . كان عبد المجيد يقول: لا أُحدث من أتى هؤلاء الشُّكاك: سفيان بن عيينة، وأبا عبد الرحمٰن المقرئ.

<sup>[ (</sup>الضعفاء) للعقيلي (٢٠٩٥)]

#### 000000

## ۲۲ \_ لسياق

# ما رُوي من رجع عن الإرجاء، وأنشد فيهم الشّعر، وعابَ عليهم آراءهم، ومدحَ أهل السُّنة

17۷٩ - ألابرنا محمد بن عبد الرخمن بن العباس، قال: ثنا عبيد الله بن عبد الرخمن السكري، قال: ثنا زكريا بن يحيى، قال: ثنا الأصمعي، قال: ثنا أبو نوفل الهُذلي، عن أبيه، قال: كان عونُ بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود مِن آدبِ أهلِ المدينة وأفقَهِهم، وكان مُرجِئًا، ثم رجع، فأنشد يقول:

لأوَّلُ ما نُفارِقُ غيرَ شَكِّ نُفارِقُ ما يقولُ المُرجِئُونا وقالوا: مُؤمنٌ مِن أهلٍ جورٍ وليسَ المؤمنونَ بجائِرينا وقالوا: مؤمنٌ دمُه حَلالٌ وقد حرُمت دِماءُ المؤمنينا

• ١٦٨٠ - أكبرنا عبيد الله بن أحمد، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: أنا عمد بن خلف المقرئ، قال: ثنا أبو يحيى الحمّاني، قال: ثنا مِسعرٌ، قال: قال أبو طَلقٍ: وما النهر إلّا ليله ونهارُه وما الناسُ إلّا مؤمنٌ أو مُكذّبُ فإن تكُ إلّا مؤمنًا أو مُكذّبًا فأين إذًا يا أحمق الناس تَذهبُ؟!(١)

<sup>(</sup>۱) في إيراد هذه الأبيات تحت هذا الباب إشكال، فقد جعل الناس (مؤمنًا ومكذبًا كافرًا) وقد أنكر الإمام أحمد كلله على من قال: (هل الناس إلا مؤمن وكافر)، وبين أن هذا قول أهل الإرجاء الذين لا منزلة عندهم للفاسق مرتكب الكبائر، فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان.

\_ فقد روى الخلال في «السنة» (٩٥١) أخبرنا سُليمان بن الأشعث، قال: سمعت أحمد قال له رجل: قيل لي: مؤمن أنت؟ قلت: نعم. هل عليَّ في =

١٦٨١ \_ ككر محمد بن الحسن، قال: ثنا على بن الحسين الرازي \_ بنيسابور \_، قال: سمعتُ سُليم بن منصور بن عمار، يُنشِدُ:

أيُّها القائلُ: إنى مؤمنٌ إنما الإيمانُ قولٌ وعمل [١٨٥/ب] إنَّ ما الإرجاءُ دينٌ مُحدثٌ سَنَّةُ جَهمُ بن صفوانَ نَحَل إن دِينَ الله دِينٌ قيِّمٌ فيه صومٌ وصلاةٌ تُعتَمَل وزكاةٌ وجهادٌ لامرئ حاربَ الدّينَ اعتِداءً وقَتَل ليس بالمُستكِمل الإيمانِ مَن إن رُئِيْ صَلَّى وإلَّا لم يُصَل أو أتى يومًا على قاذُورة تركَ الغُسلَ مُجُونًا أو كَسَل اسمُ هذا مؤمِن الإقرار لا مُؤمنٌ حَقًّا وحَقًّا لم يُقَل ولا رأيب برأي مُعتزل كان سفيانُ على رأي فضَلّ

لستُ بالمرجى ولا الحربيِّ لا إنَّ رأيي رأيُ سُفيانَ وما

١٦٨٢ \_ أكبرنا محمد بن عبد الرحمٰن، أنا عبيد الله بن عبد الرحمٰن السُّكَّري، قال: ثنا زكريا بن يحيى، قال: ثنا الأصمعي، وسُليمان بن حرب، قالا: سمعنا حماد بن زيد، قال: قيل لأعرابيِّ: أمؤمنٌ أنت؟

> قال: فجعلَ يقول: أُزكِّي نفسي! قال سُليمان: كان حمادٌ يُعجبُه قولُه(١).

ذلك شيء؟ هل الناس إلَّا مؤمنٌ وكافر؟ فَغَضِبَ أحمد، وقال: هذا كلام الإرجاء، قال الله عَظَّت: ﴿ وَ الْحَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْنِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ١٠٦] من هؤلاء؟!

<sup>-</sup> وفيه (٩٥٢) أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل حدَّثهم في هذه المسألة: عن أبي عبد الله، وزاد: ﴿إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمُّ ﴾ [التوبة:٢٠٦]. قلت: وهذا الأبيات يرويها مسعر \_ وقد أخذ عليه شيء في الإرجاء \_، ويرويها عن أبي طلق، والذي يظهر أنه عدي بن حنظلة الشاعر، وقد ذكروا في ترجمته رواية له عن إبراهيم التيمي، ولعله تلقف منه الإرجاء. والله أعلم. (١) كتب في الهامش: (آخر الخامس من أصل المصنف، وأصل الطريثيثي).

#### **<b>000000**

# ٦٣ ـ لسياق

# ما روي في رؤية النبي عَلَيْ في النوم، وما حُفِظَ من قوله في المرجئة

• أكبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن علي الطريثيثي، قال: أنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي، قال:

17٨٣ - ألابرنا محمد بن عبد الرخمن، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا سويد بن سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة على أن رسول الله على قال: «مَن رآني في المنام، فقد رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يَتمثَّلُ بي»(١).

النبيّ المنام، فقلت: يا رسول الله على، ما تقول في القدرية؟

قال: مجوس .

قلت: ما تقولُ في الرافضة؟

قال: هم شرٌّ مِن القدرية أو القدرية شرٌّ منهم.

قلت: يا رسول الله، ما تقول في المُرجئةِ؟

قال: هم دونهم، وهم مُخالفونَ للسُّنة.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۷۱۲۸)، والبخاري (۱۱۰)، ومسلم (۲۲۲۲).

قلت: يا رسول الله، ما تقول في الشُّكَّاك؟

قال: لقد خابَ وخَسِرَ مَن شَكَّ فيَّ.

قلت: يا رسول الله، إنَّهم لا يشكُّون فيك؛ ولكن لا يدرون ما هم عند الله.

قال: سبحان الله! وهل يدري أحدٌ ما هو عند الله؟!

قال الحسن: أتاه سفيان بن عيينة، ويحيى بن سُليمان فسألاه عن هذه الرُّؤيا، فلما بلغ: قلت: يا رسول الله، ما تقول في الشُّكَّاك؟ قال: ألا قلت: قوم مُشفِقةٌ.



#### **000000-**

# ١٤ - سياق

ما ورد من الآيات في كتاب الله تعالى في أن اسم [٢٨١/ب] الإيمان اسم مدح، وأن المؤمنين في الجنة، وأنه ضد النفاق والفسق<sup>(۱)</sup>

17.0 \_ قال الله تعالى: ﴿أَفْمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ فَأَمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ فَإِنْ الله عالى الله تعالى الله

- وقال الله وَجَلِكَ: ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ﴿ اللهِ اللهِ وَجَلِكَ: ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال
  - وقال: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ التوبة]. فكيف يكونُ مؤمنًا، فاسِقًا، مُنافِقًا؟!
- وقال تبارك وتعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا﴾ [التحريم: ٨].

ومَن يكونُ (مؤمنًا حقًّا) على قول المرجئة مِن أيِّ شيءٍ يتوبُ؟! ولا شكَّ أنَّ التوبةَ تكونُ مِن المحظوراتِ والمناهي.

• ورُوي عن النبي ﷺ: «لا يزني الزاني حينَ يزني وهو مؤمنٌ، ولا يشربُ الخمرَ حين يشربُ وهو مؤمنٌ».

<sup>(</sup>١) انظر: «الإيمان» لأبي عبيد كلِّلله: (٧/ باب الخروج من الإيمان بالمعاصي).

<sup>(</sup>٢) في «تعظيم قدر الصلاة» (٥٨١): قال ابن أبي شيبة كَثَلَيُّهُ: «لا يزني حين يزني =

وهو مؤمن»: لا يكون مستكمل الإيمان، يكون ناقصًا من إيمانه.

وقال الطبري كُلُّهُ في «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس على (٢/ ٢٥٠) بعد أن ذكر الخلاف في هذا الحديث، قال: والصواب من القول في ذلك عندنا في معنى قول النبي على: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن..»، قول من قال: يزول عنه الاسم الذي هو معنى المدح إلى الاسم الذي هو بمعنى الذم، فيقال له: (فاسق، فاجر، زان، سارق). وذلك أنه لا خلاف بين جميع علماء الأمة أن ذلك من أسمائه، ما لم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصية، فذلك اسمه عندنا حتى يزول عنه بظهور التوبة مما ركب من الكبيرة.

فإن قال لنا قائل: أفتُزيل عنه اسم الإيمان بركوبه ذلك؟ قيل له: نُزيله عنه بالإطلاق، ونُثبته له بالصِّلة والتقييد.

فإن قال: وكيف تزيله عنه بالإطلاق، وتُثبته له بالصِّلة والتقييد؟

قيل: نقول مؤمن بالله ورسوله، مُصدق قولًا بما جاء به محمد في ولا نقول مطلقًا: هو مؤمن، إذ كان الإيمان عندنا: معرفة وقولًا وعملًا. فالعارف المُقرُّ، المخالف عملًا ما هو به مقرُّ قولًا غير مستحق اسم الإيمان بالإطلاق، إذ لم يأت بالمعاني التي يستوجب بها ذلك؛ ولكنه قد أتى بمعان يستحق التسمية به موصولًا في كلام العرب، ونُسميه بالذي تسميه به العرب في كلامها، ونمنعه الآخر الذي تَمنعه دلالة كتاب الله، وآثار رسوله على وفطرة العقل. اهـ.

- وفي «السُّنة» للخلال (١٠٨٠) قال حنبل: سمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النبي ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»؟

قال: هكذا يُروى الحديث، ويروى عن أبي جعفر قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»، قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، فالإيمان مقصور في الإسلام، فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام.

وقال: قلت لأبي عبد الله: إذا أصاب الرجل ذنبًا من زنا، أو سرق يزايله إيمانه؟ قال: هو ناقص الإيمان، فخلع منه كما يخلع الرجل من قميصه، فإذا تاب وراجع عاد إليه إيمانه.

\_ قال ابن تيمية كَلُّنهُ في جزء له في هذا الحديث (ص٢٣): للناس في هذا \_

١٦٨٦ \_ فدلَّت هذه الآياتُ والأخبارُ كلُّها على أن (المؤمن) اسمُ مَدحٍ يَستحِقُّ الدمَّ على أفعالِه، و(الفاسِقَ) اسمُ ذمِّ، يَستحِقُّ الذمَّ على أفعالِه.

# يُبِيِّنُ صِحَّة هذا:

• قولُه تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ ٱللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَتُ عِندَ رَجِّعَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيعٌ ﴾ [الأنفال].

• وقال: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِّى مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنَّهَارُ

وأمثاله كلام كثير مضطرب، فإن هذه من مسائل الأسماء والأحكام؛ فالخوارج والمعتزلة يحتجون بهذا الحديث على أن صاحب الكبيرة لم يبق معه من الإيمان ولا من الإسلام شيء أصلاً، بل يستحق التخليد في النار، ولا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها. ومعلوم أن هذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة الثابتة في غير موضع.

والمرجئة والجهمية يقولون: إيمان الفاسق تام كامل لم ينقص منه شيء، ومثل هذا إيمان الصديقين والصالحين. ويتأولون مثل هذا الحديث على أن المنفى موجب الإيمان، أو ثمرته، أو العمل به، ونحو ذلك من تأويلاتهم.

والصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأهل الحديث، وأئمة السنة يقولون: لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، بل يخرج منها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة بخلاف قول الخوارج والمعتزلة.

ويقولون: إن الإيمان يتفاضل، وليس إيمان من نفى الشارع عنه الإيمان كإيمان أبي وعمر في. ومنهم من ينفي عنه إطلاق الاسم، ويقول: خرج من الإيمان إلى الإسلام كما يُروى ذلك عن أبي جعفر الباقر وغيره. وهو قول كثير من أهل السُّنة من أصحاب أحمد وغيرهم، وقال بمعنى هذا القول حماد بن سلمة، وعبد الرحمٰن بن ومهدي، وأحمد بن حنبل في غير موضع، وسهل بن عبد الله التستري، وغيرهم من أئمة السُّنة.اه.

خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَدِكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضُونٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ( التوبة].

- وقال: ﴿ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُوا وَٱتَّقُوا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ
   وَلَادَخُلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنِّعِيمِ (إِنَّ ﴾ [المائدة].
- وقال تعالى في صفة المُنافقين: ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُكَافَّةُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّ
  - وقال النبي عليه: «سِبابُ المسلم فُسوقٌ، وقِتالُه كفرٌ».
- ورُوي عنه: «آيةُ المنافقِ ثلاثٌ: إذا حدَّثَ كذَب، وإذا وعدَ أخلف، وإذا ائتُمِنَ خان».
  - ورُوي عن أبي بكر الصديق صَفِّه: الكذبُ مجانبُ الإيمان.
- ورُوي عن ابن عباس، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وعُقبة بن عامر الجُهني هي.

#### \* ومِن التابعين:

عن الحسنِ، وعطاءٍ، وأبي جعفرٍ محمد بن علي بن حسين، والزُّهرى.

#### \* ومِن الفُقهاء:

الأوزاعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق، والذين تقدُّم ذكرُهم فيما قَبلُ.

17۸۷ ـ أكبرنا محمد بن الحسين الفارسي، قال: أنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: ثنا محمد بن يحيى الذُّهلي، قال: ثنا أبو المغيرة، قال: أنا الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة عليه أن النبي عليه قال: «لا يزني الزاني حين يشربُ وهو مؤمنٌ، ولا يشربُ الخمرَ حين يشربُ وهو مؤمنٌ، ولا

يَنتهِبُ نُهبةً ذاتَ شَرَفٍ يَرفعُ المؤمنونَ إليه فيه أبصارَهم وهو حين (١) يَنتهبُها وهو مؤمنٌ».

أخرجه مسلم من حديث الأوزاعي، والبخاري من حديث الزهري .

١٦٨٨ ـ أكبرنا عبد الرحمٰن بن عمر، قال: ثنا الحسين بن يحيى، قال: ثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: ثنا شبابة ، قال: ثنا ورقاء ، عن أبي الزناد، عن الأعرج ، عن أبي هريرة وهي ، عن النبي على قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ ، ولا يَسرِقُ وهو مؤمنٌ ، ولا يَسرِقُ وهو مؤمنٌ ، ولا يَشربُ الخمر حين يشربُها وهو مؤمنٌ » .

17.49 ـ أكبرنا عبد الرحمٰن بن عمر، قال: أنا محمد بن جعفر، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن همام بن مُنبًه، عن أبي هريرة ولله بن أبي هريرة ولا يشرقُ السارقُ حين يسرقُ وهو مؤمنٌ، ولا يشربُ أحدُ الحدود وهو مؤمنٌ، ولا يشربُ أحدُ الحدود يعني: الخمر \_ حين يشربُها وهو مؤمنٌ، والذي نفسُ محمد بيده، لا ينتهِبُ أحدُكم نُهبةً ذاتَ شرَف، يرفعُ إليه المؤمنونَ أعينَهم فيها، حين ينتهبُها وهو مؤمنٌ، ولا يغُل ّأحدُكم حين يغُل وهو مؤمنٌ. فإيّاكم ينتهبُها وهو مؤمنٌ، ولا يغُل ّأحدُكم حين يغُل وهو مؤمنٌ. فإيّاكم أخرجه مسلم.

الجعد، قال: ثنا شعبة، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة عليه عن النبي عليه .

العباس، قال: ثنا أبو حاتم، قال: ثنا آدم، قال: ثنا شعبة، عن الأعمش، عن ذكوان، عن

<sup>(</sup>١) وضع عليها: (ض)، وكتب في الهامش: (في الأصل: مؤمن).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨٧٨)، ومسلم (٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٥٧).

أبي هريرة ضيطيه، قال: قال رسول الله عَلَيْةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ، ولا يشربُ الخمر حين يشربُها وهو مؤمنٌ».

زاد علي بن الجعد: «ولا يسرِقُ السارِقُ حين يسرِقُ وهو مؤمنٌ». قالا: والتوبةُ معروضةٌ بعد. أخرجه البخاري، ومسلم(۱).

1791 - ألابرنا عبد السلام بن علي بن محمد بن عمر، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا علي بن الحسن، قال: ثنا أبو حمزة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة على عن رسول الله على قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ، ولا يَسرقُ وهو مؤمنٌ، ولا يَشربُ الخمرَ وهو مؤمنٌ، نُزعَ منه الإيمانُ فلا يعودُ إليه حتى يتوبَ، فإذا تابَ، تابَ اللهُ عليه»(٢).

الله بن أحمد، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا علي بن أحمد، قال: ثنا علي بن شعيب، قال: ثنا الحسن بن بشر، قال: ثنا الحكم بن عبد الملك (ح).

قال: ثنا أبو أُميَّة، قال: ثنا الحسن بن بشر، قال: ثنا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن قال: ثنا أبو أُميَّة، قال: ثنا الحسن، وعطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة والمين، قال: قال رسول الله عليه: «لا يزني الزاني وهو مؤمنٌ، ولا يَسرقُ السارقُ وهو مؤمنٌ، فإن فعلَ شيئًا من ذلك بَرِئ (٣) الإيمانُ مِن قلبه، فإن تاب، تابَ الله عليه) عليه (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٨١٠)، ومسلم (٥٧).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ مرفوعًا.

<sup>(</sup>٣) وضع عليها: (ض)، ولعل الصواب: (فإن فعل شيئًا من ذلك فإنه برئ الإيمان من قلبه...).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٩٠٠٧) من طريق قتادة، عن الحسن، وعطاء، عن أبي هريرة ولي أن النبي على قال: «لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن..». وليس عنده: «فإن فعل شيئًا...».

179٣ ـ أكبرنا القاسم بن جعفر، قال: ثنا محمد بن أحمد بن عمرو، قال: ثنا سُليمان بن الأشعث، قال: ثنا إسحاق بن منصور، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا نافع ـ يعني: ابن يزيد \_، قال: حدثني ابن الهاد، أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدَّثه: أنه سمع أبا هريرة صَحَّتُه، يقول: قال رسول الله عَلَيَّة: «إذا زنى الرجلُ خرجَ منه الإيمانُ كأنَّ عليه ظُلَّةً، فإذا أقلعَ رَجَعَ إليه [١٨٧/أ] الإيمانُ»(١).

179٤ ـ أكبرنا عبيد الله بن محمد بن جعفر، قال: ثنا جدي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرويه، قال: ثنا ابن أبي خيثمة، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا شبيب بن عجلان أخي سَلْم بن أبي الذيال، ثنا عبد العزيز بن أبي مقاتل (٢)، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة عليه ، عن رسول الله عليه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ، ولا يشربُ الخمرَ حين يشربُ وهو مؤمنٌ، ولا يشربُ الخمرَ حين يشربُ وهو مؤمنٌ، أن الإيمانَ كالسربالِ، فإذا وقعَ شيءٌ مِن هذه الخلالُ، خُلِعَ كما يُخلَعُ السربال» (٣).

\* وفي الباب: عن ابن أبي أوفي، وعائشة ﴿ (٤) .

<sup>﴿</sup>١) رواه أبو داود (٤٦٩٠)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٠٤٢).

<sup>-</sup> وفي "تعظيم قدر الصلاة" (٩٣٥) عن أبي صالح، عن أبي هريرة وسُئل عن قوله: «لا يزني الزاني وهو مؤمن»، فأينٍ يكون الإيمان منه؟

قال أبو هريرة: سيكون عليه هكذا، وقال بكفِّه، فإن نزع وتاب رجع إليه لايمان.

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل. وفي «الثقات» لابن حبان (۸/ ۳۱۱): (عبد العزيز بن مقاتل).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٣٢)، وقال: غريب من حديث عطاء، عن أبي هريرة على الم يذكره بهذه الزيادة إلّا قتادة وعبد العزيز. اهـ.

قلت: ليس في الإسناد ذكر لقتادة، ولعلها مصحفة.

<sup>-</sup> وفي «الحلية» (٧/ ٣٢) عن سفيان الثوري قال: الإيمان كالسربال، إذا شئت لبسته، وإذا شئت خلعته.

<sup>(</sup>٤) حدیث ابن أبي أوفی فله رواه أحمد (۱۹۱۰۲)، وحدیث عائشة الله رواه أحمد (۲۰۰۸۸).

### قول ابن عباس رظيم

المحاق، قال: حدثني أبو عبد الله \_ يعني: أحمد بن حنبل \_، قال: ثنا عبد الرحمٰن، عن السحاق، قال: حدثني أبو عبد الله \_ يعني: أحمد بن حنبل \_، قال: ثنا عبد الرحمٰن، عن سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس عن أنه قال لغلمانه: مَن أرادَ منكم الباءة زوَّجناه، لا يزني منكم زانٍ إلَّا نُزعَ منه نور الإيمان، فإن شاءَ أن يَردَّه عليه ردَّه، وإن شاءَ أن يمنعَه منه مَنعَه.

المجرد عنه المجرد الموسي، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا أبو عتبة، قال: ثنا بقية، قال: ثنا سعيد بن بشير، عن مُورِّق العِجلي (١)، عن ابن عباس في الله قال: الحياءُ والإيمانُ \_ يعني: في قرنٍ واحدٍ \_، فإذا انتُزعَ أحدُهما مِن العبدِ، اتَّبعه الآخرُ.

# قول أبي هريرة ضيطنه

179٧ ـ أكبرنا محمد بن أحمد، قال: ثنا عثمان، قال: ثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن حبيب بن الشهيد، قال: ثنا عطاء، قال: سمعت أبا هريرة صلى يقول: لا يزني حين يزني وهو مؤمنٌ، ولا يَسرقُ حين يَسرقُ وهو مؤمنٌ،

قال عطاءٌ: يتنجّى عنه الإيمانُ.

179۸ ـ أكْبرنا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا سويد بن سعيد، قال: ثنا رشدين بن سعد، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن المقبري، عن أبي هريرة صليه أنه قال: إذا أتى الرجل امرأة حرامًا فارقه الإيمانُ هكذا. وَوَضَعَ إحدى يديه على الأُخرى، ووصفَها سويدٌ بيديه،

<sup>(</sup>۱) في «مجموع فيه مُصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار» (١٦٢): (ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن مُورِّق).

ثم فرَّق بينهما قليلًا، ثم قال: يُفارِقُه الإيمانُ هكذا، فإذا رجع راجعه الإيمانُ. وردَّ إحدَاهُما على الأُخرى.

1799 ـ أكبرنا محمد بن أحمد، قال: أنا عثمان، قال: ثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا العوام، قال: حدثني علي بن مُدرك، عن أبي زُرعة، عن أبي هريرة ضَيْهُ، قال: الإيمانُ نَزِهٌ(١)، فمَن زنى فارَقَه الإيمانُ، فإن لامَ نفسَه ورجَعَ رَاجِعَه الإيمانُ.

#### أبو الدرداء ضيعته

البغوي، قال: الله بن محمد البغوي، قال: أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا سوید بن سعید، قال: ثنا فرج بن فضالة، عن لقمان بن عامر، عن أبي الدرداء وَالله قال: ما الإیمانُ إلَّا كقمیصِ أحدِكم، یخلَعُه مَرَّةً، ویَلبَسُه أُخرى، والله ما أَمِنَ عبدٌ على إیمانِه إلَّا سُلبَه [۱۸۷/ب] فوجد فقده .

#### أبو بكر الصديق ضعفه

الله بن يعقوب، قال: أنا محمد بن هارون الرُّوياني، قال: أنا محمد بن هارون الرُّوياني، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا أبو عَوانة، عن بيان بن بشرِ، عن قيس بن أبي حازِمٍ، قال: سمعت أبا بكر الصديق صَّلِيهُ.

الماراً - والبرنا علي بن محمد بن عيسى، قال: ثنا علي بن محمد المصري، قال: ثنا يوسف بن يزيد، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا سفيان، عن ابن المبارك، عن اسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازِم، قال: سمعت أبا بكر الصديق عليه، يقول: إيَّاكُم والكذِبَ، فإنَّ الكَذِبَ مُجانِب الإيمانِ.

<sup>(</sup>۱) أي: نزيه وبعيد عن الذنوب. وفي «تهذيب اللغة» (٤/ ٣٥٥٥): (تنزيه الله): تبعيده، وتقديسه عن الأنداد والأضداد.اهـ.

الله عبد عن ابن عون (١) ، قال: قال الحسن: يُجانِبُه الإيمانُ ما دامَ كذلك، فإذا رجَعَ راجعَه الإيمانُ .

البزار، قال: ثنا سعيد بن عُفير، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: بلغَه عن الحسن، قال: البزار، قال: ثنا سعيد بن عُفير، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: بلغَه عن الحسن، قال: الحِدَّةُ تُفسِدُ الإيمانَ، كما يُفسِدُ الصِّبِرُ العَسَلَ.

1۷۰٤ ـ أكبرنا محمد بن الحسين الفارسي، أنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: ثنا أحمد بن يحيى السابري<sup>(۲)</sup>، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي، وعباد بن عباد، سمعا فضيل بن يسار، قال (ح).

النبي على: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ، ولا يَسرقُ حين يسرقُ حين يسرقُ وهو مؤمنٌ».

فقال: هذا الإسلام، ودوَّرَ دائرةً عظيمة، ثم دوَّرَ دائرةً في جوفِها أصغرَ منها، ثم قال: هذا الإيمانُ مقصورٌ في الإسلام، فإذا هو زنى أو سرَقَ خرجَ مِن الإيمانِ إلى الإسلام، فإذا تابَ رَجَعَ إلى الإيمانِ، ولا يُخرِجُه مِن الإسلام إلَّا الكفرُ بالله(٣).

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل. والصواب: (عوف) كما في جميع المصادر. انظر: «الإيمان» لأحمد (١٠٦)، و«السنة» لابنه عبد الله (٧٣٣)، و«الإبانة الكبرى» (١٠٢١).

٢) كذا في الأصل. وفي "تاريخ الإسلام" (٦/٣٨): (بياع السابري).

<sup>(</sup>٣) قال الآجري كَلُّمْ في «الشريعة» (٢٧٨): ما أحسن ما قاله محمد بن على، =

= وذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي. والإسلام لا يجوز أن يقال: يزيد وينقص.

وقد روى جماعة ممن تقدَّم أنهم قالواً: إذا زنى نُزِعَ منه الإيمان، فإن تاب ردَّه الله إليه، كل ذلك دليلٌ على أن الإيمان يزيد وينقص، والإسلام ليس كذلك، ألا ترى إلى قول النبي على: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر».

وعن ابن مسعود رهم قال: إن الله تعالى: قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة، فمن لم يزك؛ فلا صلاة له.اه.

- وقال ابن بطة على «الإبانة الكبرى» (١٢٣٦): وهذا القول من أبي جعفر محمد بن علي من أوضح الدلائل وأفصحها على زيادة الإيمان ونقصانه، وذلك أن الإيمان يزيد بالطاعات فيُحصنه الإيمان، وينقصُ بالمعاصي فيخرق الإيمان، ويكون غير خارج من الإسلام، وذلك أن الإسلام لا يجوز أن يقال فيه: يزيد وينقص. اهـ.

- قال ابن تيمية عَلَيْهُ في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٤٠): الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام لم يقولوا: (إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء)، بل هذا قول الخوارج والمعتزلة، وأهل السّنة الذين قالوا هذا، يقولون: الفُسّاق يَخرجون من النار بالشفاعة، وأن معهم إيمانًا يخرجون به من النار؛ لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان؛ لأن الإيمان المُطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة، وهؤلاء ليسوا من أهله، وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان. وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حَقًّا يقال فيه: (إنه مسلم)، ومَعه إيمان يمنعه الخلود في النار، وهذا مُتفق عليه بين أهل السُّنة؛ لكن هل يُطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه. وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم من الإيمان والإسلام، فإن الإيمان والإسلام عندهم واحد، فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام؛ لكن الخوارج تقول: هم عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام؛ لكن الخوارج تقول: هم المنزلتين. اهـ.

#### 000000

### ٥٧ - لسياقي

# ما رُوِيَ عن النبي ﷺ في أن سِبابَ المسلمِ فُسوقٌ، وعلامة المنافق (١)

(١) من أعظم أصول الخوارج وسائر طوائف المرجئة التي خالفوا فيها أهل السُّنة في أبواب الإيمان:

١ ـ أن الإيمان عندهم لا يتبعَّض ولا يتجزَّأ بل إذا زال بعضه زال كله.

٢ - أنه لا يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية، ولا إيمان وكفر أصغر، ولا إسلام ونفاق عملي، وأنه إذا وجد أحدهما انتفى الآخر.

فقد ذهبت الخوراج إلى أنه: إذا زال بعض الإيمان زال كله، ولا يجتمع في عبد إيمان وعصيان، ولا إيمان ونفاق، فنفوا عن صاحب الكبيرة الإيمان بالكلية، وأوجبوا له الخلود في النار في الآخرة.

وذهبت المرجئة والجهمية إلى إخراج العمل من مُسمى الإيمان؛ وقالوا: لو قلنا: إن الأعمال من الإيمان، ثم ترك بعض العمل لكان بتركه له كافرًا؛ لأن الإيمان لا يتجزّأ ولا يتبعّض، بل إذا ذهب بعضه ذهب كله، فاستحق التارك لذلك دخول النار والخلود فيها، فحملهم هذا الباطل على إخراج الأعمال من مسمى الإيمان خوفًا من طائلة تكفير المذنبين من أهل القبلة وتخليدهم في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة.

فالتقى الفريقان على ما بينهما من تفاوت في الضلالة على أصل ضلالة أخرى وهي: أن الإيمان شيء واحد لا يتبعّض، ولا يتجزّأ، ولا يتفاضل، مما ولّد لهم أنه لا يجتمع في الموحّد طاعة وعصيان، ولا إيمان ونفاق.

ولهذا يورد أهل السنة في كتب الإيمان والرد على المرجئة أحاديث الكفر والشرك الأصغر، وأحاديث علامات المنافقين، وأحاديث الشفاعة، وخروج =

1۷۰۵ ـ فمعنى قوله ـ والله أعلم ـ: أن المسلمَ إذا سَبَّ المسلمَ وقذفَهُ فقد كذَبَ، والكذّابُ فاسِقٌ، فيَزُولُ عنه اسم (الإيمان)، وباستحلالِه قِتالَه يَصير كافِرًا (١)

ورُوِيَ عن ابن مسعود ﴿ لِللَّهِ مِعناه .

1۷۰٦ ـ أكبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا يوسف بن موسى، قال: ثنا جرير، وابن نُمير، عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو في قال: قال رسول الله عليه: «أربع خلال مَن كنَّ فيه كان مُنافقًا خَالصًا: مَن إذا حَدَّثَ كذَب، وإذا وعَدَ

= قوم من الموحِّدين من النار، فإنهم أرادوا بذلك الرد على المرجئة بجميع فرقها والخوارج والمعتزلة القائلين بهذا الأصل الفاسد.

وانظر: «المدخل في الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة»: (فصل: المرجئة وافقوا الخوارج والجهمية في أن الإيمان شيء واحد إذا زال بعضه زال كله ولم يبق منه شيء، وأن الإنسان لا يجتمع فيه كفر وإسلام)، (فصل في بطلان قول المرجئة: ليس في هذه الأمة نفاق).

(۱) قال الكرجي القصاب كَلْشُهُ في «نكت القرآن» (١٧٦/٤): تفسير قول النبي على السبابُ المسلم فسوقٌ». وقوله: ﴿وَإِن طَآمِفِنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفۡنَـٰتَلُواْ فَأَصَلِحُوا مِبَابُ المسلم فسوقٌ». وقوله: ﴿وَإِن طَآمِفِنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفۡنَـٰتَلُواْ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمُّا ﴾ [الحجرات: ٩]، إضمار الجميع راجع على جمع الطائفتين، لأن الطائفة تكون واحدًا وجمعًا، وهو في هذا الموضع جمع وفي تسميته إياهم بالمؤمنين \_ مع الاقتتال \_ دليل على أن قول النبي على النبي كلي : «سِباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كفرٌ»، هو أن يقاتله مستحلًا لقتاله، فأمّا إذا قاتله مذنبًا، أو متأولًا، فليس ذلك بكفر، لأن الله جل وتعالى لم يزل اسم الإيمان عن الباغية وغيرها، ثم قلك بكفر، لأن الله جل وتعالى لم يزل اسم الإيمان عن الباغية وغيرها، ثم قليلُوا القي تَبْغِي حَقَّى تَفِيءَ إِلَىٰ آمْرِ ٱللَّهِ الله المؤنثة اللفظ.

ثم أكد الإيمان \_ لهم \_ بقوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤِّمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيَكُونَ ﴾ [الحجرات: ١٠]، وهو ردّ على الرافضة خانق لهم، فيما يكفرون مقاتلي علي في وعنهم وعلى الشراة فيما يعدون الذنوب كفرًا، وقد سمَّى الله كلَّا مؤمنًا كما ترى.اهـ.

أَخلفَ، وإذا عاهَدَ غدر، وإذا خاصَمَ فجر، فمن كانت فيه خَصلَةٌ مِن ذلك، كان فيه خَصلَةٌ مِن النفاقِ حتى يَدعَها». [١/١٨٨]

أخرجه البخاري: عن قتيبة، ومسلم: عن أبي بكر، عن ابن نُمير (١).

العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة هليه: أن النبي على قال: (مِن علاماتِ العلاء، عن أبيه، عن أبيه هريرة هريرة هليه: أن النبي على قال: «مِن علاماتِ المنافقِ ثلاثٌ: إذا حدَّثَ كذبَ، وإذا التُمِن خانَ، وإذا وعَدَ أخلَفَ».

۱۷۰۸ - أكبرنا على بن عمر بن إبراهيم، أنا أحمد بن سَلمان، قال: ثنا الحسن بن مكرم البزاز، قال: ثنا شَبابة بن سَوَّار، قال: ثنا محمد اللحرِم، قال: سمعتُ الحسنَ يقول: قال رسول الله عَلَيْ: «ثلاثٌ مَن كنَّ فيه فهو مُنافِقٌ، وإن صامَ وصلَّى، وزعمَ أنه مسلمٌ: مَن إذا حدَّثَ كذَبَ، وإذا وعَدَ أَخلَفَ، وإذا التُمِنَ خانَ».

قال: فقلت: يا أبا سعيد، والله لئن كان لرجلٍ عليَّ دَينٌ، فلقيني فتقاضاني، فخِفتُ أن يَحبسني، ويَهلِكَ عِيالي، فوعدتُه أن أَقضِيَه رأس الهِلالَ، فلم أفعل، أمُنافِقٌ أنا؟

فقال: حدَّثتَه، فكذبتَه، ووعدتَه، فأخلفتَه، ثم قال: إنَّ عبد الله بن عَمرو<sup>(۲)</sup> على حدَّث: أنَّ أباه لمَّا حضرَه الموتُ، قال: إني كنتُ وعدتُ فلانًا أن أُزوِّجَه، فزوِّجوه؛ لا أَلقى الله ﷺ بثُلُثِ النفاق.

فقلت: يا أبا سعيد، ويكونُ ثلُثُ الرجل مُنافقًا، وثُلُثاه مُسلِمًا؟

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عَمرو)، ووضع عليها: (ض)، وفي الهامش: (في الحاشية: الصواب عُمر). والصواب ما في الأصل كما في «النفاق» للفريابي (٦٧٩)، و«تعظيم قدر الصلاة» (١٨ و١٩).

قال: هكذا جاء الحديث.

قال: فحججتُ فلقيتُ عطاء، فذكرتُ له هذا الحديث، وما قال لي الحسنُ، وما قال لي الحسنُ، وما قلتُ له، قال عطاءُ: أعجزتَ أن تقولَ: أخبرني عن إخوة يوسفَ، ألم يَعِدُوا أباهم فأخلَفوا، وائتمنَهم فخانُوا، وحدّثُوه فكذَبُوا، أمنافقين كانوا؟ أفلم يكونوا أنبياءَ، أبوهم نبيٌّ، وجدُّهم نبيٌّ؟

قال: قلت: يا أبا محمد، حدِّثني بأصل هذا الحديث، وأصل النفاق.

قال: حدثني جابر بن عبد الله على: أن رسول الله على قال. إنما هذا الحديثُ في المنافقين خاصةً، الذين حدَّثوا النبيَّ على فكذَبوه، وائتمنَهم على سِرِّه فخانوه، ووعَدُوه أن يخرُجُوا معه في الغزو فأخلَفُوه.

قال: وأتى جبريلُ النبيَّ عَلَى فأخبرَه: أنَّ أبا سفيان قد توجَّه، وهو في مكان كذا وكذا، فاخرُجُوا إليه، واكتُمُوا، قال: فكتبَ رجلٌ مِن المنافقين إلى أبي سفيان: أن محمدًا يُريدُكم فخُذُوا حِذرَكم، فأنزل الله وَعَلَى: ﴿لا تَخُونُوا الله وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَتِكُمُ الانفال: ٢٧]، ونزلَ في المنافقين: ﴿وَمِنْهُم مِّنْ عَهَدَ الله الله عَلَى قوله: ﴿فَأَعُقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي وَنزلَ في المنافقين: ﴿وَمِنْهُم مِّنْ عَهَدَ الله الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله

قال: فرجعت إلى الحسن فأخبرتُه بما قلتُ لعطاء، وبما قال لى.

قال: فأخذ الحسنُ بيدي فأشالها، ثم قال: يا أهلَ العِراق، أعجزتُم أن تكونوا [١٨٨/ب] مِثل هذا، سمِعَ مني حديثًا، فلم يَقبَله حتى استنبطَ أصلَه، صدقَ عطاءٌ، هكذا الحديثُ وهو في المنافقين(١).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في «الكامل» (۷/ ٣٤٥) في ترجمة محمد المحرم، وقال: قال =

الأشقر، قال: ثنا يعقوب الدورقي، قال: ثنا موسى بن إبراهيم، قال: ثنا معن بن عيسى القزّاز، الأشقر، قال: ثنا يعقوب الدورقي، قال: ثنا موسى بن إبراهيم، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن علي بن عبد الأعلى، عن زيد بن أرقم عليه، قال: قال بن المرسول الله عليه: «ليس الخُلفُ: أن يَعِدَ الرجلُ ومن نيّتِه أن يفي فلا يفي، ولكن أن يَعِدَ الرجلُ ومن نيّتِه أن لا يفي فلا يفي» (١).

المُثنَّى، قال: ثنا أبو عامر عبد اللك بن عَمرو، قال: ثنا إبراهيم بن طَهمان، عن علي بن المُثنَّى، قال: ثنا أبو عامر عبد الملك بن عَمرو، قال: ثنا إبراهيم بن طَهمان، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقَّاص، عن زيد بن أرقم عن أبي النعمان، عن أبي وقَّاص، عن زيد بن أرقم عن النبي عليه قال: «إذا وعَدَ الرجلُ أخاه ومِن نيَّته أن لا يُخلِفَه، فلم يَجئ للميعادِ فلا إثم عليه»(٢).

الاا/أ \_ وأكبرنا محمد بن عبد الله الجُعفي، قال: أنا عبد الله بن علي، قال: ثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أبو غسَّان، قال: ثنا محمد بن طلحة، عن زُبيد، عن أبي وائل، عن عبد الله صلحة : «سِبابُ المسلم فُسوقٌ، وقِتالُه كُفرٌ».

قلتُ لأبي وائلِ: أترويه عن رسول الله ﷺ؟

ابن معين: محمد المحرم ليس بشيء. وقال ابن عدي: محمد المحرم هذا هو قليل الحديث، ومقدار ما له لا يُتابع عليه. اهـ.

وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. «الميزان» (٣/ ٥٩١).

<sup>(</sup>١) إسناده منقطع، وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٩٩٥)، والترمذي (٢٦٣٣)، وقال: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي، علي بن عبد الأعلى ثقة، ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص، وهما مجهولان. اهـ.

قال: نعم. أخرجه مسلم: عن محمد بن بكار (١).

1V۱۲ \_ أكبرنا أحمد بن عُبيد، قال: أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سِنان، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن زُبيد، (ح).

الحسنِ، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن بِشر، قال: ثنا يحيي بن سعيد، عن شُعبة، قال: حدثني الحسنِ، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن بِشر، قال: ثنا يحيي بن سعيد، عن شُعبة، قال: حدثني زُبيدٌ، عن أبي وائل، عن عبد الله صلح فسُوقٌ، وقِتالُه كُفرٌ».

قَلتُ لأبي وائل: أنت سمعتَ هذا من عبد الله يُحدِّث عن رسول الله عليه؟ قال: نعم.

الاا ـ ألابرنا محمد بن أبي بكر، قال: ثنا محمد بن مخلد، قال: ثنا محمد بن حسان بن فَيروز الأزرق، قال: ثنا ابن مهدي ـ يعني: عبد الرحمٰن ـ، قال: حدثني شعبة، قال: حدثني زُبيدٌ، قال: قلتُ لأبي وائل ـ وذَكرتُ المُرجئة ـ، فقال: سمِعتَ ابن مسعود رَفِي يُحدِّثُ عن النبي عَيْ قال: «سِبابُ المسلمُ فُسوقٌ، وقِتالُه كُفرٌ»؟ قال: نعم.

قال شُعبة: فحدثني منصور، وسُليمان، عن أبي وائلٍ، عن عبد الله عن النبي عليه مِثله.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٦٤). ورواه البخاري (٤٨) عن شعبة، عن زُبيد، قال: سألت أبا وائل عن المرجئة، فقال: حدثني عبد الله عليه: أن النبي قال: «سِباب المُسلم فسوقٌ، وقتاله كفرٌ».

\_ وفي «الفتح» (١/١١٢): ولأبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن زُبيد قال: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له. فظهر من هذا أن سؤاله كان عن مُعتقدهم، وأن ذلك كان حين ظهورهم، وكانت وفاة أبي وائل: سنة تسع وتسعين، وقيل: سنة اثنتين وثمانين، ففي ذلك دليلٌ على أن بدعة الإرجاء قديمة. اه..

المعدد بن عثمان بن محمد بن عبد الرحمٰن بن جعفر البزاز، ومحمد بن عثمان بن محمد، قالا: ثنا محمد بن منصور بن أبي الجَهم، قال: ثنا محمد بن مسعدة، [۱۸۸۹] قال: ثنا المعتمر بن سُليمان، قال: سمعت أبي يُحدِّث، عن أبي عَمرو الشيباني، عن ابن مسعود رَفِيْ : أن رسول الله عَلَيْ قال: «سِبابُ المُسلمُ فُسوقٌ، وقِتالُه كفرٌ».

الاً علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب، أنا أحمد بن محمد بن العامري، قال: ثنا أبي، أبي سَعدان البغدادي \_ نزيل الرَّي \_، قال: ثنا أحمد بن عبيد بن كثير العامري، قال: ثنا أبي، قال: ثنا زُهير، عن (ح).

الثقفي، قال: ثنا على بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو همام محمد بن محبب الدلال، قال: ثنا على بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو همام محمد بن محبب الدلال، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه عليه من النبي عليه المسلم أسوق، وقتاله كفرٌ، ولا يَحِلّ لمسلم أن النبي عليه فوق ثلاثٍ». ولفظهما واحد (١).

1۷۱٦ - أكبرنا أحمد بن عبيد، أنا عبد الله بن بشر، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا معاذ بن معاذ، قال: ثنا سليمان التيمي، عن أبي عَمرو الشيباني، قال: سمعت عبد الله عليه ، يقول: سِبابُ المسلم، أو قال: سَبُّ المسلم، أو قال: المؤمن فِسقٌ، أو قال: فُسوقٌ، وقِتالُه كُفرٌ.

\* وفي الباب: عن عُقبة بن عامر، وعبد الله بن مُغفّل، عن النبي عَلَيْ (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٥١٩)، وهو حديث صحيح.

 <sup>(</sup>۲) حديث عقبة راء أقف عليه.
 وحديث عبد الله راء أواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۰۵۷).

باءَ به أحدُهُما، فإن كان كما كان، وإلَّا رَجَعَت عليه». أخرجه مسلم(١).

الله بن محمد، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن دِينار، قال: سمعت ابن عمر رضي عبد الله عن عبد الله بن دِينار، قال: سمعت ابن عمر الله عن عبد الله بن دِينار، قال: سمعت ابن عمر الله عن عبد الله بن دِينار، قال: سمعت ابن عمر الله عن عبد الله بن دِينار، قال: سمعت ابن عمر الله بن دِينار، قال: سمعت الله بن دُينار، قال: سمعت الله بن دُينار،

الماد/أ \_ وأكبرنا عبيد الله بن أحمد، أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن بشر بن الحكم، قال: ثنا يحيى وهو ابن سعيد، عن سفيان، حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر عن النبي عن النبي عنه: "إذا قال أحدكم". وفي حديث شُعبة: "إذا قال الرجُلُ لأخيه: يا كافرُ، فإن كان كما كان، وإلَّا رجَعتْ عليه"، في حديث سُفيان: "فقد باء" \_ يعني: أحدهما \_ (٢).

الا منصور، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عُبيد الله بن أجمد بن أبي جعفر، عن منصور، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عُبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الأسود، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر الله على أدرسول الله على قال: "إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد وجَبَ الكفر على أحدِهِما"".

١٧٢١ \_ أكبرنا الحسن بن عثمان، وعلي بن عمر، قالا: أخبرنا محمد بن جعفر

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٦٨٧ و ٤٧٤٥ و ٥٢٥٩)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الأوسط» (١١١)، من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، عن ابن أبي جعفر به. وقال الطبراني: لم يروه عن بكير إلَّا أبو الأسود، ولا عن أبي الأسود إلَّا عبيد الله بن أبي جعفر. تفرَّد به: الليث. اهـ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦١٠٣).

الفارسي، قال: ثنا صالح بن محمد الرَّازي، قال: ثنا محمد بن عمر القفصي (۱)، قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: ثنا الحسين اللعلِّم، عن ابن بُريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الدِّيلي، عن أبي ذرِّ عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عبر أبيه، فليس مِنّا، ومَن ادَّعى ما ليس له فليس مِنّا، ومَن رَمَى رجُلًا بالكُفر، أو رَماه بالفِسقِ، لم يكن صاحبُه كذلِكَ رُدَّت عليه». أخرجه البخاري (۲).

ابن الدورقي، قال: ثنا عبد الله بن أحمد، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا يعقوب ابن الدورقي، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم (٣)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة وَ وَاللهُ عَلَيْهُ: «مَن غَشّنا فليس مِنّا، ومَن حَملَ علينا السلاحَ فليسَ مِنّا». أخرجه مسلم (٤).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي "تاريخ بغداد" (رقم/ ٣٩٢): (القَصبي).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٥٠٨)، ومسلم (٦١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (حاتم)، وصوبها في الهامش.

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (1·1).

<sup>-</sup> وفي «السُّنة» لحرب الكرماني (٥٤٣) قيل لأحمد: ما معنى حديث النبي عَلَيْهُ: «من غشنا فليس مِنَّا»؟ فلم يجب فيه.

قيل: فإن قومًا قالوا: تفسيره: من غشنا فليس مثلنا؟

فأنكره، وقال: هذا تفسير: مسعر، وعبد الكريم بن أبي أُمية، كلام المرجئة.

قال أحمد: وبلغ عبد الرحمٰن بن مهدي فأنكره، وقال: ولو أن رجلًا عمل بكلِّ حسنة أكان يكون مثل النبي عليه؟

<sup>-</sup> وفي "السُّنة" للخلال (٩٨٤) عن إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد عن قول النبي عَلَيْ: "من غشنا فليس منا"، "من حمل السلاح علينا فليس منا"، قال: على التأكيد والتشديد، ولا أكفر أحدًا إلَّا بترك الصلاة.

<sup>-</sup> وفيه أيضًا (٩٨٥) قال الحُميدي: ثنا سفيان قال: قال رجل للزُّهري: يا أبا بكر، حديث رسول الله على: «ليس منا من لطم الخدود»، و«ليس منا من لم يوقر كبيرنا»، وما أشبه من الحديث؟

الحسين بن الحسن، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: أنا الحسين بن الحسن، قال: أنا المعتمر بن سُليمان، قال: سمعت إسماعيل يُحدِّث، عن قيس، عن عبد الله عليه قال: إذا قال الرجلُ لصاحبِه: أنت عَدوِّي؛ فقد بَرِئَ أحدُهما مِن الإسلام.

قال: فأخبرني أبو جُحيفة أن عبد الله صلى قال: إلَّا إن تاب(١).

= قال سفيان: فأطرق الزهري ساعة، ثم رفع رأسه، فقال: من الله على العلم، وعلى الرسول على البلاغ، وعلينا التسليم.

وانظر: «السُّنة» للخلال (١/١،٥/بتحقيقي): (مما احتجت به المرجئة وفسَّرت قول النبي ﷺ: (ليس منا): ليس مثلنا، وأرادت المرجئة بذلك أن من غش، أو عمل من هذه الأعمال شيئًا فهو خارج من هذه الملة، وليس كما يقولون. وقد فسَّره أحمد بن حنبل).

<sup>(</sup>١) كتب في الهامش: (قال ابن ناصر: الصواب: إلَّا أن يتوب).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «الإيمان» (٣٢٣)، موقوفًا، ورواه بعضهم مرفوعًا من حديث ابن مسعود هيه، ولا يصح، وإنما الصحيح فيه الوقف كما رجَّح ذلك ابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٣٣)، والدارقطني في «العلل» (٥/ ٢٨١)، و(٥/ ٣٢٨).

وروى أحمد في «الإيمان» (٢٣٨) نحوه عن أبي هريرة في مرفوعًا.

#### - 0000000

## ٢٦ - لسياق

# ما روي عن النبي عَلِي في الذنوب التي عدَّهنَّ في الكبائر

1۷۲٥ - مثل: الشرك بالله، والقتل، والزِّنا، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وأكل الرِّبا، والسِّحر، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المُحصنات، وشهادة الزور، والسرقة، واستحلال البيت الحرام، وانقلاب إلى الأعراب.

- سُئل ابن عباس عن الكبائر، سبعة هي؟ قال: هي إلى سبعينَ أقربُ منها إلى سبعةٍ.
- وعن ابن عباس على: الإضرارُ في الوصيةِ مِن الكبائر.
- وعن ابن مسعود رضي : القنوط مِن رَوح الله، والأمنُ مِن مكرِ الله، والكَذِبُ.
  - وعن عبد الله بن عَمرو ﴿ أَنْ اللَّهُ بَا عَمرو الكَبائر.

1۷۲٦ - أكبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا يعقوب [19٠/أ] بن إبراهيم، والحسين بن الحسن، وإبراهيم بن عبد العزيز المُقوِّم، قالوا: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، (ح).

المحد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سينان، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، وواصل، والأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شُرحبيل، عن عبد الله صليب ، قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنبِ أعظمُ عند الله؟

قال: «أن تجعلَ لله ندًّا وهو خلَقَك».

قال: ثُم ماذا؟

قال: «ثُمَّ أن تَقتُلَ ولدَك خشية أن يَطعمَ مَعَك».

قال: قلت: ثم ماذا؟

قال: «أن تُزانى حَليلةَ جَارِكَ».

واللفظ لحديث أحمد بن سنان، أخرجه البخاري، ومسلم (١).

الالا \_ أكبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر، وعبيد الله بن أحمد المقرئ، قالا: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا يوسف بن موسى، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: ثنا شيبان، عن فراس، عن الشعبي، عن عبد الله بن عَمرو في قال: جاء أعرابي إلى النبي فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟

قال: «الإشراك بالله». قال: ثم ماذا؟

قال: «عقوقُ الوالدين». قال: ثم ماذا؟

قال: «ثم يَمينُ الغَمُوس».

قال: قلت لعامر: وما يمينُ الغموس؟

قال: الرجلُ يقتطعُ مالَ امرئٍ مسلم بيمينٍ وهو كاذِبٌ.

أخرجه البخاري .

الم المجرنا عبد الواحد بن محمد، قال: ثنا عبد الله بن أحمد بن إسحاق، قال: ثنا الربيع بن سُليمان، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني سليمان، عن ثور، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة عليه الله عليه قال: «اجتنبُوا السبع المُوبقاتِ».

قال: وما هنَّ؟

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٦٦١)، ومسلم (٨٦).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۲٥٥ و۱۲۷۰ و۲۹۲۰)

قال: «الشركُ بالله، والسِّحرُ، وقتلُ النفسِ التي حرَّمَ اللهُ إلَّا بالحقّ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيم، والتولِّي يومَ الزَّحفِ، وقذفُ المُحصناتِ الغافلاتِ المؤمِنات». أخرجه البخاري، ومسلم (١٠).

1۷۲۹ - أكْبِرنا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن بشر، قال: ثنا بَهزُ بن أسد، قال: ثنا شُعبة، أنا عُبيد الله بن أبي بكر، عن أنس عَلَيْهِ.

الشرقي، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن بشر، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن بشر، قال: ثنا بهز بن أسد، قال: ثنا شُعبة، أخبرني عُبيد الله بن أبي بكر، عن أنس عَلَيْه، قال: سُئل رسولُ الله عَلَيْه عن الكبائرِ؟ فقال: «الشرك، والعقوق، وشهادةُ الزُّورِ»، أو قال: «قولُ الزُّورِ». أخرجاه جميعًا(٢).

البزاز، عبد الرحمٰن بن جعفر البزاز، قال: أنا محمد بن عبد الرحمٰن بن جعفر البزاز، قال: أنا محمد بن منصور بن أبي الجهم، قال: ثنا محمد بن مسعدة، قال: ثنا بشر بن الله عليه: قال: ثنا الجريري، عن عبد الرحمٰن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: قال رسول الله عليه: «ألا أُحدِّثُكم بأكبر الكبائر؟».

قالوا: بلى [١٩٠/ب] يا رسول الله.

قال: «الإشراك باللهِ، وعقوقُ الوالِدين».

قال: وكان جالسًا وكان مُتَّكَنًا، قال: «وشهادةُ الزُّورِ»، أو قال: «قولُ الزُّورِ»، يقولها حتى قلنا: ليتَه سكتَ.

أخرجه البخاري، ومسلم (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۷٦٦)، ومسلم (۸۹).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۲۵۳ و ۲۸۷۱)، ومسلم (۸۸).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٩١٩)، ومسلم (٨٧).

الجعد، قال: أنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت مُميد بن عبد الرحمٰن، عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو الله بن عمر

قال: ثنا الحسين بن الحسن، قال: أنا عبد الله بن المبارك، قال: أنا شعبة، عن قال: ثنا الحسين بن الحسن، قال: أنا عبد الله بن المبارك، قال: أنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عمه حميد بن عبد الرحمٰن، عن عبد الله بن عَمرو على قال: قال رسول الله على: "إنَّ مِن أكبرِ الكبائرِ: أن يَسُبَّ الرجلُ والدّيه».

قيل: وكيف يسُبُّ الرجلُ والدَيه؟

قال: «يُسابُّ الرجُلَ؛ فيَسُبُّ أباه، ويَسُبُّ أُمَّه».

واللفظ لحديث ابن المبارك، أخرجه مسلم(١).

البراهيم، قال: الحسن بن عثمان، أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، قال: ثنا الحارث بن محمد، قال: أنا أبو النضر، قال: ثنا شيبان، قال: ثنا منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس الأشجعي على الله على الله على في حَجَّة الوداع: «ألا إنَّما هنَّ أربعٌ: لا تُشرِكوا بالله شيئًا، ولا تَقتُلوا النفسَ التي حرَّم الله إلَّا بالحقِّ، ولا تَزنُوا، ولا تَسرِقُوا» (٢).

الروياني، عبد الله بن يعقوب، قال: أنا محمد بن هارون الرُّوياني، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة صلى أن رسول الله على قال: «الكبائرُ سبعٌ: أولُهنَّ: الشركُ

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۹۰).

<sup>(</sup>۲) رواه قوام السنة في «الترغيب والترهيب» (١٤٩٤) من طريق المُصنِّف. ورواه أحمد (١٨٩٨٩ و١٨٩٩)، والنسائي في «الكبرى» (١١٣٠٩)، وهو حديث صحيح.

باللهِ، وقتلُ النفسِ بغير حقِّها، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيم بدارًا أن يَكبروا، وفِرارٌ يومَ الزحفِ، ورميُ المُحصناتِ، وانقِلابٌ إلى الأعرابِ»(١).

العباس بن الفضل، قال: ثنا حرب بن شداد، قال: ثنا الحارث بن محمد، قال: ثنا العباس بن الفضل، قال: ثنا حرب بن شداد، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير (٢)، عن عبيد بن عمير، قال: حدثني أبي هيه، قال: كنتُ مع النبي على في حَجّة الوداع، فسمعته يقول: «ألا إنَّ أولياء الله: المُصلّون، وإنَّ مَن يقضي الصلاة المكتوبة، كلُّه حقٌ عليه، ويؤدِّي الزكاة المفروضة احتسابًا، ويصومُ رمضانَ، ويجتنبُ الكبائر».

فقال له رجل: يا رسول الله، وما الكبائر؟

قال: «سبعٌ؛ أعظمهنَّ: الإشراكُ بالله، وقتلُ نفسِ المؤمن، والفِرارُ مِن الزَّحفِ، وعقوقُ الوالدينِ، والسِّحرُ، واستِحلالُ البيتِ الحرام، مَن لقيَ اللهَ وهو بريءٌ منهنَّ كان في جنَّةٍ مَصارِيعُها مِن ذَهَب»(٣).

الجعد، قال: ثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن، قال: ليس الفِرارُ [١٩١١] مِن

<sup>(</sup>۱) رواه البزار في «مسنده» (۸۲۹۰). ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (۵۷۸) موقوقًا بإسناد صحيح عن أبي هريرة هي.

<sup>(</sup>٢) في مصادر التخريج: (عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الحميد بنِ سنان، عن عبد..).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٨٧٥)، والنسائي في «الكبرى» (٣٤٦١)، والعُقيلي في «الضعفاء» (٣/٥١٦) في ترجمة: عبد الحميد بن سنان. قال البخاري: عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، في حديثه نظر. قال العُقيلي: وفي الكبائر أحاديث من غير هذا الوجه صالحة الأسانيد.اهـ.

# الزحفِ مِن الكبائرِ، إنَّما كان ذاكَ يومَ بدرِ (١).

(۱) قال ابن كثير في «تفسيره» (٢٩/٤): وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حرامًا على الصحابة ، لأنه \_ يعني: الجهاد \_ كان فرض عين عليهم. وقيل: على الأنصار خاصة؛ لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره.

وقيل: إنما المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة، يروى هذا عن عمر، وابن عمر، وابن عمر، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي نضرة، ونافع مولى ابن عمر، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وعكرمة، وقتادة، والضحاك، وغيرهم.

وحجتهم في هذا: أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيئون إليها سوى عصابتهم تلك، كما قال النبي على: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن في قوله: ﴿وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ بِذِ دُبُرُهُ ﴾، قال: ذلك يوم بدر، فأمّا اليوم: فإن انحاز إلى فئة أو مصر \_ أحسبه قال: فلا بأس عليه.

وقال ابن المبارك أيضًا، عن ابن لهيعة: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: أوجب الله تعالى لمن فرَّ يوم بدر النار، قال: ﴿وَمَن يُولِهِم يَوْمَ بِنَ وُلَهِم يَوْمَ بِلَا يَكُم إِلَّا وَمَتَكَرِّنَا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَكَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ فَقَد بَآءَ بِغَضَبِ مِن اللّهِ ، فلما كان يوم مُتَكرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَكِيزًا إِلَى فِنَةٍ فَقَد بَآءَ بِغَضَبِ مِن اللّهِ ، فلما كان يوم أُحُد بعد ذلك قال: ﴿إِنَّ اللّهِ يَنَ تَوَلَّوا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا السَّرَلَهُمُ الشَّيْطِكُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً ﴿ وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمُ وَلِيتُم مُدْبِرِين وَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ بَعَد ذلك بسبع سنين، قال: ﴿ثُمَّ وَلِيْتُم مُدْبِرِينَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ بَعَد ذلك بسبع سنين، قال: ﴿ثُمُ وَلِيْتُم مُدْبِرِينَ وَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنْ بَعَد ذلك بسبع سنين، قال: ﴿ثُمُ وَلِيْتُم مُدُبِرِينَ وَاللّهِ اللهِ اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ مِنْ بَعَد ذلك عَلَى مَن يَشَافًا فَي اللّهُ عَنْهُمُ وَلِيتُهُ قَالَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ وَلَيْتُ مَنْ يَسَالُهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ وَلَيْتُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ وَلَيْتُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وفي «سُنن أبي داود»، والنسائي، و«مستدرك الحاكم»، و«تفسير ابن جرير»، وابن مردويه، من حديث داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد شَهُ أنه قال في هذه الآية: ﴿وَمَن يُولِهُمْ يَوْمَبِذِ دُبُرَهُ ﴾ إنما أنزلت في أهل بدر.

وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار مِن الزحف حرامًا على غير أهل بدر، وإن كان سبب النزول فيهم، كما دلَّ عليه حديث أبي هريرة ولله المتقدم من أن الفرار من الزحف من الموبقات، كما هو مذهب الجماهير، والله تعالى أعلم. اهـ.

## قول على ضيعية

الحسن، قال: ثنا ابن المبارك، قال: أنا ابن جريج، قال: ثنا عثمان بن أبي سليمان: أن الحسن، قال: ثنا ابن المبارك، قال: أنا ابن جريج، قال: ثنا عثمان بن أبي سليمان: أن أبا سلمة بن عبد الرحمٰن، قال: مِن الكبائر: تركُ الهجرَةِ.

فقال عمر بن عبد العزيز، وعبد الله بن عمرو بن عثمان: ما سمعنا بذاك! فسكت أبو سلمة، فقال رجلٌ حين قام: ما كنتَ لِتسكتَ، إن عليَّ بن أبي طالب كان يقول: رَجعَةُ المُهَاجِرِ على عَقبَيهِ مِن الكبائرِ.

العباس بن عدرة، قال: ثنا يوسف بن يعقوب، قال: ثنا العباس بن عبد الله، قال: ثنا حفص بن عمر العدني، قال: ثنا الحكم، قال: حدثني عكرمة، قال: سُئل ابن عباس عن الكبائر، أسبعةٌ هي؟

قال: هي إلى سبعينَ أقربُ منها إلى سبعة.

الله على الكيائر، أسبعٌ هي؟ على الكبائر، أسبعٌ هي؟ قال: هي إلى السبعِمائة أقربُ، إلّا إنه لا كبيرة مع الاستِغفارِ، ولا صغيرة مع إصرار.

الرِّياحي، قال: ثنا محمد بن عيسى بن إسماعيل الفارسي، قال: ثنا عباس الورَّاق، قال: الرِّياحي، قال: ثنا محمد بن عيسى بن إسماعيل الفارسي، قال: ثنا عباس الورَّاق، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الإضرارُ في الوصية مِن الكبائرِ. ثم قرأ: ﴿غَيْرُ مُضَارِّ وَصِيّةً مِنَ النّهِ فَلا تَعْتَدُوها ﴿ النّهِ فَلا تَعْتَدُوها ﴾ [النساء: ١٣].

الله بن أحمد، أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا محمود بن خِداش، قال: ثنا محمود بن خِداش، قال: ثنا مُطرِّف، عن وبرة بن عبد الرحمٰن، عن أبي الطُّفيل، قال: قال. (ح).

يزيد، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله، أنا الحسين، ثنا علي بن حرب، قال: ثنا القاسم بن يزيد، قال: ثنا سفيان، عن عبد العزيز بن رُفِيع، عن أبي الطُّفيل، عن ابن مسعود وَهُوَلِهُ، قال: (الكبائر): الإشراكُ بالله، والإياسُ مِن رَوحِ الله، والقُنوطُ مِن رحمةِ الله، والأمنُ مِن مكر الله. لفظهما سَواء.

المرهبي، قال: ثنا أحمد بن حفص، قال: ثنا أحمد بن علي المرهبي، قال: ثنا الحسن بن علي بن جعفر، قال: أنا أبو نُعيم، قال: ثنا فطرّ، عن قريش (١) بن صَعْصَعة، عن شداد [١٩١/ب] بن مَعقِل، قال: قلنا لابنِ مسعودٍ رَفِي في الكبائر؟ قال: القتلُ، والكذِبُ.

الوليد، قال: ثنا عقبة، قال: أخبرني الأوزاعي، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا العباس بن الوليد، قال: ثنا عقبة، قال: أخبرني الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: كانوا يعدُّون الكبائر عند ابنِ مسعودٍ عَلَيْهُ: الشركَ بالله، وقتلَ النفسِ المؤمنِ بغيرِ حقّ، وعقوقَ الوالدينِ مِن المسلمين، وأكلَ الرّبا، وقذفَ المُحصنةِ، والسّحرَ، والفارَّ مِن الزحفِ، وإلحادًا في المسجدِ الحرام.

يقول ابن مسعود ضِّهُ: أين يجعلون يمينَ الغمُوس؟

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والصواب: (فريس) كما في «الجرح والتعديل» (٧/ ٩٢).

قيل: وما يمينُ الغمُوس؟

قال: اقتِطاعُ الرجُل بيمينه مالَ أخِيهِ.

#### قول ابن عمر

الحُنَّاط، قال: أنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: ثنا بكَّار بن سعيد القارِئ اليمامي، قال: ثنا هِشام، قال: سألتُ ابنَ عمر عن الكبائر؟

فقال: الشركُ بالله، وقتلُ النفسِ المُؤمنةِ بغير حقّ، والسحرُ، وأكلُ مالِ اليتيمِ بغيرِ حقّ، وقذفُ المُحصناتِ الغافِلاتِ المؤمناتِ، وبكاءُ الوالِدَينِ المُسلمين مِن العقوق، وأكلُ الرِّبا، واستِحلالُ آمِّينَ البيت الحرام، والفِرارُ مِن الزَّحف.

# قول عبد الله بن عمرو رفيها

1**٧٤٦ - ألابرنا** محمد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعِد، قال: ثنا بُندَار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك بن مَيسرة، عن أبي الطُّفيل، عن عبد الله بن عَمرو رضي (1)، قال: أربعٌ مِن الكبائرِ: الإشراكُ بالله، والأمنُ مِن مَكرِ الله، والإياسُ مِن رَوح الله، والقُنوطُ مِن رحمةِ الله.

الحسن بن عثمان، أنا أحمد بن جعفر، قال: ثنا بشر بن موسى، على الحسن بن عثمرو، عن أبي إسحاق، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: كنا

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، ولم أقف عليه عن عبد الله بن عمرو في، وإنما هو عن عبد الله بن عمرو المحدد عبد الله بن مسعود فيه، فقد ساق الطبري في «تفسيره» (٦٤٨/٦) طرق هذا الخبر، ومن ضمنها هذه الطريق عن أبي الطفيل، عن ابن مسعود فيه.

ورواه كذلك الطبراني في «الكبير» (٨٧٨٣) من طريق عبد الملك بن ميسرة، عن أبي الطفيل.

جلوسًا عند عبد الله بن عَمرو رضي الله عن الكبائر؟ فذكرَ فيها سِتًا، وذكر فيها: شربَ الخمرِ.

فقيل: إنَّ شُربَ الخمرِ مِن الكبائرِ؟!

فقال: نعم، هو مِن الكبائرِ، وإنَّه لا يشربُ رجلٌ خمرًا حين يُمسي إلَّا كان مُشركًا حتى يُصبحُ الَّا كان مُشركًا حتى يُصبحَ، ولا يشربُها حين يُصبحُ إلَّا كان مُشركًا حتى يُمسيَ، وإنَّ مُدمِنَ الخمرِ كعابِدِ اللاتِ والعُزَّى(١).

العباس بن المحمد بن أحمد الطوسي، ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا العباس بن الوليد، قال: ثنا علقمة، أخبرني الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المُسيب أنه كان يقول: اليَمينُ الفاجِرةُ [١٩٢/أ] مِن الكبائر.

<sup>(</sup>۱) روى أحمد نحوه في «الإيمان» (٩٦ و١١٥ و١٥٢ و١٠٢ و١١٥ و٣٥٩ و٣٥٩ و٣٥٩ و٣٥٩ و٣٥٩

<sup>-</sup> وفي «مجموع الفتاوى» (٣٠٣/٧) قال عبد الله بن عمرو رها: من شرب الخمر مُمسيًا أصبح مشركًا، ومن شربه مُصبحًا أمسى مُشركًا.

فقيل لإبراهيم النخعى: كيف ذلك؟ قال: لأنه يترك الصلاة.

وفيه أيضًا: قال أبو عبد الله الأخنسي: من شرب المسكر فقد تعرَّض لترك الصلاة، ومن ترك الصَّلاة فقد خرج من الإيمان.

<sup>-</sup> وعند النسائي (٥٦٦٥) قال مسروق: من شرب الخمر فقد كفر، وكفره أن ليس له صلاة.

<sup>(</sup>٢) روى البخاري نحوه (٦٤٩٢)، ولفظه: إنكم لتعملون أعمالًا، هي أدقُ في أعينكم من الشّعر، إن كنا لنعدُّها على عهد النبي على من الموبقات. قال البخارى: يعنى: بذلك المهلكات.

# - <del>0000000</del> ----

# ۲۷ \_ لسياق

# ما رُوي عن النبي على في تقديم التوبة عن المعاصي، واستحلال بعضهم بعضًا قبل نزول الموت من مالٍ، أو عرضٍ، أو دم

الروياني، عبد الله بن يعقوب، قال: أنا محمد بن هارون الرُوياني، قال: ثنا شعبة، عن قال: ثنا شعبة، عن قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مُرَّة، قال: سمعت الأغرّ يُحدِّث، عن ابن عمر هُوَّة، قال: سمعت الأغرّ يُحدِّث، عن ابن عمر هُوَّة، قال: سمعت الأغرّ يُحدِّث، عن ابن عمر قَقَّ : أن رسول الله عَلَيْهِ قال: «توبوا إلى الله، فإني أتوبُ كلَّ يوم مائةً مرَّةٍ» (١).

المحد، قال: أنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبى هريرة عليه البغوي، قال: ثنا علي بن

قال: ثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال: ثنا إسماعيل بن أبي أُويس، حدثني مالك، عن قال: ثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال: ثنا إسماعيل بن أبي أُويس، حدثني مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة وَ الله عليه الله عليه قال: «مَن كانت عنده مَظلمةٌ لأخيه فليتحلّله منها مِن قبل أن يُؤخذَ لأخيه مِن حسناتِه، فإن لم تكُن له حسناتٌ، أُخِذَ مِن سيئاتِ صَاحبِه فطُرِحت عليه». أخرجه البخاري من الطريقين جميعًا (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷۰۲)، وعنده: ثنا شعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، [عن أبي بُردة]، قال: سمعت الأغرِّ يُحدِّث.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۶٤٩ و۲۵۳۶).

الله بن أبي داود، قال: ثنا علي بن علي، أنا عبد الله بن أبي داود، قال: ثنا علي بن خشرم، قال: أنا عيسى بن يونس، عن عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة عليه الله عليه (ح).

المحد بن عثمان بن محمد، قال: ثنا عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن سيرين، عبد الرحمٰن، ثنا حفص بن عمرو، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن هِشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة عليه أن النبي على قال: «مَن تَابَ قبلَ أن تَطلُعَ الشمسُ مِن مغربِها، تابَ اللهُ عليه». أخرجه مسلم (٢).

المحد بن عمر، أنا محمد بن جعفر، قال: ثنا أحمد بن عمر، أنا محمد بن جعفر، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا مَعمرٌ، عن همام، عن أبي هريرة عليه عبد الله عليه: «لا تقومُ الساعةُ حتى تطلُعَ الشمسُ مِن قال: قال رسول الله عليه: «لا تقومُ الساعةُ حتى تطلُعَ الشمسُ مِن

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱۰۸۱)، والعقيلي في «الضعفاء» (۲۹۸/۲)، وابن عدي في «الكامل» (۲۹۸/۵).

وفي إسناده: عبد الله بن محمد العدوي، قال البخاري: عبد الله بن محمد عن على بن زيد: منكر الحديث.

وسأَّل ابن أبي حاتم في «العلل» (١٨٧٨) أباه عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث منكر.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۷۰۳).

مغربِها، فإذا طلعت ورآها الناسُ آمنوا أجمعينَ (١)، وذلك حين ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِينَهُا﴾» [الأنعام: ١٥٨](٢).

1۷۵۵ ـ أكْبرنا محمد بن عثمان، أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا أبو حيدون حيدون حيدرة (٣) بن [١٩٢١/ب] عبد الله، قال: ثنا صِلة بن سليمان، عن أشعثَ بن عبد الملك، عن الفرزدق، قال: نظرَ أبو هريرة إلى قَدَميَّ، فقال: يا فرزدَقُ، أرى قدَميكَ صَغيرتين، فاطلب لهما موضعًا في الجنةِ.

فقلت: إن لي ذُنوبًا كثيرةً.

فقال: لا تأيس، فإني سمعت رسول الله على يقول: "إن بالمغربِ بابًا مَفتوحًا لا يُغلقُ حتى تطلُعَ الشمسُ مِن مَغربها» (٤).

1۷۵٦ ـ أكْبرنا عيسى بن علي، أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، (ح).

تنا أحمد بن سنان، قال: ثنا محمد بن حبب النشائي، قال: ثنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا محمد بن حرب النشائي، قال: ثنا عاصم، \_ وهو ابن علي \_، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن عمر بن نُعيم، عن أسامة بن سَلمان: أن أبا ذرِّ عَلَيْهُ حدَّثهم: أن رسول الله عليه قال: «إن الله يغفرُ لعبدِه ما لم يقع الحِجَابُ».

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي المصادر: (أجمعون).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٦٣٥ و٢٦٣١)، ومسلم (١٥٧).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي ترجمته في «الجرح والتعديل» (٣/ ٣١٩): (أبو حيدرة حَيدون).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٣٨)، في ترجمة: صلة بن سليمان، ونقل تضعيفه عن غير واحد من الأئمة، وقال: عامة ما يرويه لا يتابعه الناس عليه.اه.. قال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ» (٢/ ١٣٠): متن الحديث مشهور صحيح، وإنما حمل على صلة في الإسناد إلى أبي هريرة على اله..

قالوا: يا رسول الله، وما الحِجابُ؟

قال: «أن تموتَ النفسُ وهي مُشرِكةٌ»(١).

الجعد، قال: أنا ابن ثوبان، عن أبيه، (ح).

قال: ثنا محمد بن عبد الرحمٰن الفارسي، قال: ثنا عاصم بن علي، قال: ثنا عبد الرحمٰن الشكري، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمٰن الفارسي، قال: ثنا عاصم بن علي، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن جُبير بن نُفير، عن عبد الله بن عمرو عمرو الله عليه: "إنَّ الله يقبلُ توبة العبدِ ما لم يُغرْغرْ» (٢)، قال: قال رسول الله عليه: "إنَّ الله يقبلُ توبة العبدِ ما لم يُغرْغرْ» (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البغوي في «الجعديات» (۳٤٠٢)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۳/ ٥٤٥). وفي إسناده: عبد الرحمٰن بن ثابت بن ثوبان ذكره ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٢٦٤) ونقل تضعيف غير واحد من الأئمة له، وقال: كان رجلًا صالحًا، ويكتب حديثه على ضعفه. اهـ.

وفي إسناده كذلك: عمر بن نُعيم، قال الذهبي في «الميزان» (٣/ ٢٢٨): حدَّث عنه مكحول، لا يُدرى من هو.اهـ.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وعند ابن ماجه (٤٢٥٣)، وهو وهمٌ نبَّه عليه المزِّي في «تحفة الأشراف» (٦٦٧٤)، والذهبي في «السير» (١٦١/٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٦١٦٠ و ٦١٦٠)، والترمذي (٣٥٣٧)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ٤٦١) في مناكير عبد الرحمٰن بن ثابت بن ثوبان، وقد تقدم قوله فيه في الحديث السابق.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

قال الذهبي: هذا حديث عال، صالح الإسناد. اه.

وفي «النهاية» (٣/ ٣٦٠) قوله: «ما لم يغرغر»: أي: ما لم تبلغ روحه حلقومه، فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض. و(الغرغرة): أن يجعل =

الم ۱۷۵۸ منیشر، قال: ثنا أحمد بن عبید، أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا حريز بن عثمان، قال: ثنا حِبَّان بن زيد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص تُرْحَمُوا، واغفروا يَغفِر الله لكم، وويلٌ لِأَطمَاعِ (۱) القَولِ (۲)، وويلٌ للذين يُصِرُّونَ على ما فعلوا وهم يعلمون» (۳).



المشروب في الفم ويردد إلى أصل الحلق ولا يبلع. اهـ.

<sup>(</sup>١) وضع عليها: (ض)، وكتب في الهامش: (المحفوظ: لأقماع، بالقاف).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (٤/ ١٠٩): «ويل لأقماع القول، ويل للمُصرِّين»، وفي رواية: «ويل لأقماع الآذان»، (الأقماع): جمع قمع، كضلع، وهو الإناء الذي يترك في رءوس الظروف لتملأ بالمائعات من الأشربة والأدهان. شبّه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه، ويحفظونه، ويعملون به بالأقماع التي لا تعي شببًا مما يفرغ فيها، فكأنه يمرُّ عليها مجازًا، كما يمرُّ الشراب في الأقماع اجتبازًا. اهـ.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٠٤١ و٧٠٤١)، والبخاري في «الأدب المُفرد» (٣٨٠).

#### 

# ٨٨ - لسياق

# ما روي عن النبي عليه أن التوبة هي الندم

البعد، قال: أنا سفيان \_ يعني: الثوري \_، وشريك، عن عبد الكريم، عن زياد، عن ابن مَعْقِل، عن ابن مَعْقِل، عن ابن معود رضيه ، عن النبي على قال: «الندم توبة» (١).

النبي على يقول: «الندم توبة؟». قال: فنا أحمد بن عبيد، أنا على بن عبد الله، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، عن سفيان، عن عبد الكريم الجزري، عن زياد بن أبي مريم، عن عبد الله بن مَعْقِل، قال: سأل أبي ابنَ مسعود، قال: سمعت النبي على يقول: «الندم توبة؟». قال: نعم.

الالا - ألابرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد، قال: ثنا جعفر بن محمد بن نُصير، قال: ثنا علي بن أحمد الفارسي، قال: ثنا أبو غسان، عن أبي قُدامة، ثنا ثابت البُناني، عن مُعاوية بن قُرّة، قال: قال عليٌّ: أَرجُو أَن تكونَ توبةُ [1/١٩٣] العبدِ مِن ذُنُوبه: نَدَامتَه عليها.

١٧٦٢ - أكبرنا محمد بن الحسين الفارسي، أنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال:

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳۵٦۸ و۲۰۱۲ و٤٠١٤ و٤٠١٦)، وابن ماجه (٢٥٢١)، والبغوي في «الجعديات» (۱۷۳۸ و۱۷۳۸ و۲۲۵). وهو حديث صحيح.

وقد وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف كثير، انظره في «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١٧٩٧)، و«العلل» للدارقطني (٨١٣)، و«الكامل» لابن عدي (٥/٠٠ و٢١).

ثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزُّهري، قال: أخبرني سعيد بن المُسيب، وعروة بن الزُّبير، وعلقمة بن وقاص الليثي، وعبيد الله بن عبد الله بن مسعود، عن حديث عائشة زوج النبي على حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرَّأها الله، أن النبي على قال: «إن كُنتِ أَلمَمَتِ بذنبٍ، فاستغفري الله، وتُوبي إليه، فإنَّ العبدَ إذا اعترفَ بذنبِه، ثم تاب؛ تاب الله عليه». أخرجه مسلم من هذا الطريق (۱).

العمد بن أحمد بن أحمد بن محمد النيسابوري، قال: ثنا محمد بن أحمد بن أحمد بن دَلُويه، قال: ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: ثنا أبي، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن سِماك، قال: ثنا أجمد بن حفص بن عبد الله، قال: ثنا أبيه قال: قال رسول الله على: يقول الله: هَانُ بسمعت النُّعمان بن بشير على قال: قال رسول الله على: يقول الله: هُورُونُوا إِلَى اللهِ تَوْبُوا إِلَى اللهِ عَودُ أَبدًا» (٢).

الربيع، عبد الله، قال: أنا محمد بن هارون، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا أبو عوانة، عن سماك، عن النُّعمان، قال: سمعت عمر عَيْ ، يقول: ﴿ تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةَ نَصُوحًا ﴾ [التحريم: ٨].

الله بن محمد البغوي، قال: ثنا عثمان بن على، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: سُئل عمر صَلِيبة عن النعمان، قال: سُئل عمر صَلِيبة عن التوبة النصوح؟

قال: (التوبة النصوح): أن يتوبَ العبدُ مِن العمل السَّيِّئ، ثم لا يعودَ فيه أبدًا.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۷۷۰).

<sup>(</sup>٢) رواه عن سماك: أبو عوانة، وأبو الأحوص، وإسرائيل، وحماد، والثوري فأوقفوه، وخالفهم إبراهيم بن طهمان فرواه عن سماك فرفعه، وهو وهم ظاهر.

المحمد الله بن محمد بن أحمد، ثنا جعفر بن محمد، قال: ثنا علي بن أحمد الفارسي، قال: ثنا أبو غسان، عن إسرائيل، عن سماك، عن النعمان بن بشير على المثال عمر على الشوء كان قال عمر على الشوء كان يجتنِبُ العبدُ عملَ السُّوءِ كان يعملُه، ثم يتوبُ إلى اللهِ منه فلا يعودُ إليه أبدًا، فتلكَ توبة النَّصُوح.

الله بن محمد، أنا جعفر، ثنا علي الفارسي، ثنا أبو غسَّان، عن الله عن عباية بن رِفاعة، عن عباية عن عمر بن سعيدٍ أخي سفيان الثوري، عن أبيه، عن عَبَاية بن رِفاعة، قال: التوبةُ النَّصُوحُ تُكفير كلَّ سيئةٍ.

١٧٦٨ - أكبرنا عُبيد الله بن أحمد، قال: أنا يزداد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا أبو سعيد الأشج، قال: ثنا إسحاق بن سُليمان، قال: سمعت عثمان بن زائدة، قال: قال لقمان لابنه: لا تُؤخّر التوبة ؛ فإن الموتَ يأتي بغتةً.

<sup>(</sup>١) كتب في هامش الأصل: (آخر الجزء السادس عشر من أصل..).

### - 0000000

# ٦٩ - لسياق

# ما روي في أن القاتل عمدًا له توبة(١)

# ١٧٧٠ - وتفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَيِّدًا

(۱) بوَّبَ قوام السُّنة كَلَّلُهُ في «الحُجَّة في بيان المحجَّة» (۲/۲۷۲) بابًا نحوه، فقال: (فصل في بيان أن القاتل عمدًا له توبة).

وانظر: «نكت القرآن» (٢/ ١٣٧) فقد أطال في تقرير توبة القاتل، وجمع بين النصوص في هذه المسألة. وهو ضمن «الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة» (٢/ ٥٠٧).

ومما ختم به كلامه، قال: ونحن وفقهاء المسلمين كافة من أصحاب رسول الله على والتابعين والأئمة بعدهم نخص بالسنة الصحيحة عموم القرآن، ونجعلها بيانًا لجملته.

وبعد فقد وجدنا آية في سورة المائدة تدل على أن التوبة مقبولة من قاتل العمد بلفظ التوبة \_ وإن كان كلُّ ما ذكرناه من تمهيد التوبة له شافيًا \_، قال الله تبارك وتعالى \_ وهي آية مدنيِّة \_ : ﴿إِنَّمَا جَزَّوُّا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسُعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ آيَدِيهِ وَأَرْجُلُهُم مِن فَيسَعُونَ فِي اللَّرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقطَعَ الدِّينَ وَلَهُمْ فِي اللَّرْضِ فَسَادًا أَن يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقطَعَ اللهِ عَلَى اللَّمْ فِي اللَّمُ فِي اللَّمْ فِي اللَّمُ فِي اللَّمْ فِي اللَّمْ فِي اللَّمْ فَي اللَّمْ فَي اللَّمْ فَي اللَّمُ اللهُ مَن قتل ، وقد أسقط الله المتقدمون والأثمة المختارون كلهم على تفسير عليِّ وابنِ عباس في أن (أو) ليس بتخيير في هذه الآية، وأنه لا يُقتل منهم إلَّا مَن قتل ، وقد أسقط الله المنهم جميع عقوباتهم بالتوبة، وذكرها بلفظها، ووعدهم المغفرة كما ترى في عنهم جميع عقوباتهم بالتوبة، وذكرها بلفظها، ووعدهم المغفرة كما ترى في الأخرة، والصفح عن العذاب العظيم الذي ذكره بعد ذِكر الخزي في الدنيا بلفظ ما ذكر في سورة النساء: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا اللهُ ..هـ.

فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا ﴿ [النساء: ٩٣]، وأنَّها منسوخةٌ بقوله: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ عِ ﴿ [النساء: ٤٨].

- ورُويَ ذلك عن: عمر، وابن عمر، وعبد الله بن عَمرو بن العاص، وإحدى الروايتين عن ابن عباس في .
- ومِن التابعين: مجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وأبي مجلزٍ لأحِقِ بن حُميد.

ا۱۷۷۱ ـ أكبرنا محمد بن الحسين بن محمد بن يعقوب، أنا أحمد بن محمد بن عبد الله، قال: ثنا جعفر بن محمد بن اليمان، قال: ثنا شيبان بن فرُّوخ، قال: ثنا يحيى بن كثير، عن غالب القطان، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عمر الله، قال: كنا نرى أنَّ مَن قتلَ مُؤمنًا، فقد وجبت له النارُ، ومَن أكلَ مالَ يتيم، فقد وجبت له النارُ، ومَن أكلَ مالَ يتيم، فقد وجبت له النارُ، حتى أنزل الله: ﴿ إِنَّ الله لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ١٤٨]، فلم نَدْرِ مَن يَدخلُ في مشيئةِ الله، ومَن يخرجُ منها، فكفَفْنا ورَجَوْنا.

العاد: الله عن القطان، قال: ثنا عمر بن عثمان، أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، قال: ثنا حسين القطان، قال: ثنا عمر بن يزيد السَّيَّاري، قال: ثنا مسلم بن خالد الزنجيُّ، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر على أن يُثَرِّكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامُ الله النساء: ٤٨]، فأمسكنا.

## عُمر رضينه

العسين بن يحيى، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، قال: أنا الحسين بن يحيى، قال: ثنا إبراهيم بن مُجَشِّر، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، قال: سمعت أبا إسحاق السَّبيعي، يقول: جاء رجلٌ إلى عمر رَفِيْهُ، فقال: يا أمير المؤمنين، إني قتلتُ، فهل لي من توبةٍ؟

فقرأ عليه عمر عليه : ﴿ حَمْ إِنَّ الْكِنَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللَّا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلِيمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُواللَّهُ الللِ

# ابن عباس رفيها

1۷۷٤ - أكبرنا علي بن محمد بن عيسى، قال: أنا علي بن محمد بن أحمد الواعظ، قال: ثنا محمد بن زيدان، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: ثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس انه أنه جاءه رجلٌ، فقال: إني خطبتُ امرأةً، فأبت تنكِحني، وخطبَها غيري، فأحبَّت أن تَنكِحه، فغِرتُ عليها، فقتلتُها، فهل لى من توبةٍ؟

قال: أُمُّك حيَّةٌ؟

قال: لا.

قال: تُب إلى الله عَلِيّ ، وتقرَّب إليه.

فذهبَ الرجلُ، قال عطاء: فسألتُ ابن عباسٍ عن حياةِ أُمِّه؟ فقال: إني لا أعلمُ عَملًا أقربَ إلى الله مِن برِّ الوالدةِ.

المحمد بن جعفر، أنا عُبيد الله بن ثابت، قال: ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن علي بن [١٩٤/أ] أبي طلحة، عن ابن عباس عنها: ﴿وَمَن يَعْمَلُ سُوّاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ أَلِي عَلَى اللهَ يَجِدِ الله عَفُورًا رَّحِيمًا الله [النساء].

فقال: أخبرَ الله تعالى عباده بحلمِه، وعفوهِ، وكرمِهِ، وسَعةِ رحمتِه ومغفرتِه، فمَن أذنبَ ذنبًا صغيرًا أو كبيرًا، ثم يَستغفرِ الله، يجدِ الله غفورًا رحيمًا، ولو كانت ذُنُوبُه أعظمَ مِن السمواتِ والأرضِ والجبالِ.

الدُّورقي، قال: ثنا ابن عُليَّة، عن الجُريري، عن ثُمامة بن حَزن، قال: كنتُ مع

۱۷۷۷ \_ أكبرنا محمد بن الحسين (۱) بن الفضل الهاشمي، قال: ثنا عبد الملك بن أحمد بن عبد الرحمٰن، قال: أنا حفص بن عَمرو، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهدٍ، قال: لقاتلِ المؤمنِ توبةٌ.

۱۷۷۸ ـ وَأَكْبِرِنَا عَلَي بِن عَمْرِ بِن إِبْرَاهِيم، قال: ثنا أَبُو الحُسِينَ عَبْدُ اللهُ بِن محمد بِن جَعْفُر بِن شَاذَان، قال: ثنا أَبُو سَلْمَة أُسَامَة بِن أَحْمَدُ التُّجِيبِي ـ بَمْصر ـ، قال: كتبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بِن أَبِي نَاجِية، قال: ثنا ضَمْرة، عن سفيان الثوري، عن أَبِي حَصِينٍ، عن سعيد بِن جُبِير، قال: مَا أَعَلَمُ لَقَاتُلِ الْمؤمْنِ تُوبَةً إِلَّا الاستغفارَ.

۱۷۸۰ ـ وروفي عن أبي صالح، وعون بن عبد الله بن عتبة، وعمرو بن دينار، ومحمد بن سيرين، وأبي مجلز مثله (٥٠).

المال ـ وروا عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير: أنها نزلت في مقيس بن صبابة حين قتل الفهري، وكان بعثه النبي على معه؛ ليأخُذَ دِيَة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وقد تكرر مرارًا: (الحسن).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وفي «تاريخ الإسلام» (٦/ ١٧٣): (محمد بن داود بن أبي ناجية).

<sup>(</sup>٣) في «التفسير» لابن أبي حاتم (٥٨١٩): (عن أبيه، [محمد بن جامع]، ثنا العلاء بن ميمون).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٥٨١٩). وفي إسناده: محمد بن جامع، قال أبو حاتم: كتبت عنه وهو ضعيف الحديث. «الجرح والتعديل» (٢٢٣/٧).

<sup>(</sup>٥) قوله: (وروي. .) هذه الفقرة من قول ابن أبي حاتم في «التفسير» (٥٨٢٠).

أخيه، فأنزل الله فيه (١).

المدين المدين المدين عبيد، أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سِنان، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا همام، عن قتادة، قال: حدثني أبو الصديق الناجي: أن أبا سعيد الخدري على حدَّثهم، قال: لا أُحدِّثُكم إلَّا ما سمِعتُه مِن رسول الله على سمعته أُذُناي، ووعاه قلبي: «إنَّ عبدًا قتَل تسعةً وتسعين نفسًا، [فسأل عن أعلم أهل الأرضِ، فدُلَّ على راهبٍ، فأتاه فقال: إنه قتل تسعةً وتسعين نفسًا]، فهل له مِن توبةٍ؟

فقال: أبعد قَتل تسعةٍ وتسعينَ نفسًا؟!

قال: فانتضَى سَيفَه فقتلَه، فأكملَ مائةً، قال: ثم عَرضت له التوبة، فسألَ عن أعلمِ أهلِ الأرضِ، فدُلَّ على رجلٍ، فأتاه، فقال: إنَّه قَتَلَ مائةَ نفسٍ، فهل له من توبةٍ؟

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٥٨١٦): حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير، في قوله: ﴿وَمَن يَقُتُلُ مُوْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاوُهُ جَهَنَمُ ﴿ [النساء: ٩٣]، قال: نزلت في مقيس بن صبابة الكناني، وذلك أنه أسلم وأخوه هشام بن صبابة، وكان بالمدينة، فوجد مقيس أخاه هشامًا ذات يوم قتيلًا في الأنصار في بني النجار، فانطلق إلى النبي فأخبره بذلك، فأرسل رسول الله رجلًا من قريش من بني فهر، ومعه مقيس إلى بني النجار، ومنازلهم يومئذ بقباء أن ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن علمتم ذلك، وإلًا فادفعوا إليه الدية، فلما جاءهم الرسول، قالوا: السمع والطاعة لله وللرسول، والله ما نعلم له قاتلًا؛ ولكن نؤدي الدية، فدفعوا إلى مقيس مائة من الإبل دية أخيه، فلما انصرف مقيس والفهري راجعين من قباء إلى المدينة وبينهما ساعة، عمد مقيس إلى الفهري رسول رسول الله في فقتله، وارتدَّ عن الإسلام، وركب جملًا منها وساق معه البقية، ولحق بمكة، وهو يقول في شعر له:

قتلت به فهرًا وحملت عقله سراه بني النجار أرباب فارع وأدركت ثأري واضطجعت موسدًا وكنت إلى الأوثان أول راجع فنزلت منه. اهه.

قال: من يحولُ بينك وبين التوبة؟ اخرُج مِن القريةِ الخبيثةِ منها إلى القريةِ الصالحةِ، قرية كذا [١٩٤/ب] وكذا، فاعبُد ربك فيها.

قال: فخرجَ فعَرَض له أجلُه في الطريق، فاختصمت فيه ملائكةُ العذاب، وملائكةُ الرحمةِ، فقال: إبليسُ: لم يعصني ساعةً قطُّ، فقالت: ملائكةُ الرحمة: فإنَّه قد خرج تائبًا».

قال همامٌ: فحدثنا حُميدٌ الطويل، عن بكر بن عبد الله المُزني، عن أبي رافع، قال: «فبعثَ اللهُ ملكًا فاختصموا إليه».

ثم رجع إلى حديث قتادة، قال: «انظرُوا إلى أيِّ القريتينِ كان أقربَ، فألحِقُوه بأهلها».

قال قتادة: فحدثنا الحسن: أنَّه لمَّا عرفَ الموتَ احتفَزَ بنفسه (۱)، فقرَّبَ اللهُ منه القريةَ الصالحة، وباعدَ منه القريةَ الخبِيثة، فألحقه بأهلِها. أخرجه مسلم من حديث شعبة، وسعيد، عن قتادة (۲).

الله بن محمد بن عبد الرحمٰن بن العباس، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا مَوهَب بن يزيد بن خالد، قال: ضَمْرة، قال: حدثني إبراهيم بن أبي عَبلة، عن، (ح).

تنا سليمان بن الأشعث، قال: ثنا عيسى بن مجعفر، ثنا محمد بن أحمد بن عَمرو، قال: ثنا سليمان بن الأشعث، قال: ثنا عيسى بن محمد الرَّملي، قال: ثنا ضَمْرة، عن ابن أبي عبلة، عن الغَريف بن الديلمي، قال: أتيتُ واثلة بن الأسقع، فقلنا له: حدثنا حديثًا ليس فيه زيادةٌ ولا نقصانٌ.

فَغَضِبَ، وقال: إنَّ أحدَكم ليقيل<sup>(٣)</sup>، ومُصحَفُه مُعلَّقٌ في بيته، فيزيدُ وينقُصُ.

<sup>(</sup>١) كتب فوقها: (صح)، وفي الهامش: (بنفسه/ط). \_ يعني: في نسخة الطريثيثي \_.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٧٠)، ومسلم (٢٧٦٦). وما بين [ ] من مسلم.

<sup>(</sup>٣) وضع فوقها: (ض)، وكتب في الهامش: (قال ابن ناصر: كذا في الأصل: (ليقيل)، والصواب: ليقرأ). اهـ.

فقلنا: إنَّما أردنا حديثًا سمعتَه مِن رسول الله عليه .

قال: أتينا رسول الله عليه في صاحبٍ لنا أُوجَبَ \_ يعني: بالقتلِ النارَ \_.

فقال: «أَعتِقوا عنه، يُعتق اللهُ كلَّ عُضوٍ منه عُضوًا مِنه من النارِ». واللفظ لحديث عيسى بن محمد، زاد موهب: «وحتى إنَّ فرجَهُ بفرجِهِ»(١).

فقال رسول الله عليه : «ألك والدة ؟».

قال: لا.

قال: «ألك خالةٌ؟».

قال: نعم.

قال: «فبرَّها» (٢).

- (۱) رواه أحمد (۱۲۰۱۲)، وأبو داود (۳۹۲٤)، والنسائي في «الكبرى» (۲۸۷۲). وأصل الحديث رواه البخاري (۲۷۱۵)، ومسلم (۱۵۰۹) من حديث أبي هريرة هيه ، قال: قال على : «مَن أعتق رقبةً مسلمةً، أعتق الله بكُلِّ عُضوٍ منه عُضوًا مِن النار، حتى فرجَه بفرجِه».
- (۲) رواه أحمد (٤٦٢٤)، والترمذي (١٩٠٤م)، وقال: (١٩٠٤م/٢): ثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان، عن محمد بن سوقة، عن أبي بكر بن حفص، عن النبي في نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عمر في وهذا أصح من حديث أبي معاوية. اهه.

ورجَّح الدارقطني في «العلل» (٢٨٤٧) إرساله.

#### 000000

# ٠٧ - لسياق

ما رُوي عن النبيّ على أن المسلمين لا تضرُهم الذنوب التي هي الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار، ولا يوجب التكفير بها، وإن ماتوا عن غير توبة، فأمرهم إلى الله على إن شاء عذّبهم، وإن شاء غفر لهم(١)

۱۷۸۵ \_ وعمل أبي سفيان، قلت لجابر: كنتم تقولون لأهل القبلة: إنكم كفار؟ قال: لا.

(١) ما ذكره المُصنِّف تَعَلَّمُ في هذا الباب من الآثار إنما هو لأهل القبلة، وهم أهل الصلاة الموحِّدون.

- قال علي بن المديني كَلَّهُ في «عقيدته» (٣٧): ومَن ماتَ مِن أهلِ القبلةِ مُوحِّدًا، مُصَليًا؛ صَلَّينا عليه، واستغفرنا له، ولا نَحجبُ الاستِغفارَ، ولا ندعُ الصلاةَ عليه لذنب صغيرِ أم كبيرِ، أمرُه إلى الله على اله. اله.

- قلت: أهل السُّنة والجماعة لا يكفرون أحدًا من (أهل القبلة) بذنب ما لم يستحلّه كما تفعله الخوارج والمعتزلة، ما عدا من ترك الصلاة متعمدًا فإنه يكفر، ولو لم يُنكر وجوبها، لما جاء في الأدلة في كفر تارك الصّلاة، وتقدم نقل إجماع الصحابة على ذلك في (٥٤/سياق ما روي عن النبي على أن الصلاة من الإيمان).

(وأهل القبلة): هم الذين قال فيهم النبي على: «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا». أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس علىه .

۱۷۸٦ - وعن سُليمان اليشكُريِّ: أكنتم تَعُدُّون الذنبَ شِركًا؟ قال: لا.

۱۷۸۷ ـ وی ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود الهم كانوا يرجُون [۱۹۸۰] لأهل الكبائر.

١٧٨٨ ـ وصلَّى عليُّ بن أبي طالب رضي على قَتَلى معاوية رضي .

العلم، أو رحلتُ العلم، أو رحلتُ البي الجَوزاء قال: ليس مما طلبتُ العلم، أو رحلتُ فيه إلى (١) العلماء، وسألتُ عنه أصحاب النبي على، فسمعتُ الله عَلَى الله

المجابِ الجَملِ؟ فقال: مؤمنون وليسُوا بكُفَّارٍ.

المجمل ا

<sup>(</sup>١) وضع عليها: (ض).

<sup>(</sup>۲) أهل العلم والسنة ومن له مكانة وعلم يتركون الصلاة على أهل البدع غير المُكفِّرة وعلى أصحاب الكبائر: من باب الزجر والهجر، لا من باب تحريم الصلاة عليهم، يقتدون في ذلك بالنبي على لما ترك الصلاة على صاحب الدَّين وغيره، وأمر بالصلاة عليه، فقال: «صلوا على صاحبكم». كما مرَّ بيان ذلك تحت الأثر رقم (١٦٢٩).

<sup>-</sup> وفي «الضعفاء» للعقيلي (٣٣٦٥) قال مؤمّل بن إسماعيل: إن سفيان الثوري لم يُصلِّ على ابن أبي روَّاد، فقيل له. فقال: والله إني لأرى الصلاة على من هو دونه عندي؛ ولكنى أردت أن أرى الناس أنه مات على بدعة.

<sup>-</sup> قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٨/ ٢٦٨): وأما قوله: (لا يُصلى =

= عليهم) فإنه يريد: لا يصلي عليهم أئمة الدين، وأهل العلم؛ لأن ذلك زجر لهم، وخزي لهم لابتداعهم، رجاء أن ينتهوا عن مذهبهم، وكذلك ترك ابتداء السلام عليهم.

وأما أن تترك الصلاة عليهم جملة إذا ماتوا فلا، بل السنة المجتمع عليها أن يُصلّى على كل من قال: (لا إله إلّا الله محمد رسول الله) مبتدعًا كان أو مُرتكبًا للكبائر... إلخ.

- قال ابن المنذر كُلُّ في «الأوسط» (٥/ ٤٤٥): سنَّ رسول الله على الصلاة على المسلمين، ولم يستثن منهم أحدًا، وقد دخل في حكمهم الأخيار والأشرار، ومن قتل في حدِّ، ولا نعلم خبرًا يوجب استثناء أحدٍ ممن ذكرناه، فيُصلى على من قتل نفسه، وعلى من أصيب في أيِّ حدِّ أصيب فيه، وعلى شارب الخمر، وولد الزنا، لا يُستثنى منهم إلَّا من استثناه النبي على من أصيب في حدِّ اهد. بالشهادة، وقد ثبت أن نبي الله على صلَّى على من أصيب في حدِّ اهد.

- قال ابن تيمية كُلُنه في «مجموع الفتاوى» (٢٩٢/٢٤): ومن كان مُبتدعًا ظاهر البدعة، وجب الإنكار عليه، ومن الإنكار المشروع: أن يُهجر حتى يتوب، ومِن الهجر: امتناع أهل الدين من الصلاة عليه لينزجر من يَتشبه بطريقته، ويدعو إليه، وقد أمر بمثل هذا: مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وغيرهما من الأئمة، والله أعلم.اه.

وقال أيضًا (٢٨٦/٢٤): وأمًّا من كان مُظهرًا للفسق مع ما فيه من الإيمان، كأهل الكبائر، فهؤلاء لا بُدَّ أن يصلي عليهم بعض المسلمين. ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرًا لأمثاله عن مثل ما فعله، كما امتنع النبي على عن الصلاة على قاتل نفسه، وعلى الغال، وعلى المدين الذي لا وفاء له. وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع - كان عمله بهذه السُّنة حسنًا. وقد قال لجندب بن عبد الله البجلي ابنه: إني لم أنم البارحة بشمًّا، فقال: (أما إنك لو مت لم أصل عليك). كأنه يقول: قتلت نفسك بكثرة الأكل. وهذا من جنس هجر المظهرين للكبائر حتى يتوبوا، فإذا كان في ذلك مثل هذه المصلحة الراجحة كان ذلك حسنًا. اهد.

وعلى هذا التفصيل تحمل أقوال السلف فيما سيورده المصنف في هذا الباب، وسيأتي تحت الأثر رقم (١٨٣٨) زيادة بيان.

القبلة. النخعي: لم يكونوا يَحجِبون الصلاة عن أحدٍ مِن أهلِ القبلة.

١٧٩٤ - وعن عطاءٍ: صلِّ على مَن صلَّى إلى قِبلتِك.

١٧٩٥ - وعَنْ الحسن: إذا قال: لا إله إلَّا الله؛ صُلِّي عليه.

١٧٩٦ - وعمل ربيعةً: إذا عرَفَ الله؟ فالصلاةُ عليه حَقُّ(١).

۱۷۹۷ - وي مالكِ فيما روى عنه ابنُ وهب: إن أصوبَ ذلك وأعدَلَه عندي، إذا قال: لا إله إلَّا الله، ثم هَلَكَ، أن يُغسَّلَ، ويُصلَّى عليه.

۱۷۹۸ - ويمن أبي إسحاق الفزاري: سألتُ الأوزاعي، وسُفيان الثوري: هل تترك الصلاة على أحدٍ مِن أهلِ القبلة وإن عَمِلَ أيَّ عملٍ؟ قال: لا.

۱۷۹۹ - ويمن الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عُبيد مثله.

<sup>(</sup>۱) ليس المراد أنه عرف ربه ولم يتكلم ولم يعمل، فإن هذه عقيدة الجهمية في الإيمان، وقد نقل غير واحد الإجماع على كفر من اعتقدها، ولكن المعرفة الحقيقة لله على تدعو صاحبها إلى القول والعمل، فإذا لم يكن كذلك فليس بمؤمن، كما قال الحسن البصري عله: الإيمان ليس بالتّحلّي، ولا بالتّمنّي؛ إنما الإيمان ما وقر في القلب، وصدقه العمل. «الإيمان» لابن أبي شيبة (١٩٧). وفي «المحبة لله» لأبي إسحاق الختلي (ص٨٦) قال عتبة الغلام: من عرف الله تعالى أحبه، ومن أحب الله أطاعه، ومن أطاع الله أكرمه... الأثر. وقال محمد بن نصر المروزي كله في «تعظيم قدر الصلاة» (١٩٦٦): فأخبر أنه \_ يعني: إبليس \_ قد عرف أن الله قد خلقه، ولم يخضع لأمره فلم ينفعه معرفته إذ زايله الخضوع، ولم تكن معرفته فيسجد لآدم كما أمره فلم ينفعه معرفته إذ زايله الخضوع، ولم تكن معرفته إيمانًا إذ لم يكن معها خضوع بالطاعة، فسلبه الله اسم الإيمان والإسلام إذ لم يخضع له فيطيعه بالسجود فأبي وعاند، ولو عرف الله بالمعرفة التي هي إيمان لخضع لجلاله، وانقاد لطاعته... إلخ كلامه.

ننا ابن كرامة، قال: ثنا أبو أسامة، قال: حدثني مالك بن مِغول، عن الزبير بن عدي، عن طلحة بن مُصرِّف، عن مُرَّة، عن عبد الله صلحة بن مُصرِّف، عن مُرَّة، عن عبد الله صلحة بن مُصرِّف، عن مُرَّة، عن عبد الله صلحة بن مُصرِّف، عن عبد الله عب

عمد \_ يعني: ابن المغيرة \_، قال: ثنا مالك بن مِغول، عن طلحة، عن مُرَّة بن شراحيل، عمد \_ يعني: ابن المغيرة \_، قال: ثنا مالك بن مِغول، عن طلحة، عن مُرَّة بن شراحيل، عن عبد الله بن مسعود رَفِيه ، قال: لما بلغ \_ يعني: إلى سِدرةِ المنتهى \_ وهي ولفظُ ابن كرامة : لما أُسري بالنبي على فانتهى إلى سِدرةِ المُنتهى، وهي في السماءِ السادسةِ، إليها ينتهي ما يخرُجُ مِن الأرض، فيُقبضُ منها، وإليها ينتهي ما هبط مِن فَوقِها، فيُقبضُ منها: ﴿إِذْ يَعْثَى ٱلسِّدُرَةَ مَا يَغْشَى واليها يَنتهي ما هبط مِن فَوقِها، فيُقبضُ منها: ﴿إِذْ يَعْثَى ٱلسِّدُرَةَ مَا يَغْشَى واليها ينتهي ما هبط مِن فَوقِها، فيُقبضُ منها: والنجم]، قال: فراشٌ مِن ذهبِ. فأُعطِي الصلوات الخمس، وأُعطِي خواتيمَ سورةِ البقرةِ، وغُفِرَ لمَنْ لم يُشرك بالله مِن أُمَّتِه: المُقْحِمات (١).

ولفظ ابنِ المُغيرة: غُفِرَ لأُمَّتِه المُقحِماتُ، ما لم يُشركوا بالله شيئًا. أخرجه البخاري، ومسلم من حديث أبي أسامة (٢).

المرا \_ أكبرنا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، عن (ح).

على، قال: ثنا محمد بن الوليد، قال: ثنا عمر بن محمد الأصبهاني، قال: ثنا عمر بن أحمد بن على، قال: ثنا محمد بن الوليد، قال: سمعت أبا ذرِّ على يُحدِّث، عن النبي على أنه قال: «أتاني جبريلُ [١٩٥/ب] فبشَرني أنَّه مَن ماتَ مِن أُمَّتِكَ لا يُشركُ بالله شيئًا دخل الجنة».

<sup>(</sup>۱) في «النهاية» (۱۹/٤): أي الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار، أي: تلقيهم فيها.اهـ.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٧٣). ولم أقف عليه عند البخاري.

قلت: وإن زنى وإن سرق؟

قال: «وإن زني، وإن سرقً».

واللفظ لحديث محمد بن الوليد، وليس في حديث محمد بن بشار: «وإن زنى، وإن سرق»، إلى آخر الحديث.

أخرجه البخاري، ومسلم (١).

المعافيل، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا يوسف بن موسى، قال: ثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن الزُّهري، قال: قال لي عبد الملك بن مروان: هذا الحديث الذي جاء: «مَن ماتَ لا يشركُ بالله شيئًا دخلَ الجنة، وإن زنّى، وإن سَرَقَ».

فقلت: أين تذهب يا أمير المؤمنين؟! هذا قبلَ الأمرِ والنهي، وقبلَ الفرائض<sup>(٢)</sup>.

(١) رواه البخاري (١٢٣٧)، ومسلم (٩٤).

(٢) يحتجُّ المرجئة على إسقاط ركنية العمل بأحاديث فضل كلمة التوحيد وأن من قالها دخل الجنة، قالوا: فالنبي على حصر دخول الجنة في القول ولم يذكر العمل، فدلَّ على ركنية القول، وأن العبد ينجو من الخلود في النار بمجرد تلفظه بهذه الكلمة العظيمة وهي كلمة التوحيد، وإن لم يعمل بمقتضاها قط! وقد أجاب أئمة السُّنة عن هذه الشبهة، وردوا على المرجئة فيما ذهبوا إليه.

فمما أجابوا به لرد هذا الشبهة: أن هذه الأحاديث قيلت في أول الإسلام قبل أن تُفرض الفرائض، وتُحدَّ الحدود، ثم أُمر الناس بالفرائض تصديقًا لهذه الكلمة، فمن قالها ولم يعمل بها لم تنفعه، وكان تركه للعمل تكذيبًا لقوله.

- وفي «الشريعة» (٣٧٠) عن الضحاك بن مزاحم أنه ذكروا عنده: من قال: لا إله إلَّا الله دخل الجنة، فقال: هذا قبل أن تُحدَّ الحدود، وتنزل الفرائض.

- وفي «السُّنة» للخلال (٩٣٩) قال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، قلت: إذا قال الرجل: لا إله إلَّا الله فهو مؤمن؟

ماعد، قال: ثنا الحسين بن الحسن، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا الحسين بن الحسن، قال: ثنا أبو معاوية، عن (ح).

علي، قال: ثنا عمر بن علي، قال: ثنا موسى بن المسيب، قال: سمعت سالم بن أبي الجعد، علي، قال: ثنا عمر بن علي، قال: ثنا موسى بن المسيب، قال: سمعت سالم بن أبي الجعد، يُحدِّث عن، (ح).

= قال: كذا كان بدء الإيمان، ثم نزلت الفرائض: الصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.

وعلى هذا بوَّب الخلال كَلَلَهُ في «السُّنة»، فقال: (٥٥/ذكر بدء الإيمان كيف كان؟ والرد على المرجئة؛ لأنه نزلت الفرائض بعد قول: (لا إله إلا الله)).

- قال الآجري كَلِّلُهُ في «الشريعة» (٢٤٦): فإن احتجَّ محتجٌّ بالأحاديث التي رويت: «من قال: لا إله إلَّا الله دخل الجنة».

قيل له: هذه كانت قبل نزول الفرائض، على ما تقدم ذكرنا له، وهذا قول علماء المسلمين، ممن نفعهم الله تعالى بالعلم، وكانوا أئمة يُقتدى بهم، سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة، والتابعون لهم بإحسان، وقول الأئمة الذين لا يُستوحش من ذكرهم في كل بلدٍ. اهـ.

ولأهل السُّنة أجوبة أُخرى ذكرتها في «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» (١/ ٨٢) (فصل المرجئة يحتجون على إسقاط ركنية العمل بحديث من قال: لا إله إلَّا الله دخل الجنة).

(١) رواه مسلم (٢٦٨٧).

قال: ثنا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا محمد بن هارون الحضرمي، قال: ثنا محمد بن هارون الحضرمي، قال: ثنا محمد بن يحيى القُطعي، قال: ثنا عمر بن علي المقدمي، عن موسى بن المسيب، قال: سمعت سالم بن أبي الجعد، يُحدِّث عن المعرُورِ بن سويد، عن أبي ذرِّ هُلِيَّهُ ، عن رسول الله عليه قال: "يقولُ ربُّكم وَ لَيْكُ : ابنَ آدم، إنَّك إن تأتني بقُرابِ الأرضِ خطيئةً بعد قال: "يقولُ ربُّكم وَ لَيْكُ أَن اللهُ عَفِرةً لك، ولا أُبالى "(۱).

المحد بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر رَفِيْ ، قال: أتى النبي عليه أعرابي ، فقال: ما المُوجِبتانِ؟

قال: «مَن ماتَ لا يُشرِك بالله شيئًا دخلَ الجنَّةَ، ومَن ماتَ وهو يُشرِك بالله دخلَ النار». صحيح (٢).

11.7 - ألابرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن يونس السَّرَّاج، قال: ثنا بقية، [197/أ] قال: حدثني بَحيرُ، عن خالد، قال: ثنا أبو رُهْم: أن أبا أيوب حدَّثه: أن رسول الله عِلَيُ قال: «مَن جاءَ يعبدُ اللهَ لا يُشركُ به شيئًا، ويقيمُ الصلاةَ، ويؤتي الزكاةَ، ويصومُ رمضانَ، ويجتنبُ الكبائرَ فإنَّ له الجنةَ».

فسألوه: ما الكبائر؟

قال: «الإشراكُ بالله، وقتلُ النفسِ المُسلمةِ، وفِرارٌ يومَ الزَّحفِ»(٣). قال: «الإشراكُ بالله، وقتلُ النفسِ المُسلمةِ، قال: ثنا علي بن محمد بن هارون الله الجُعفي، قال: ثنا علي بن محمد بن هارون

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۱۳۱۵ و۲۱۳۷۷)، وزاد: (قال: وقُرَابُ الأرضِ: مِلْءُ الأرضِ). ورواه مسلم (۲۲۸۷)، وهو تتمة الحديث السابق، ولفظه: «ومن لقيني بقُراب الأرض خطيئةً لا يُشرك بي شيئًا لقيته بمثلها مغفرة».

<sup>(</sup>Y) رواه أحمد (۱٤٧١١)، ومسلم (٩٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٣٥٠٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣٤٦١، ٨٦٠١). الموسطة وشواهده كثيرة تقدم بعضها.

الحِمْيري، قال: ثنا هارون بن إسحاق، قال: ثنا سُفيان بن عُيينة، عن الزهري، (ح).

المعد بن يحيى الذُّهلي، قال: ثنا عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزُّهري، عن أبي إدريس، عن عن عمد بن يحيى الذُّهلي، قال: ثنا عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزُّهري، عن أبي إدريس، عن عُبادة بن الصامت على أن لا تُشرِكوا بالله شيئًا، ولا تَسرِقوا، ولا تَزنوا، ولا تَقتلوا ولا تَقتلوا ولا تَأتوا بِبُهتانٍ تَفترونه بين أيديكم وأرجُلِكم، ولا تَعصُوني في معروف، فمن وقى منكم فأجرُه على الله، ومَن أصابَ مِن ذلك شيئًا فستَرَه الله في الدنيا؛ فأمرُه إلى الله، إن شاءَ عاقبه، وإن شاءَ غفَر له».

قال: فبايعناه على ذلك.

واللفظ لحديث يونس، أخرجاه جميعًا (١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۸ و ۳۸۹۲)، ومسلم (۱۷۰۹)، والترمذي (۱٤٣٩)، وقال: حديث عبادة بن الصامت على حديث حسن صحيح، وقال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب (أن الحدَّ يكون كفارة لأهله) شيئًا أحسن من هذا الحديث.

قال الشافعي: وأُحِبُّ لمن أصاب ذنبًا فستره الله عليه أن يسترَ على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربِّه، وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلًا أن يَستُرَ على نفسه. اه.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي مصادر تخريجه: (عقوبته على عبده)، من غير قوله: (في الدنيا).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٧٧٥ و١٣٦٥)، والترمذي (٢٦٢٦)، وقال: هذا حديث حسن =

قال أحمد، قال مروان: ما رُويَ في الإسلام حديثٌ أحسنُ مِن هذا.

قالوا: الجنة. قال رسول الله ﷺ: «الجنةُ إن شاءَ الله».

قال: «فما تقولونَ في رجل ماتَ في سبيل الله؟».

قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال رسول الله ﷺ: «الجنةُ إن شاء الله».

قال: «فما تقولون في رجلٍ مات، فقام رجلانِ ذَوَا عدلٍ، فقالا: لا نعلمُ إلَّا خيرًا؟».

<sup>=</sup> غريب، وهذا قول أهل العلم لا نعلمُ أحدًا كفَّرَ أحدًا بالزنا، أو السرقة، وشرب الخمر. اه.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، و «الملخصيات» (۲۱۲٦) من طريق أحمد بن أبي الحواري. وفي «تاريخ دمشق» (۱۸/ ۱۳۷): (رزيق) وهو مولى على بن أبي طالب عليه.

[قالوا: الله ورسوله أعلم].

قال: «الجنةُ إن شاء الله».

قال: «فما تقولون في رجلٍ مات، فقامَ رجلانِ فقالا: لا نَعلمُ إلَّا شرًّا؟». قالوا: النار.

قال رسول الله ﷺ: «مُذنبٌ، والله غفورٌ رحيمٌ»(١).

الما - ألابرنا عُبيد الله بن أحمد بن علي، ثنا يعقوب بن إبراهيم البزّاز، قال: ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا حَرَمِي بن عُمارة، عن شدادِ أبي طلحة الرّاسِبي، قال: حدثني غيلانُ بن جرير، عن أبي بُردَة بن أبي موسى، عن أبيه صفيه، قال: قال رسول الله على اليجيئنَ ناسُ مِن أُمّتي بَذنوبٍ أمثالِ الجبالِ، فيَغفِرُها الله لهم، ويضعها على اليهود والنّصارى».

قال: فحدَّثُ به عمرَ بن عبد العزيز، فقال: آلله أنت سمعتَه من أبيك، يُحدِّثُ به عن النبي عَلَيْهِ؟ قال: نعم. أخرجه مسلم (٢).

المال من الحسين بن يحيى، قال: ثنا الحسين بن يحيى، قال: ثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا همام (ح).

الماد عن الفرج بن الحجاج، قال: أنا عبد الله بن أحمد بن ثابت، قال: ثنا يعقوب الدورقي، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا همام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن عبد الرحمٰن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة عن عن النبي على النبي الله عملاً أن الله الله عملاً عملاً عملاً عملاً فاغفر لي، فقال: عبدي عَمِل ذنبًا، فعلِمَ أنَّ له ربّ يغفِرُ الذَّنبَ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه برقم (١٥٩٨). وما بين [ ] منه.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (YYYY).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل في الموطنين. والجادة: (ربًّا).

ويأخذُ به، قد غفرتُ لعبدي. ثم عَمِلَ ذنبًا آخرَ أو قال: أذنبَ ذنبًا آخرَ، فقال: ربِّ إني عمِلتُ ذنبًا، فاغفر لي. فقال: عبدي عَلِمَ أنَّ له ربّ يغفرُ الذنب، ويأخذُ به، أُشهِدُكم أنِّي قد غفرتُ لعبدي، فليَعمَل ما شاء». أخرجه البخاري، ومسلم (١).

الماد عفر بن عبد الله بن يعقوب، أنا محمد بن هارون الرُّوياني، قال: ثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله وَيُهُمَّهُ ، قال: لما نزلت: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمَّ يَلِيسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلِّهِ ﴾ والأنعام: ١٨]، اشتدَّ ذلك على أصحاب رسول الله عليه ، قالوا: يا رسول الله ، وأينًا لم يَظلم نفسَه؟

قال: «ألم تسمعوا إلى قوله: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴿ اللهُ اللهُ عَظِيمٌ اللهُ اللهُ

قال ابن إدريس: سمعت أبي يذكر عن أبان بن تغلب، عن الأعمش ثم سمعته من [١٩٧] الأعمش.

أخرجه مسلم: عن أبي كريب، والبخاري: من حديث الأعمش (٢).

المجروع الله عبيد الله بن أحمد، أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا عباس التَّرقُفِي، قال: ثنا عباس التَّرقُفِي، قال: ثنا حفص بن عمر، قال: ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس على قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله عفرة الذوب غفرت له ولا أبالي، ما لم يُشرِكُ بي شَيئًا» (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۰۰۷)، ومسلم (۲۷۵۸).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۳۹۰)، ومسلم (۱۲٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٤/ ٢٦٢)، وصحَّحه، وتعقَّبه الذهبي، فقال: العدني واه. يعني: حفص بن عمر.

ورواه عبد بن حُميد (٦٠٢)، والطبراني في «الكبير» (١١٦١٥)، وفي إسناده: إبراهيم بن الحكم بن أبان، قال الذهبي في «الميزان» (١/٢٧): =

الجعد، قال: أنا عبد الحميد ـ يعني: ابن بمرام ـ، قال: حدثني شهر بن حوشب، قال: الجعد، قال: أنا عبد الحميد ـ يعني: ابن بمرام ـ، قال: حدثني شهر بن حوشب، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن غَنْم، أن أبا ذرِّ عَلَيْه حدَّثه: أن رسول الله عَلَيْ قال: «يقولُ اللهُ: يا عبدي، ما عبدتني ورجوتني، فإني غافرٌ لك على ما فيك، يا عبدي، إن لقيتني بقُرَابِ الأرضِ خطيئةً لم تُشرِك بي شيعًا، أتيتُكَ يقرابِها مغفِرةً» (١).

المعفرة تَحِلُ (٢) العبد ما لم يقع الحجابُ».

قيل: يا نبيَّ الله، وما الحِجابُ؟

قال: «الشرك به».

قال: «فما [مِن]<sup>(٣)</sup> نفس تلقاه لا تُشرِكُ به إلّا حلَّت لها المَغفِرةُ مِن الله عَجْلِلٌ، فإن شاءَ غفَرَ لها، وإن شاءَ عَذَّبَها».

ثم قال: لا أعلم إلَّا أن نبيَّ الله ﷺ قرأ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨](٤).

<sup>=</sup> تركوه، وقلَّ مَن مشَّاه. اهـ.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۱۳٦۸). وانظر كلام الدارقطني في «العلل» حول هذا الإسناد (۱۱۱۰). والحديث يشهد له ما تقدم برقم (۱۸۰۶ و۱۸۰۵).

<sup>(</sup>٢) وضع فوق (اللام)، (ض).

<sup>(</sup>٣) ما بين [ ] لحق من الهامش، وكتب: (سقط من نسخة: ط).

<sup>(</sup>٤) رواه أبن أبي حاتم في «تفسيره» (٥٤٢٠). وفي إسناده: موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف كما في «الميزان» (٢١٣/٤).

المُثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك، عن ربعي بن حِرَاشٍ، عن المُثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شُعبة، عن عبد الملك، عن ربعي بن حِرَاشٍ، عن حُذيفة عن عن النبيّ عَنِيْ : "إنَّ رجلًا ماتَ فدخلَ الجنَّة، فقيلُ له: ما كنتَ تَعملُ؟ فإمَّا ذكرَ، وإمَّا ذُكّرَ، فقال: كنتُ أُبايعُ الناسَ، وكنتُ أُنظِرُ المُعسِرَ، وأتَجوَّزُ في السِّكَةِ أو النَّقدِ؛ فغُفِرَ له».

۱۸۱۸ - أكبرنا محمد بن الحسين الفارسي، أنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: ثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري (ح).

قال: ثنا الحسين بن الحسن، قال: ثنا حجاج بن أبي منيع، عن جده، عن الزُّهري، قال: قال: ثنا الحسين بن الحسن، قال: ثنا حجاج بن أبي منيع، عن جده، عن الزُّهري، قال: حدثني مُميد بن عبد الرحمٰن: أن أبا هريرة وَ الحبره، قال: سمعت رسول الله على يقول: «أسرَف رجلٌ على نفسه، حتى إذا حضرته الوفاة، قال لأهله: إذا أنا مُتُّ، [۱۹۷/ب] فأحرِقوني، ثم اسحقُوني، ثم اذرُوني في الرياح، فوالله، لئن قدرَ الله عليّ، ليُعذّبني عذابًا لا يُعذّب به أحدًا. قال: ففُعِلَ ذلك به، ثم قال الله عليّ : لكلّ شيءٍ أخذَ منه شيئًا: رُدَّ ما أخذت منه، فإذا هو قائمٌ بين يدي الله وَلَى نقال: ما حملَك على ما أخذت منه، فإذا هو قائمٌ بين يدي الله وَلَى الله الله على الله ع

الماعيل، قال: ثنا عبيد الله بن أحمد، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا عباس بن يزيد البحراني، قال: ثنا أبو داود، وعبد الصمد، قالا: ثنا شعبة، عن الوليد بن العيزار، عن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۳۹۱)، ومسلم (۱۵۲۰).

وكتب فوق: (أخرجه البخاري، ومسلم): ليست في (ط).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳٤۸۱)، ومسلم (۲۷۵۲).

رجلٍ مِن ثقيفٍ، عن رجلٍ مِن كِنانةً، عن أبي سعيد الخدري وليه ، عن النبي عليه النبي عليه : ﴿ مُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل

المحمد بن عمر بن محمد (٣) بن خُشَيش، قال: ثنا يزداد، قال: ثنا يزداد، قال: ثنا محمد بن عمر بن محمد (٤) بن أبي خليفة، قال: سمعت أبا زيد (٥)، يذكرُ عن ثابت، عن أنس من المثنى، قال رجلٌ: يا رسول الله، إني أستغفرُ، ثم أعود فأُذِنب.

قال: «فإذا أذنبتَ فاستغفِر ربَّك».

فقال له في الرابعة: «استغفِر ربَّك حتى يكونَ الشيطانُ هو المحسور»(٦).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۱۷٤٥)، والترمذي (۳۲۲٥)، وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه. اهـ.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۱۳۲۸ و۲۱۳۸۸)، والنسائي في «الكبرى» (۱۰۸٤)، وابن ماجه (۱۳۵۰).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. وفي «تاريخ بغداد» (٤/ ٢٧٠): (أحمد).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل. وفي «تاريخ الإسلام» (٤/ ٩٣٤): (عُمر)، وهو كذلك عند من خرجه.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل. وعند من خرجه: (أبا بدر).

<sup>(</sup>٦) رواه قوام السنة في «الحُجَّة» (٦٨٧) من طريق المُصنِّف. ورواه البزار في «مسنده» (٦٩١٣)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ١٨٤)، في ترجمة: بشار بن الحكم أبي بدر الضبي.

المحمد البغوي، قال: ثنا داود بن عَمرو، قال: ثنا داود بن عَمرو، قال: ثنا داود بن عَمرو، قال: ثنا دفع عن الأسود بن هلال، عن قال: ثنا حفص، قال: ثنا الشيباني، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن الأسود بن هلال، عن أبي بكر الصديق والمنه في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ ثُمَّ السَّمَقَامُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ

قالوا: استقامُوا فلم يُذنبوا.

فقال أبو بكر: حملتُمُ الأمرَ على أَشَدِّه، استقامُوا ولم يرجِعُوا إلى عبادةِ الأوثان (١).

المحمد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا الحسين بن الحسن، قال: ثنا الهيثم بن جميل، قال: ثنا أبو هلال الراسِبي، عن معاوية بن قُرَّة، قال: قال عبد الله بن مسعود على الله في كتاب الله في سورة النساء خيرٌ للمسلمين مِن الدنيا وما فيها، قوله عَنَانُ ﴿ إِن تَعَتَنِبُواْ كَبَايِر مَا نُنْهُونَ عَنْهُ للمسلمين مِن الدنيا وما فيها، قوله عَنَانُ كَرِيمًا الله الله النساء].

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨].

وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ

<sup>=</sup> قال أبو زرعة: شيخ بصري، منكر الحديث. وانظر: «الجرح والتعديل» (٢/ ٤١٦).

<sup>(</sup>۱) ورواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ ۲۰) من طريق الشيباني، ولفظه: قال أبو بكر رفح للإصحابه ذات يوم: ما ترون في هاتين الآيتين: ﴿إِنَّ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴿ [فصلت: ٣٠]، وقوله: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلِبُسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٢]؟

قالوا: استقاموا، فلم يذنبوا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؛ أي: بذنب. قال : لقد حملتموها على غير المحمل، ﴿إِنَّ اللَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقَدَّمُواً»، فلم يلتفتوا إلى غيره، ﴿وَلَدَ يَلِبُسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾؛ أي: بشركٍ.

وَٱسْتَغْفَكُرُ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ١٠ [النساء].

وقال الحسينُ: وأنا أقولُ: آيةٌ خامِسةٌ خيرٌ للمسلمين مِن الدنيا وما فيها، في سورة النساء: ﴿مَّا يَفْكُلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ النساء].

المعد الله بن عَدِي، ويحيى الحِنّائي، [١٩٨/أ] قالا: ثنا شيبان، قال: ثنا عبد الله بن عَدِي، قال: ثنا أبو يعلى، ويحيى الحِنّائي، [١٩٨/أ] قالا: ثنا شيبان، قال: ثنا حرب بن سُريج، قال: ثنا أبوب السّختياني، عن نافع، عن ابن عمر الله عن الله عن أن من أله الكبائر حتى سمعنا مِن نبينا على الله الكبائر حتى سمعنا مِن نبينا على الله الكبائر من دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ الله الله الكبائر مِن أُمّتي يومَ القيامةِ (٢) الأهل الكبائر مِن أُمّتي يومَ القيامةِ (٢).

قال: أخبرني القاسم بن الفضل، عن معاوية بن قُرَّة، عن مَعبد الجهني، قال: قلتُ قال: قلتُ الجعد، قال: أخبرني القاسم بن الفضل، عن معاوية بن قُرَّة، عن مَعبد الجهني، قال: قلتُ لعبد الله بن عمر على: رجلٌ لم يَدَع مِن الخيرِ شيئًا إلَّا عَمِلَه إلّا أنه كان شَاكًا. قال: هلك ألبتَّة.

<sup>(</sup>١) كتب في هامش الأصل: (دعوتي).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٣٣٦) في ترجمته حرب بن سريج، وقال: وهذا لا يرويه عن أيوب بهذا الإسناد غير حرب بن سريج. اه.

ورواه البزار في «مسنده» (٥٨٤٠)، وقال: هذا الكلام لا نعلمه يروى عن ابن عمر الله عن هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن أيوب إلّا حرب بن سريج، وهو رجلٌ من أهل البصرة ليس به بأس. اهـ.

قلت: شواهد الحديث كثيرة في ادِّخار النبي ﷺ الشفاعة لأُمَّته، وكذا أحاديث أن شفاعته لأهل الكبائر من أُمَّته، وسيأتي تخريجه برقم (١٨٦٦ ـ ١٨٦٧).

قال: قلتُ: رجلٌ لم يَدَع مِن الشرِّ شيئًا إلَّا عَمِلَه غيرَ أَنَّه يشهدُ أَنْ لا إِلّٰه إِلَّا الله.

قال: عَشِّ ولا تَغترَّ (١).

المحمد، قال: لقيتُ ابن عباس فقلت له، فقال لى مثل ذلك. قرة، عن معبد، قال: لقيتُ ابن عباس فقلت له، فقال لى مثل ذلك.

المحمد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي الأسود، قال: ثنا إسماعيل بن محمد، قال: ثنا عباس بن محمد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي الأسود، قال: ثنا إسماعيل \_ يعني: ابن عُليَّة \_، عن ابن عون، قال: ما رأيت أحدًا أعظمَ رجاءً لهذه الأُمَّةِ مِن محمدٍ \_ يعني: ابن سيرين \_،

<sup>(</sup>۱) قال أبو عبيد كَلَّهُ في «غريب الحديث» (٤/ ٢٥٤): في حديث عبد الله بن عمر عبد الله الله عملٌ، فهل عمر عبد الله عملٌ، فهل يضرُّ مع الإسلام ذنب؟

فقال ابن عمر: عَشّ، ولا تغترّ. ثم سأل ابن عباس في فقال مثل ذلك. ثم سأل ابن الزبير في فقال مثل ذلك.

قوله: (عَشِّ، ولا تغترَّ): إنما هو مَثلٌ، وأصل ذلك فيما يقال: أن رجلًا أراد أن يقطع مفازة بإبله، فاتَّكل على ما فيها من الكلأ، فقيل له: عَشِّ إبلك قبل أن تفوز بها، وخُذ بالاحتياط، فإن كان فيها كلاً فليس يضرّك ما صنعت، وإن لم يكن فيها شيءٌ كنت قد أخذت بالثقة. فأراد ابن عمر في ذلك المعنى في العمل، يقول: اجتنب الذنوب ولا تركبها اتّكالًا على الإسلام، وخُذ في ذلك بالثقة والاحتياط.اه.

<sup>(</sup>٢) كتب فوق لفظ الجلالة: (ض)، يعني: (سمعت عبد الله [يقول]..).

وكان يتأوَّلُ آيًا مِن القرآن: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ فَا وَكَان يَتَأَوَّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

المجمد بن عبد الرحمٰن بن العباس، قال: ثنا محمد بن هارون الحضرمي، قال: ثنا سليمان بن عمر (٢) بن خالد الأقطع (٣)، قال: ثنا أبي، عن مَعقِل بن عبيد الله، عن أبي الزُّبير، عن جابر عَيْجَهُ، قال: لم يكُن مِن المنافقين أحدٌ يُسمَّى: كافرًا (٤).

المجمد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا أحمد بن أبي بكر أبو عثمان، قال: ثنا المنهال بن بَحر، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن سُليمان اليَشكُري، قال: قلتُ لجابر بن عبد الله الكنتُم تَعُدُّون الذنبَ شِركًا؟ قال: لا إلَّا عِبادةَ الأوثان (٥).

المجاد بن أسليمان بن على بن مسلم، قال: ثنا محمد، قال: ثنا محمد، قال: ثنا محمد، قال: ثنا محمد، قال: ثنا محمد بن زيد، عن الجعد أبي عثمان، قال: حدَّثَ سُليمان بن قيس

<sup>(</sup>۱) وفي «حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا (۲۷) عن عون، قال: ما رأيت أحدًا كان أعظم رجاء للموحِّدين من محمد بن سيرين كَلِّهُ؛ كان يتلو هؤلاء الآيات... وفيه (۹۹): عن ابن عون، قال: ما رأيت أحدًا كان أعظم رجاء لهذه الأمة من محمد بن سيرين، وأشد خوفًا على نفسه منه.

<sup>(</sup>٢) كتب في الهامش: (في نسخة (ط): عثمان، وقد كتبه ابن ناصر في الحاشية وصحح عليه، ثم كتب ابن الشعار تحته يحرر، صوابه: عمر فليسقط).

 <sup>(</sup>٣) في «تاريخ الإسلام» (٥/١١٤٨): (سليمان بن عمر بن الأقطع).
 وفي «الثقات» لابن حبان (٨/ ٢٨٠): (المعروف بابن الأقطع).

<sup>(</sup>٤) في «مسند أبي يعلى الموصلي» (٢١١٥): ثنا محمد بن عباد، ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر هذه ، قال: لم نكن نُسمِّي المنافقين كفارًا على عهد رسول الله على . وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) في «مسند أبي الجعد» (٢٦٣٤) عن أبي الزبير، قال: سألت جابرًا أو سأله رجل: أكنتم تعدون الذنب شركًا؟ قال: لا.

وسُئل: ما بين العبد والكفر؟ فقال: ترك الصلاة.

قلتُ: أكنتُم تدعُونَ أحدًا مِن أهل القِبلةِ مُشركًا؟ قال: لا.

الأعمش، عن أبي سُفيان: قلتُ لجابر: كنتم تقولون لأهل القبلة: أنتم كفار؟ قال: لا .

قال: فكنتم تقولون لأهل القبلة: أنتم مسلمون؟ قال: نعم.

المعدد الأشجُّ، قال: ثنا ابن إدريس، عن عمِّه، عن سلمة بن كُهيَل، عن أبي حاتم، قال: ثنا أبو سعيد الأشجُّ، قال: ثنا ابن إدريس، عن عمِّه، عن سلمة بن كُهيَل، عن أبي الزعراء، سمعت عبد الله بن مسعود صَحَيَّة يقول: لا يَثوِي (٣) في النار إلَّا أربعة، قال الله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ ﴿ قَا وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ اللهُ وَكُمَّ الْمُعْرِينَ فَي وَكُمْ الْمُعْرِينَ فَي وَكُمْ الْمُعْرِينَ فَي وَكُمْ اللهِ الله الله الله الله وصَلَيْ الله وصَلَى الله الله الله الله وصَلَى الله وصَلَى الله وصَلَى الله الله وصَلَى الله الله وصَلَى ا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وقد تقدم برقم (٥١٩): (أحمد بن الفرج بن منصور).

<sup>(</sup>٢) وقع في ضبط هذه الجملة اضطراب كثير في مصادر تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في «تفسير الطبري» (٢٣/ ٤٥٣) وغيره: (يَبْقي).

المحمد بن أحمد، قال: ثنا عبيد الله بن محمد بن أحمد، ومحمد بن رِزق الله، قالا: أنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، قال: ثنا عفان، قال: ثنا سعيد بن زيد، قال: ثنا عمرو بن مالك، قال: ثنا أبو الجوزاء، قال: ليس فيما طلبتُ مِن العلم، ورحلتُ فيه إلى العلماء، وسألت عنه أصحاب النبي على، فسمعتُ الله يقول لذنب: لا أغفِرُ.

المحمد بن مُطرِّف، قال: أنا محمد بن أحمد بن حماد، قال: ثنا علي بن حرب، قال: ثنا سعيد بن سالم القدَّاح، عن بشر بن جبلة، عن عبد العزيز بن إسماعيل، عن محمد بن مُطرِّف، قال: يقول الله عَلَى : ابن آدم يُذنبُ الذنب فيستغفِرُني فأغفِرُ له، ولا هو فأغفِرُ له، ثم يُذنِبُ فيستغفِرُني فأغفرُ له، ولا هو يَترُكُ ذنبَه، ولا هو يأيس مِن رحمتي، أُشهِدُكم أنِّي قد غفرتُ له.

المحد، قال: ثنا عباس بن عثمان، أنا حمزة بن محمد، قال: ثنا عباس بن محمد، قال: ثنا كثير بن هشام، قال: ثنا جعفر بن بُرقان، قال: ثنا ميمون بن مِهران، عن أمامة على مَريح، وكانوا لا يُجِيزُون على جَريح، ولا يَطلبون مُوَلِيًّا، ولا يَسلبون قتيلًا.

<sup>(</sup>۱) الخبر رواه ابن أبي شيبة في «المُصنف» (۱۱۹۸۳) (باب في الرجل يقتل نفسه، والنفساء من الزنا هل يصلى عليهم؟) عن وكيع، عن أبي هلال به. وروى نحوه عن جماعة من السلف أنهم يُصلون على أهل الكبائر، وهذا فيمن كان منهم مُسلمًا من أهل القبلة كما جاء مُصرَّحًا به في بعض هذه الآثار كقول ابن سيرين، والنخعي، وعطاء، والثوري وغيرهم في أول الباب.

المجمد بن عبد الله المحمد بن عبد الرحمٰن، قال: أنا محمد بن هارون بن عبد الله الحضرمي، قال: ثنا أبو [۱۹۹/أ] هِشام الرفاعي، قال: ثنا النضر بن منصور العنزي، قال: ثنا أبو الجنوب عُقبة بن علقمة اليَشكري: رأيتُ عليًّا هُلِيه وشَهِدتُ معه صفين، فأُتِي بخمسة عشر أسيرًا مِن أصحابِ معاوية هُلِه، فكان مَن ماتَ منهم غسَّله، وكفَّنه، وصلَّى عليه.

الُطَّوِّعي، قال: ثنا أبو بكر الله بن أحمد، قال: أنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا أبو بكر الطَّوِّعي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا حفص، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر على مَن قال: لا إله إلّا الله.

المحد، بن أحمد بن النَّضر، قال: ثنا محمد بن أحمد بن النَّضر، قال: ثنا معاوية بن عَمرو، عن أبي إسحاق، عن هِشام، عن محمد، قال: لا نَعلمُ مِن أصحابِ محمدٍ عَنِي ولا مِن غيرِهم مِن التابعين: تَرْكَ الصلاةِ على أحدٍ مِن أهلِ القبلةِ تَأْثُمًا مِن ذلك.

ومثله قول أبي وائل في «المصنف» (١١٩٨٥).

وعلى هذه الآثار تحمل بقية الآثار المُطلقة وأنها مُقيَّدة فيمن كان من أهل الإسلام، وأهل القبلة، وأهل الصلاة كما تقدم.

وكذلك روى ابن أبي شيبة في الباب الذي بعده: (١٥٥/ في الكافر أو السبي يتشهد مرَّة ثم يموت، أيُصلى عليه؟) عن خيثمة قال: إذا صلَّى مرَّة صُلِّي عليه.

- وعن أبي عبد الله الشقري قال: قال رجل عند الشعبي إني أجلب الرقيق فيموت بعضهم، أفأُصلي عليه؟

فقال: إن صلَّى فصلِّ عليه، وإن لم يُصلِّ فلا تُصلِّ عليه.

فتُحمل الآثار على بعضها، ويُجمع بينها، ولا تُفهم بفهم المرجئة الذين يزعمون النجاة بلا عمل، ولا صلاة. وينظر: «الاستذكار» (٣/ ٥٢).

ولم أقف على أحد من الأئمة منع الصلاة على أصحاب الكبائر، وإنما يترك الصلاة عليه أهل العلم والشأن من باب الهجر والردع لغيرهم كما ترك الصلاة النبي على بعض أصحاب الكبائر، وقد تقدم تقرير ذلك تحت الأثر رقم (١٧٩٢).

على الغسّاني، قال: ثنا على بن أحمد بن عمر اللقرِئ، قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله بن على الغسّاني، قال: ثنا على بن العباس، قال: ثنا أحمد بن عثمان، ثنا يعلى بن عبيد، قال: ثنا سفيان، عن ثابتِ بن أبي الهُذيل، قال: سألتُ أبا جعفر محمد بن على بن الحُسين، عن أصحابِ الجمل؟

فقال: مؤمنون، وليسوا بِكُفَّار.

المحمد بن عبد الله، قال: ثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا محمد بن ربح قال: ثنا عمد بن وائل، ربح قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا العوَّام بن حوشب، عن عَمرو بن مرَّة، عن أبي وائل، أن عَمرو بن شرحبيل أبا ميسرة \_ وكان مِن أفاضِل أصحاب عبد الله بن مسعود من الله عبد الله بن مسعود من الله عبد الله بن مضروبة، قال: رأيتُ كأنِّي دخلتُ الجنة، فرأيت قِبابًا مضروبة، قلت: لمِن هذه القِبابُ؟

فقالوا: لذي الكَلاع، وحوشب، وكانا ممن قاتلا مع معاوية ضياليه.

قال: قلت: فأين عمارٌ وأصحابُه؟

فقالوا: أمامَك.

قال: قلتُ: وقد قتَلَ بعضُهم بعضًا؟!

قيل: إنَّهم لقوا الله فوجدوه واسِعَ المغفرة.

قال: قلت: فما فعل أهل النهر؟

قيل: لَقُوا بَرْحًا(٢).

قال يزيدُ بن هارون: أعتقَ ذُو الكَلاعِ اثني عشرَ ألفَ بيتٍ.

١٨٤٤ ـ أكْبِرنا عيسى بن على، أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا أبو سعيد

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وقد تقدم مرارًا: (الحسن بن عثمان).

<sup>(</sup>٢) (أهل النهر): هم الخوارج. و(البرح): الشدة والشر. وفي «المجموع المغيث» (٢/ ٤٤): (ولقِيتُ منه البَرْحَ): أي شدة الأذى.

الأشج، قال: ثنا أبو أسامة: قال رجلٌ لسفيان: أتشهدُ على الحجاج وعلى أبي مسلم (١) أنهما في النار؟ قال: لا إذا أقرَّا بالتوحيدِ.

المعن بن عثمان، قال: ثنا يعقوب بن عثمان، قال: ثنا يعقوب بن عثمان، قال: ثنا يعقوب بن سفيان، قال: ثنا صفوان بن صالح، قال: ثنا عمر بن عبد الواحد، قال: سمعت الأوزاعي، سُئل عن فاسقِ معروفٍ بفسقِه، قال: أَيُلعَنُ؟

قال: ترى أبو<sup>(۲)</sup> مسلم، ومروان<sup>(۳)</sup>، فإنَّهما كانا مِن شِرار هذه الأُمَّة، وما أُحِتُ لعنتهُما.

المحمد الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد ال

قال: لا. قال: وإنَّما كانوا يُحدِّثون بالأحاديث عن [١٩٩/ب] رسول الله عليمًا لحُرماتِ الله، ولا يَعُدُّون الذنوب كفرًا، ولا شِركًا، وكان يقال: المؤمنُ حديدٌ عند حُرُماتِ الله.

المعد، قال: ثنا شَبابة بن سَوَّار، قال: ثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا عباس بن محمد، قال: ثنا شَبابة بن سَوَّار، قال: ثنا عبد العزيز الماجشون، عن محمد بن المُنكدر، قال: كان رجلٌ بالمدينة يقال له: عِمران بقرة، وكان مُسرِفًا على نفسه، فالله عنه، وثبتُّ مكاني، فكرِهتُ أن فلما ماتَ أُتِيَ بجنازتِه فتفرَّقَ الناسُ عنه، وثبتُّ مكاني، فكرِهتُ أن يعلمَ الله عَنْ مَنْ أنى أيستُ له مِن رَحمتِه.

<sup>(</sup>۱) الحجاج هو ابن يوسف الثقفي، وأبو مسلم هو الخراساني، وقد تقدم التعريف به برقم (١٦٢٦).

وقد اختلفوا في كفر الحجاج، وعامة السلف على تكفيره كما بينت ذلك في التعليق على «السنة» للخلال (٨٣٨). وانظر ما تقدم برقم (١٦٤٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل والجادة: (أبا).

<sup>(</sup>٣) ابن الحكم، الملك الأموى.

المدا المدرئ المدرئ المدرئ الله، ثنا محمد بن الحسن بن زياد المدرئ، قال: ثنا خلف بن شمس المقرئ الخضيب على نهر عيسى، قال: ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن أبي إسحاق الجُرشي، عن الأوزاعي، عن القاسم بن مُخَيمرة قال: كان لأبي قِلابة البَحرمي ابنُ أخ يَركبُ المحارِمَ، فاحتُضِرَ، فجاء طائرانِ أبيضانِ يُشبِهان النَّسرين، فجلسا في كُوَّة البيت، فقال أحدُ الطائرين لصاحبه: انزل ففتشه، النَّسرين، فبعلسا في حوفه، وذاك بعَين أبي قِلابة، فقال الطائر لصاحبه: الله على أكبر، انزل إليه، فقد وجدتُ في جوفه تكبيرةً كبَّرها في سبيل الله على سبور أنطاكِية (۱)، فأخرج الطائرُ خِرقة بيضاء، فلفًا وجهه (۱) في المخرقة، ثم الحتملاها، ثم قالا: يا أبا قِلابة، قُم إلى ابن أخيك فادفِنه، فإنه مِن أهل الجنة، قال: وكان أبو قِلابة عند الناسِ مَرضيًّا، فخرجَ إلى الناس، فأخبرَهم بالذي رأى. قال: فما رأيتُ جنازةً أكثرَ أهلًا منها.

المدر المدر

<sup>(</sup>۱) «معجم البلدان» (۲٦٦/۱): بالفتح ثم السكون، والياء مُخفَّفة... قصبة العواصم من الثغور الشامية، وهي من أعيان البلاد وأمهاتها، موصوفة بالنزاهة، والحسن، وطيب الهواء، وعذوبة الماء، وكثرة الفواكه.اهـ. قلت: وهي تابعة الآن إلى تركيا.

<sup>(</sup>٢) فوقها (ض)، وفي الهامش: (قال ابن ناصر: كذا في الأصل، والصواب: (فلفًا روحه). وهو كذلك في «بغية الطالب» (١/ ٣٩٤) من طريق المصنف، و«شرح الصدور بشرح حال الموتى» (ص١١٧) عن المُصنف. وهو تحت باب (من يحضر الميت من الملائكة وغيرهم، وما يراه المحتضر، وما يقال له، وما يُبشر به المؤمن ويُنذر به الكافر).

<sup>(</sup>٣) فوقها: (ض)، وكتب في الهامش: (كذا في الأصل: (ذاعر) بذال مُعجمة، =

فجلستُ أُفكّرُ فيه، وتَجنّبِ الناس له إذ خَفَقتُ برأسي، فإذا أنا بطائرين أبيضين، فقال أحدُهما لصاحبه: ادخل، فانظُر هل ترى خيرًا؟ قال: فلا فدخل في يافُوخِه، فخرج مِن دُبُرِه وهو يقول: ما رأيتُ خيرًا. قال: فلا تعجل، فدخل الثاني في يافُوخه، فخرج مِن خمصانه (۱) قدمِه، وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، كلمةٌ لاصِقةٌ بطِحَاله، وهو يقول: أشهدُ أن يقول: الله إلّا الله، قال: فقلتُ للناس: هَلُمُّوا، هَلُمُّوا.

الموتى في مَرْبَعةِ الصاغةِ بالبصرة. فقال: دُعيتُ إلى غسلِ ميتٍ، قال: ثنا أبو نصر عامر بن عمد [٢٠٠/أ] البصري، قال: ثنا رَوح بن عُتبة، قال: كان إنسانٌ يُغسِّلُ الموتى في مَرْبَعةِ الصاغةِ بالبصرة. فقال: دُعيتُ إلى غسلِ ميتٍ، قال: فلمَّا بلغتُ قدمَه، جعلتُ أَدلُكُها بحجرٍ معي، فإذا قد خرجَ على خُمصان قدمِه كتابٌ، ففضَضتُه فإذا فيه: بسم الله الرحمٰن الرحيم، أنقُوا غسلَ صاحبِكم، فإنَّ اللهَ قد غفرَ له باتباعه جنازةً لا يَعرفُها.

المحمد بن عبد الرحمٰن، ثنا عبيد الله بن عبد الرحمٰن السُّكري، قال: ثنا زكريا بن يحيى، قال: ثنا الأصمعي، قال: سمعت أعرابيًّا في دعائه يدعو وهو يقول: إلهي ما توهَّمتُ سَعةَ رحمتِكَ يوم القيامة إلَّا وكانت نغمةُ عفوك تملأُ مسامعي: بأنِّي قد غفرتُ لك، فلا تُخيِّب سعَةَ أملي، وَصِدقَ حُسنِ ظنِّي.

١٨٥٢ \_ وألابرنا علي بن محمد النديم، قال: ثنا عبد الله بن عمر بن شوذبٍ،

<sup>=</sup> والصواب: بدال غير مُعجمة). اه.

وفي «النهاية» (٢/ ١١٩): (الدعارة): الفساد والشر. ورجل داعِرٌ: خبيثٌ مُفسد.

<sup>(</sup>۱) وضع على (خمصانه): (ض). والصواب: (خمصان) كما في «شرح الصدور» (ص/۱۱) من طريق المُصنِّف. و(الأخمص): ما دخل من بطان القدم فلم يصب الأرض. «الصحاح» (۳۸/۳۸).

قال: ثنا علي بن محمد الناقِد، قال: ثنا محمد بن المنادي، قال: سمعتُ أبا يحيى الخفَّاف، يقول: سمعتُ محمد بن القاسم، قال: سمعتُ أعرابيًّا خرج مِن خيمتِه، فوقفَ على بابِها، ثم رفع يديه، فقال: إلهي إنَّ استغفاري لك مع إصراري للُؤمُّ، وإنَّ تركيَ الاستغفارَ مع سعةِ رحمتك لعجزُّ، إلهي كم تَحبَّبُ إليَّ وأنت عني غنيُّ، وكم أتبغَّضُ إليك، وأنا إليك فقيرٌ، فسبحان مَن إذا وعدَ وفَى، وإذا توعَدَ عفا.

قال: وخرجَ أعرابيٌّ، فقال: اللَّهم إنِّي أخافُك لعدلِكَ، وأرجوك لعفوكَ، خَلِّصني ممن يُخاصِمُني إليك؛ فإنه لا يُخاصِمُني إليك إلَّا كلُّ مَظلوم، وأنت حكمٌ لا تَجُورُ، عوِّضهم بكرَمِكَ، وخَلِّصني بعفوك يا كريم.

المحمد عني: ابن عائشة من عمد بن أحمد، قال: أنا جعفر بن محمد بن نُصير، قال: ثنا أحمد بن مسروق، قال: ثنا محمد بن الحسين البُرجُلاني، قال: ثنا عبيد الله بن محمد معنى: ابن عائشة من قال: حدثني محمد أبو سفيان التميمي، قال: كان عَمرو بن عُبيد يقول بالوعيد، فقال له أبو عَمرو بن العلاء: أنت يا أبا عثمان رجلٌ فصيحُ اللسان، ليس لك عِلمٌ بمعاني كلامِ العربِ. العرب لا تَعُدُّ العافِي مُخلِفًا، ثم أنشد:

وما يَرهبُ المَولى ولا الجارُ صَولَتي ولا أختفي (١) من سَورة المُتهدِّد وإن أوعدتُه ووعدتُه ليكذِبُ إيعادِي ويَصدُقُ مَوعِدي (٢)

<sup>(</sup>۱) وضع على (أختفي): (ضـ)، وكتب في الهامش: (الصواب: أختتي). بتاءين. قلت: ومعنى (أختتي): أذلّ وأخاف.

<sup>(</sup>٢) وفي «مجالس العلماء» للزجاج (ص٦٢) بإسناده عن الأصمعي، قال: جاء عَمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء، فقال: يا أبا عمرو، أيخلف الله وعده؟ قال: لا.

قال: أفرأيت مَن وعده الله على عمل عقابًا، أيخلف وعده فيه؟ فقال أبو عَمرو: مِن العُجمة أتيت أبا عثمان! إن الوعد غير الوعيد، إن =

المحاد عدو بن العلاء كله ، أنّه ناظر عمرو بن عبيد في الوعيد، فاحتج عمرو بن عبيد عليه بأن إخلاف الوعيد قبيح ، عبيد في الوعيد، فاحتج عمرو بن عبيد عليه بأن إخلاف الوعيد قبيح ، [٢٠٠/ب] وذمٌ عند أهلِ اللسان، وعادةُ اللّغةِ، وأنشد لأعرابي يمدحُ رجلًا: إن أبا ثابتٍ لمُجتمع الروعيد ولا يبيت من ثأره على فوت لا مُخلِف الوعد والوعيد ولا يبيت من ثأره على فوت فقال له أبو عمرو: إن كان هذا الشاعر قد مدحَ بالأمرين، فإن رسول الله على مَدحَه كعبُ بن زُهير، وكان النبيُ على تَوعَده، فقال: فلم يُنكر ذلك عليه، ووقعَ منه مَوقِعًا جميلًا، وعفا عنه. وقال الشاعر:

وإنَّ وإن أُوعَدتُه ووَعَدتُه لأخلفُ إيعادي وأنجز موعدي فأينَ كنتَ عند اتِّباع هذا المذهبِ مِن اللغة، والعقلُ يشهدُ له؟ فأينَ كنتَ عند البّاع هذا المذهبِ مِن اللغة، والعقلُ يشهدُ له؟ 1۸۵٥ - ألاّبرنا عيسى بن علي، أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال:

<sup>=</sup> العرب لا تَعِدُ عارًا ولا خلفًا، والله على إذا وعد وفي، وإذا أوعد ثم لم يفعل كان ذلك كرمًا وتفضُّلًا، وإنما الخُلف أن تعد خيرًا ثم لا تفعله.

قال: فأوجدني هذا في كلام العرب.

قال: نعم، أما سمعت قول الأول:

فقال: لأن العرب تقول: وعدته خيرًا، ووعدته شرًّا، فإذا أسقطوا ذكر الخير والشر قيل في الخير: وعدت، وفي الشرِّ: أوعدت. اهـ.

ثنا هدبة، قال: ثنا سُهيل بن أبي حزم، قال: ثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك صَلَّيْه: أن النبي عَلَيْ قال: «مَن وَعدَه اللهُ على عَمَلٍ ثوابًا فهو مُنجزه له، ومن وعده الله على عمل عقابًا فهو فيه بالخيار»(١).

المحمد بن عبيد الله بن حجاج، قال: ثنا جعفر بن محمد بن نصير، قال: ثنا أجد بن محمد بن مسروق، قال: ثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أبو إسحاق الرَّاسِبي، قال: ثنا أجد بن محمد بن مسروق، قال: ثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أبو إسحاق الرَّاسِبي، قال: قال ضَيغَم: جاءني قومٌ مِن أولئك الذين يتكلَّمون في الوعيد يُكلِّموني، فقلت لهم: اجمعوا بيني وبين صاحبِكم، قال: فلما كان من الليل رأيت النبيَّ عَلَيْ في منامي، فقلت: بأبي أنت وأُمِّي، أنا على سُنَّبك.

فقال عنك راض، رَضِيَ اللهُ عنك، أنا عنك راض، رضي اللهُ عنك، أنا عنك راض، رضِيَ الله عنك.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (۹۹۳)، والبزار (۲۸۸۲)، وأبو يعلى (۳۳۱٦). قال البزار: سُهيل لا يتابع على حديثه.

#### **000000**

# ٧١ \_ لسياق

ما رُوي عن النبي على في جواز الكذب للإصلاح بين الزوجين والناس، وفي الحرب، وأنه ليس بقبيح لنفسه، وإنما هو من جهة السمع قبيح (١)

(۱) مسألة التحسين والتقبيح من المسائل الكبيرة التي حصل فيها نزاع بين الفرق والمذاهب، فذهبت طوائف من أهل الكلام كالأشاعرة وغيرهم أن التحسين والتقبيح لا يكون إلَّا بالشرع فقط، وأن العقل لا دخل له في هذا البتة. فنفوا التعليل والحكمة فيما أمر به الشرع ونهى عنه.

وخالفهم المعتزلة فغلوا في إثبات الحسن والقبح العقليين، ورأوا أن الحُجة قائمة به، وأن الثواب والعقاب يقعان بغير كتاب ولا رسول.

وأهل السُّنة وسط بينهما، فهم يقولون: إن الحُسن والقُبح يثبتان بالشرع والعقل والفطرة، ولكن العقاب مُتعلِّق بورود الشرع.

- قال ابن تيمية على «الفتاوى الكبرى» (٦/ ٦١٦): الخامس: الحُجَّة أنهم نفوا التحسين والتقبيح العقلي وجعلوا أحكام الأفعال لا تتلقَّى إلَّا من الشرع، فإنه بيّن بذلك تعظيمهم للشرع، واتباعهم له، وأنهم لا يَعدِلون عنه ليثبت بذلك تَسنُّنهم. وهذا الأصل هو من الأصول المبتدعة في الإسلام، لم يقل أحدٌ مِن سلف الأمة وأثمتها إن العقل لا يُحسِّن ولا يُقبِّح، أو إنه لا يُعلم بالعقل حسن فعل ولا قُبحه، بل النزاع في ذلك حادثُ في حدوث المائة الثالثة، ثم النزاع في ذلك بين فقهاء الأمة، وأهل الحديث والكلام منها، فما من طائفة إلَّا وهي متنازعة في ذلك. اهد.

\_ وقال في «مجموع الفتاوى» (٨/ ٤٣٢): ومن قال: إنه لا يخلق شيئًا بحكمة، ولا يأمر بشيء بحكمة؛ فإنه لا يثبت إلَّا محض الإرادة التي ترجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مُرجِّح كما هو أصل ابن كُلَّاب ومن تابعه، =

المحد الله الله الله (۱) بن محمد بن زياد النيسابوري، قال: ثنا مكي بن عبدان، قال: ثنا عبد الله بن عبد الله عن عمرو، عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه قال: «الحرّبُ خَدْعَةٌ». أخرجه البخاري، ومسلم (۲).

= وهو أصل قولى القدرية والجهمية.

وأما الطرف الآخر في مسألة التحسين والتقبيح فهو قول من يقول: إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام، ولا على صفات هي علل للأحكام، بل القادرُ أمر بأحد المتماثلين دون الآخر لمحض الإرادة، لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر.

ويقولون: إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله، وينهى عن عبادته وحده، ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش، وينهى عن البر والتقوى، والأحكام التي توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة فقط، وليس المعروف في نفسه معروفًا عندهم، ولا المنكر في نفسه منكرًا عندهم. بل إذا قال: ﴿ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُونِ وَيَنْهَمْهُمْ عَن ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَلْيِثَ، فحقيقة ذلك عندهم أنه يأمرهم بما يأمرهم، وينهاهم عما ينهاهم، ويحلّ لهم ما يحلّ لهم، ويُحرِّم عليهم ما يُحرِّم عليهم، بل الأمر والنهى والتحليل والتحريم ليس في نفس الأمر عندهم لا معروف، ولا منكر، ولا طيب، ولا خبيث إلَّا أن يُعبّر عن ذلك بما يلائم الطباع، وذلك لا يقتضي عندهم كون الرب يُحبُّ المعروف، ويُبغض المنكر. فهذا القول ولوازمه هو أيضًا قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة ولإجماع السلف والفقهاء، مع مخالفته أيضًا للمعقول الصريح؛ فإن الله نزَّه نفسه عن الفحشاء. فقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ إِلَّهُ حَشَّآءِ ﴾، كما نزَّه نفسه عن التسوية بين الخير والشر، فقال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا ٱلسَّيْعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءً تَعْيَنَهُمْ وَمَمَاتُهُم سَاءً مَا يَعْكُمُونَ ١٠٠٠ وعلى قول النفاة: لا فرق في التسوية بين هؤلاء وهؤلاء، وبين تفضيل بعضهم على بعض، ليس تنزيهه عن أحدهما بأولى من تنزيهه عن الآخر، وهذا خلاف المنصوص والمعقول. اهـ.

(١) كذا في الأصل. وفي «تاريخ الإسلام» (٧/ ٤٩١): (عبد الله).

(٢) رواه البخاري (٣٠٣٠)، ومسلم (١٧٣٩).

- في «النهاية» (٢/ ١٤) (خدعة): يُروى بفتحِ الخاءِ وضمِّها مع سُكونِ الدَّالِ، وبضَمِّها مع فتحِ الدَّالِ، فالأَوَّلُ معناه: أن الحربَ يَنقضي أمرُها بِخَدْعَةٍ واحدَة، مِن الخِدَاعِ: أي أن المُقاتلَ إذا خُدِعَ مرَّة وَاحِدةً لم تكن لها إقالَة، =

الماه الماه الله بن أحمد، أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا زِيادُ بن أيوب، قال: ثنا إسماعيل ابن عُليَّة، عن مَعمر، [٢٠١/أ] عن الزُّهري، عن مُميد بن عبد الرحمٰن، عن أُمِّه أُمِّ كلثوم بنت عُقبة عَنِيًّا، قالت: سمعتُ رسول الله عَنِيًّا يقول: «ليس بالكاذِبِ: مَن أَصلَحَ بين الناسِ، فقال خيرًا، أو نَمَى خَيرًا». أخرجاه جميعًا (١).

1۸09 ـ أكبرنا أحمد بن عُبيد، أنا على بن عبد الله، قال: ثنا أحمد بن سِنان، قال ثنا عَمرو بن عَون، قال: ثنا سُفيان بن عُينة، عن ابن أبي حُسين، عن شَهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد على أن النبيّ على قال: «ما لي أرَاكُم تَهَافَتُون في الكَذِبِ، كما يَتَهافتُ الفَرَاشُ في النارِ، إنَّ كلَّ كَذِبٍ مَكتوبٌ لا مَحالةً، إلاّ الرجل يَكذِبُ أهلَه ليَرضَوا عنه، والرجل يَكذِبُ ليُصلِحَ بينهما، والرجل يَكذِبُ في الحرب؛ فإن الحربَ خدعَة»(٢).

١٨٦٠ \_ أكبرنا أحمد، أنا على، أنا أحمد بن سنان، قال: ثنا عمرو بن عون، قال:

ومعنى الثاني: هو الاسم من الخِداع.

<sup>=</sup> وهي أَفصحُ الرِّوايَاتِ وأصحُها.

ومعنى الثالثِ: أن الحربَ تَخدَعُ الرُّجالَ وتُمنيهم ولا تَفي لهم، كما يقال: فلانٌ رَجُلٌ لُعَبة وضُحَكَة: أَيُّ كثيرُ اللَّعِب والضَّحك. اهـ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٦٩٢)، ومسلم (٢٦٠٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٧٥٩٧ و٢٧٦٠٨)، والترمذي (١٩٣٩)، وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أسماء، إلّا من حديث ابن خثيم.

وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن شهر بن حوشب، عن النبي هذ، ولم يذكر فيه عن أسماء، حدثنا بذلك: محمد بن العلاء، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن داود. وفي الباب عن أبي بكر الهد.

\_ وروى مسلم (٢٦٠٥) عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي النبي اخبرته، أنها سمعت رسول الله الله وهو يقول: «ليْسَ الكَذَّابُ الذي يُصْلِحُ بَين الناس، ويقُولُ خيرًا ويَنمِي خَيْرًا».

قال ابن شهاب: ولم أسمع يُرخَّص في شيءٍ مما يقول الناس كذِبُ إلَّا في ثلاثٍ: الحربُ، والإصلاحُ بين الناس، وحديثُ الرجل امرأته، وحديثُ المرأة زوجها.

ثنا أبو قدامة، عن ثابت، عن أنس ضَفَّه، قال: قال رسول الله عَلَيْ لرجلٍ: «أفعلتَ كذا وكذا؟».

فقال: لا والله الذي لا إله إلَّا هو ما فعلتُ. ورسولُ الله يعلمَ أنه قد فعله، فردَّها عليه مِرارًا، كل ذلك يحلِفُ ما فعلَه، فقال رسول الله عَلَيْهُ: «كفَّرَ اللهُ عنك كذِبَكَ بتصدِيقِك بلا إله إلَّا الله»(١).

الما عبيد الله بن أحمد، أنا أحمد بن صالح بن أبي ليلى، قال: ثنا العباس بن يزيد، قال: ثنا خالد بن الحارث، وغندر، قالا: ثنا شعبة، عن عطاء بن السائب، عن [أبي] (٢) البختري، وأظنه عن عَبيدة، عن ابن الزبير ﴿ عن النبي عَلَيْ قال: «حلَفَ رَجُلٌ بالذي لا إله إلّا الله (٣) كاذِبًا؛ فغُفِرُ له» (٤). قال شُعبة: مِن قِبَل التوحيد.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد بن حُميد (۱۳۷۷)، وأبو يعلى (۳۳۲۸)، والعقيلي في «الضعفاء» (۱/ ۲۱۲) في ترجمة: الحارث بن عبيد الإيادي بصري، ونقل عن ابن معين قوله: ضعيف الحديث. وقال العُقيلي بعد حديثه: لا يتابع عليه. وانظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۱۳۲۳).

<sup>(</sup>٢) ما بين [ ] ممن خرجه.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. وعند من خرجه: (لا إله إلا هو).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٦١٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٦)، والبزار في «مسنده» (٢١٧٨)، وقال: وهذا الحديث لم يتابع شعبة على روايته هذه عن عطاء بن السائب أحد، وقد خالفوه فيها. فقال حماد بن سلمة، وجرير بن عبد الحميد: عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس في: (أن رجلين اختصما إلى رسول الله في . .). ولا أحسب أتى هذا الاختلاف إلّا من عطاء بن السائب؛ لأنه قد كان اضطرب في حديثه ولم يرو عبيدة، عن ابن الزبير في حديثًا مُسندًا غير هذا الحديث من وجه صحيح.

قال: وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى، يقول: نسخت هذا الحديث من كتاب غندر، عن شعبة، عن عطاء، عن أبي البختري، عن عبيدة، عن ابن الزبير النبي عن النبي المعه منه اهد.

وانظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١٣٢٧).

### 000000-

### باب

# الشفاعة لأهل الكبائر

### ۷۲ \_ سیاق

ما روي عن النبي على في الشفاعة لأمته، وأن أهل الكبائر إذا ماتوا عن غير توبة يدخلهم الله إن شاء النار، ثم يخرجهم منها بفضل رحمته، ويدخلهم الجنة (۱)

النبي عَلِيدٌ: «أُعطيتُ خمسًا لم يُعطهُنَّ نبيٌّ قبلي..».

وذكر منها: الشفاعة (٢).

<sup>(1)</sup> بوَّب الآجري عَلَيْهُ في «الشريعة» أبوابًا كثيرة في إثبات الشفاعة والرد على من أنكرها من المعتزلة والخوارج. فقال: (٦٢/باب وجوب الإيمان بالشفاعة): اعلموا ـ رحمكم الله ـ أن المُنكِر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها، وهذا مذهب المعتزلة يُكذِّبون بها، وبأشياء سنذكرها إن شاء الله تعالى، مما لها أصل في كتاب الله على ، وسُنن رسول الله على ، وسُنن الصحابة منه ، ومن تبعهم بإحسان، وقول فقهاء المسلمين.

فالمعتزلة يُخالفون هذا كله، لا يلتفتون إلى سُنن رسول الله هي ولا إلى سُنن أصحابه في ، وإنما يُعارضون بمُتشابه القرآن، وبما أراهم العقل عندهم، وليس هذا طريق المسلمين، إنما هذا طريق من قد زاغ عن طريق الحقّ، وقد لعب به الشيطان.اه.

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (١٣٣٠).

الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني مالك، عن (ح).

قال: ثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: ثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا (ح).

عبد الله الوكيل، [۲۰۱/ب] قال: ثنا إسحاق بن الضيف، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا عمر، عن الزَّهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة على أن رسول الله على قال: «إنَّ لكلِّ نبيِّ دعوةً مُستجابةً، وإني أُحِبُ أن أدَّخِرَ دعوتي شفاعةً لأُمَّتي يومَ القيامة». واللفظ لحديث عبد الرزاق، أخرجه مسلم (۱).

الله بن مبشر، قال: ثنا أحمد بن عبيد، أنا علي بن عبد الله بن مبشر، قال: ثنا أحمد بن سنان، ثنا أبو معاوية (ح).

الم بن المهاعيل، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة على الأعمش، قال: قال أبي هريرة على الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة على التباتُ قال النبي على الكلِّ نبيِّ دعوةٌ مُستجابةٌ، فتَعَجَّلَ كلُّ دعوتَه، إنِّي اختبأتُ دعوتي لأُمَّتي يومَ القيامة» (٢).

زاد أحمد بن سنان: يعني: لمن مات منهم \_ إن شاء الله \_ لا يُشرِك بالله شَيئًا.

الله بن محمد البغوي، قال: ثنا داود بن على، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا داود بن عمرو، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني عَمرو بن أبي عَمرو، عن، (ح).

مُ ١٨٦٥ أ \_ وَالْكِبرِنَا كُوهِي بن الحسن، قال: ثنا محمد بن هارون الحضرمي، قال: ثنا خالد بن يوسف، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوردي، عن عَمرو بن أبي عَمرو، عن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۳۰۶ و۷٤۷۶)، ومسلم (۱۹۸).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۹۹ و۲۰۰).

المقبري، عن أبي هريرة ضحيه، قال: قلت: يا رسول الله، مَن أسعدُ الناسِ بشفاعتِك يومَ القيامةِ؟

قال: «لقد ظَننتُ أن لا يسألني عن ذلك أوَّلُ منك؛ لما رأيتُ مِن حِرصِكَ على الحديثِ، إن أسعَدَ الناسِ بشفاعتي: مَن قال: لا إله إلَّا الله مُخلِصًا مِن قلبهِ». واللفظ لحديث الدراوردي.

أخرجه مسلم: من حديث حاتم بن إسماعيل، عن عمرو(١).

المجال عبيد الله بن أحمد بن علي، قال: أنا يعقوب بن إبراهيم البزاز، قال: ثنا العباس بن يزيد البحراني، قال: ثنا سفيان بن عيينة، قال: قلت لعَمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله على يُحدِّث، عن النبي على الله يُدخِلُ قومًا النار ثم يُخرجهم منها»؟

قال: نعم. أخرجاه جميعًا (٢).

سنان، قال: ثنا محمد بن أبي نعيم، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: قلت لعمرو بن دينار: سنان، قال: ثنا محمد، سمعت جابر بن عبد الله على يُحدِّث، عن النبي على قال: «إنَّ الله يُخرِجُ قومًا مِن النارِ بالشفاعةِ»؟.

قال: فقال: نعم.

أخرجه البخاري، ومسلم (٣).

۱۸٦٨ - أكبرنا علي بن عمر بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن عثمان، قال: ثنا عبيد بن شريك، قال: ثنا نُعيم بن حماد، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عَمرو بن دينار، عن حبيد الله عن عبد الله عن جابر [۲۰۲/۱] بن عبد الله عن جابر [۲۰۲/۱]

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩٩). ولم يخرجه مسلم.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۵۵۸)، ومسلم (۱۹۱).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٥٥٨)، ومسلم (١٩١).

قومٌ مِن النارِ بعد ما امتَحَشُوا(١) فيدخُلون الجنَّةَ».

وقال عَمرو بن دينار: قال عُبيد بن عُمير: قال رسول الله ﷺ: «يَخرجُ قومٌ مِن النارِ فيدخلونَ الجنَّةَ».

قال: فقال له رجلٌ: يا أبا عاصم، ما هذا الحديثُ الذي تُحدِّثُ به؟! قال: فقال عُبيد بن عُمير: إليك عني يا عِلجُ، فلو لَم أَسْمَعْه مِن ثلاثين مِن أصحاب رسول الله على لما حدَّثتُه.

قال: قال سُفيان: فقَدِمَ علينا عَمرو بن عُبيد ومعه رجلٌ تابعٌ له على هواه، قال: فدخل عَمرو بن عُبيد الحِجر فصلَّى فيه، وخرجَ صاحبُه وقام على عَمرو بن دينار وهو يُحدِّث هذا عن جابر بن عبد الله عن رسول الله على، فرجع إلى عَمرو بن عُبيد، فقال: يا ضالٌ، أمَا كنتَ تُخبرُ: أنه لا يَخرجُ أحدٌ مِن النارِ؟!

قال: بلي.

قال: فهو ذا عَمرو بن دينار يزعمُ أنه سمع جابر بن عبد الله على الل

قال: فقال عَمرو بن عُبيد: لهذا معنَّى لا تعرفه.

قال: فقال الرجلُ: وأيُّ معنَّى يكونُ لهذا؟

قال: فكَّ ثوبَه مِن يديه، وفارقه (٢).

المجمد بن على بن محمد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال: ثنا أبي، قال: ثنا محمد بن مُزاحم، عن عَمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله على : أن رسول الله على قال: «يخرجُ أقوامٌ بعدَما صاروا فيها فحمًا، فيُنطَلَقُ بهم إلى نهرِ الجنةِ، فيُغسُلون فيه،

<sup>(</sup>١) أي: احترقوا وصاروا فحمًا. «تهذيب اللغة» (١١٦/٤).

<sup>(</sup>٢) وفي «شعب الإيمان» (١/ ٥٥): (قال: ثم نفض من يده وفارقه).

فيَخرُجون منه أمثالَ الثَّعارِيرِ<sup>(۱)</sup>، فيدخُلُون الجنَّةَ، مكتوبٌ بين أكتافِهم (<sup>۲)</sup>: عُتقاءُ اللهِ مِن النارِ» (<sup>۳)</sup>.

المحمد بن الله بن إبراهيم، قال: ثنا إسحاق بن الحسن، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، قال: ثنا إسحاق بن الحسن، قال: ثنا أبو غاصم عمد بن أبي أبوب الثقفي، قال: ثنا يزيد الفقير، قال: كان قد شَغَفني رأيُ الخوارج، فكنتُ رجلًا شابًا، قال: فخرجنا في عصابةٍ ذوي عددٍ نُريدُ الحجّ، فإذا جابر بن عبد الله علي يُحدِّثُ القومَ عن رسول الله عليه جالسًا إلى ساريةٍ، وإذا هو يذكُرُ الجَهنّميين.

قال: فقلت له: يا صاحبَ رسول الله، ما هذا الذي تُحدِّثون؟! والله يقول: ﴿إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْنَهُ ﴿ [آل عمران: ١٩٢]، و﴿كُلَّمَا أَرُدُوۤا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيها﴾ [السجدة: ٢٠]؟ فما هذا الذي تقولون؟

قال: فقال: أي بُنيَّ، أتقرأُ القرآن؟

قلت: نعم.

<sup>(</sup>۱) في «النهاية» (۲۱۲/۱): هي القثاء الصغار، شبهوا بها لأن القثاء ينمي سريعًا. وقيل: هي رؤوس الطراثيث تكون بيضًا، شبهوا ببياضها، واحدتها: طرثوث، وهو نبت يُؤكل. اهـ.

<sup>(</sup>٢) في «المسند»: (أعناقهم).

<sup>(</sup>٣) رواه نحوه أحمد (١٤٤٩١ و١٥٠٨)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) أي: أحرقتهم.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (١٥٠٤٨)، وهو حديث صحيح.

قال: فهل سمِعتَ بمقام (۱) المحمود (۲) الذي يُخرِجُ الله به مَن يُخرِجُ؟

قال: ثم نعتَ وَضعَ الصِّراطِ، ومَمَرَّ الناسِ عليه، قال: فأخافُ أن لا أكون حفِظتُ، غيرَ أنَّه قد زعم: «أنَّ [٢٠٢/ب] قومًا يخرجونَ مِن النَّارِ بعدَ إذ كانوا فيها»، قال: «فيُخرجونَ كأنَّهم عيدان السَّمَاسِم، قال: فيدخلون نَهرًا مِن أنهارِ الجنةِ، فيُغسلون فيه»، قال: «فيَخرُجونَ كأنَّهم القَرَاطِيسُ البيضُ»، قال: فرجعنا، ما خرَجَ مِنَّا غيرُ واحِدٍ.

أخرجه مسلم، واللفظ لحديث الحسن بن عثمان (٣)

المعامل عبد الرحمٰن بن عمر بن أحمد، قال: أنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عثمان بن خُرَّزاذ، قال: ثنا محمد بن عباد المكي \_ إملاءً من كتابه \_، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، قال: ثنا أبو الحسن الصيرفي وهو بسَّام، عن يزيد الفقير \_ يعني: ابن صُهيب \_، قال: كنت عند جابر بن عبد الله مَنْ فذكرُوا الخوارج، وهذه الأُمَّة، وما يعملون: نُسَمِّيهم كفارًا بأعمالهم؟

قال: فردَّ علينا جابرٌ ذلك، فجعل يقرأُ الآية أوَّلُها كُفرًا، وآخِرُها كُفرًا، وآخِرُها كُفرًا وَآخِرُها كُفرًا وَقوله: هُبَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿ الانشقاق]، وقوله: ﴿ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ إِلَا نَعَامًا ، فقال: أهكذا أَمرُ قومكم؟

قلنا: لا، ما نَعرفُهم بشيءٍ مِن ذلك.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ووضع فوقها: (ض)، والجادة: (بالمقام).

<sup>(</sup>٢) عند مسلم: (فهل سمعت بمقام محمد ﷺ \_ يعني: الذي يبعثه الله فيه \_؟. وقلت: نعم.

قال: إنه مقام محمد على المحمود الذي يخرج الله به من يخرج).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۱۹۱).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، والجادة: (كفرٌ) في الموطنين.

قال: فقال رسول الله ﷺ: "إنَّ ناسًا مِن أُمَّتي يُعذِّبُونهم بذنوبهم، فيكونون في النار ما شاء الله، ثم يُعيِّرُهم أهل الشرك: أين ما كنتم تُخالِفونا فيه مِن تصدِيقكم وإيمانكم؟! لِما يُريدُ اللهُ أن يُرِيَ أهل الشركِ مِن الحَسْرةِ، فلا يبقى مُوحِّد (۱) إلَّا أخرجه الله». ثم يقرأ هذه الآية: ﴿ رُبُمَا يَودُ ٱلَّذِينَ كَفُوا لَو كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ الحجر] (٢).

المحد، قال: ثنا القاسم بن الفضل، قال: حدثني سعيد بن المُهلّب، قال: قال لي الجعد، قال: ثنا القاسم بن الفضل، قال: حدثني سعيد بن المُهلّب، قال: قال لي طلقُ بن حبيب: كنت أشدَّ الناسِ تكذيبًا بالشفاعة، حتى لقيتُ جابر بن عبد الله ، فقرأتُ عليه كلَّ آيةٍ أقدر عليها فيها ذِكرُ خلود أهل النار.

فقال لي: يا طلقُ<sup>(٣)</sup>، أَتُرَاكُ أقراً لكتابِ الله، وأعلمَ بسُنَّةِ نبيّه منِّي؟! قال: قلت: لا.

قال: فإنَّ الذي قرأتَ هم المُشركون؛ ولكنَّ هؤلاء أصابوا ذنوبًا فعُذِّبوا، ثم أُخرِجوا مِن النار، وأوماً بيده إلى أُذُنيه، فقال: صُمَّتا إن لم أكن سمعتُه مِن رسول الله عَلَيْ ونحنُ نقرأُ الذي تقرأُ (٤).

المائدة: ٣٧١ - المُتبرنا علي بن محمد بن عمر، أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا أبو سعيد الأشج، قال: ثنا ابن أبي غَنية، قال: ثنا العوام بن حوشب، عن يزيد الفقير، قال: قلتُ لجابر: يا أصحاب محمد، إنكم تزعمون أن قومًا يَخرجون من النار، والله يقول: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِن النَّارِ وَمَا هُم عِمْرِجِينَ مِنْ النَّارِ وَمَا هُم عِمْرِجِينَ مِنْهَا ﴾ [المائدة: ٣٧]، وإنكم تجعلون العامَّ خاصًا.

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (فلا يبقى أحد) (ط).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في «الكبري» (۱۱۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: (يا طُليق) (خ).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٤٥٣٤)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٨١٨).

قال: فاقرأ ما قبلها، فإذا هي في الكفار.

المحمد بن الحسين الفارسي، قال: أنا محمد بن جعفر بن هشام بن ملّسٍ، قال: ثنا موسى بن عامر، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا زُهير بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، حدثني جابر بن عبد الله على أنه سمع [٢٠٣/أ] رسول الله على يقول: «شفاعتي يومَ القيامةِ لأهلِ الكبائرِ مِن أُمّتي».

فقلت: من هذا(١) يا جابر؟!

قال: نعم يا محمد، إنَّه مَن زاد حسناتُه على سيئاته يوم القيامة؛ فذلك الذي يدخُلُ الجنَّة بغير حساب، ومَن استوت حسناتُه وسيئاتُه فذلك الذي يُحاسَبُ حِسابًا يَسيرًا، ثم يدخُل الجنة، وإنَّما شفاعةُ رسول الله عليه لمن أوبق نفسَه، وأغلَقَ ظَهرَه (٢)(٣).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وعند من خرجه: (ما هذا).

<sup>(</sup>٢) في «غريب الحديث» للخطابي (٢/ ٣٨٣): قوله: (أغلق ظهره) الأصل فيه أن يدبر ظهر البعير حتى ينغل باطنه فلا يكاد يبرأ، يقال: غلق ظهر البعير غلقًا وأغلقه صاحبه: إذا أثقل حمله حتى يصيبه ذلك، شبه الذنوب التي أثقلت ظهره بذلك. اهـ.

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٤٣٦)، وابن ماجه (٤٣١٠)، وأبو داود الطيالسي (١٧٧٤)،
 وابن خزيمة في «التوحيد» (٣٩٢).

<sup>-</sup> قال ابن كثير في «التفسير» (٢/ ٢٨٤): وفي إسناده من جميع طرقه ضعف، إلّا ما رواه عبد الرزاق. . فإنه إسناد صحيح على شرط الشيخين. . . وفي الصحيح شاهد لمعناه . اه . .

<sup>-</sup> قال ابن خزيمة على «التوحيد» (٢/ ٣٥٧ \_ ٥٤٠): (باب ذكر لفظة رويت عن النبي في ذكر الشفاعة حسبت المعتزلة والخوارج وكثير من أهل البدع وغيرهم لجهلهم بالعلم، وقِلّة معرفتهم بأخبار النبي في أنها تضاد قول النبي عند ذكر الشفاعة: «أنها لكل مسلم»، وليست كما توهمت هؤلاء الجهال بحمد الله ونعمته.اه.

ثم بيّن المراد بهذا الحديث، فقال: يريد أني أشفع لجميع المسلمين، في =

المحمد بن عبد الرحمٰن بن العباس، قال: ثنا إسماعيل بن العباس، قال: ثنا إسماعيل بن العباس، قال: ثنا علي بن إشكاب، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن عوف، قال: حدثني أبو نضرة، عن أبي سعيد الله المعبد المعلم المعبد الم

الزُّهري، قال: ثنا جعفر بن محمد بن القعقاع البغوي، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن محمد الزُّهري، قال: ثنا جعفر بن محمد بن القعقاع البغوي، قال: ثنا عبد الله بن صالح العِجلي، قال: حدثنا عَبثرٌ، عن سُليمان التيمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد عليه المناهان التيمي، عن أبي سعيد المناهان التيمي، عن أبي سعيد المناهان التيمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد المناهان التيمي، عن أبي سعيد المناهان التيمي، عن أبي سعيد المناهان التيمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد المناهان التيمي، عن أبي سعيد المناهان التيمي، عن أبي سعيد المناهان التيمي، عن أبي نضرة المناهان التيمي، عن أبي سعيد المناهان التيمي، عن أبي سعيد المناهان التيمي، عن أبي نضرة المناهان التيمي، عن أبي نضرة المناهان التيمي، عن أبي سعيد المناهان التيمي، عن أبي نصرة المناهان التيمي، عن أبي المناهان التيمي، عن أبي نصرة المناهان التيمي، عن أبي نصرة المناهان التيمي، عن أبي نصرة المناهان التيمي، عن أبي المناهان التيمي المناهان التيمي المناهان المناهان المناهان التيمي المناهان المناها

تناعلي بن مسلم، قال: ثنا مروان بن معاوية، قال: ثنا عُمرو بن رِفاعة، عن أبي نَضرة، عن ثنا علي بن مسلم، قال: ثنا مروان بن معاوية، قال: ثنا عَمرو بن رِفاعة، عن أبي نَضرة، عن أبي سعيد رَبِي قال: قال رسول الله عَلَي : «تَخرُجُ إضْبارةٌ (١) مِن النار حتى كانوا فَحمًا، فيقال: بُثُّوهم في الجنة، وَصُبُّوا عليهم مِن الماء، فينبُتُون كما تَنبُتُ الحِبَّة في حَميلِ السَّيلِ».

قال: قال رجلٌ مِن القومِ: كأنَّما كنتَ مِن أهلِ الباديةِ يا رسول الله. وهذا لفظ حديث عوف.

الابتداء للنبيين، والشهداء، والصالحين وجميع المسلمين، فيُخلِّصهم الله من الموقف الذي قد أصابهم فيه من الغمِّ والكرب ما قد أصابهم في ذلك الموطن، ليقضى الله بينهم، ويُعجِّل حسابهم على ما قد بيَّن في الأخبار...

فأمًّا قوله: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»، فإنما أراد شفاعتي بعد هذه الشفاعة التي قد عمَّت جميع المسلمين، هي شفاعةٌ لمن قد أُدخِلَ النارَ من المؤمنين بذنوبِ وخطايا قد ارتكبوها لم يغفرها الله لهم في الدنيا، فيخرجون من النار بشفاعته على.

فمعنى قوله: «شفاعتي لأهل الكبائر» أي: من ارتكب من الذنوب الكبائر فأدخلوا النار بالكبائر، إذ الله على وعد تكفير الذنوب الصغائر باجتناب الكبائر على ما قد ثبت في قوله تعالى: ﴿إِن تَجْتَيْبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمُ سَيَّاتِكُمُ ﴿ [النساء: ٣١]. اهد.

<sup>(</sup>١) أي: جماعة.

ولفظ حديثِ سُليمان التيمي: «إنَّ للنارِ أهلًا لا يَموتونَ فيها، ولا يَحيَونَ، فأمَّا ناسٌ يُريدُ اللهُ بهم الرحمة، فإنَّ النارَ تُصيبُهم فتَدخُلُ عليهم الشُّفعاء، فتَحمِلُ الشفيعَ للشفعاءِ منهم الضبَار، فيَبُثُهم اللهُ على نهرٍ في الجنةِ فينبُتُون نَباتَ الحِبَّة في حَمالَةِ السَّيلِ».

قال: قال رسول الله على: «ألا ترونَ إلى الشجرةِ تكونُ خَضراءَ، ثم تكونُ حمراءَ».

فقال بعضُ الناسِ: كأنَّ رسولَ الله عليه كان بالبادية.

المعافيل، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا محمد بن عبد الله المخرمي، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنا أبي، عن قتادة، عن أبي سعيد وللهذا عن النبي على قال: «إذا خَلَصَ المؤمنون مِن النارِ، حُبِسوا بقنطرة بين الجنة والنارِ، حتى إذا نُقُوا، وهُذَّبُوا، أُمِر بهم إلى الجنة، فوالذي نفسُ محمدٍ بيده لأحدُهم بمنزلِهِ في الجنة أدلُّ منه في الدنيا». أخرجه مسلم (٣).

## 

١٨٧٨ - ألْبرنا عيسى بن علي، قال: أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال:

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ووضع عليها: (ض). والجادة: (الجهنميين).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد بن حُميد (٨٦٤)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٥٧٨). ورواه مسلم (١٨٥) من طريق أبي سلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٤٤٠). ولم أجده عند مسلم.

المحمد بن علي بن زياد النيسابوري، قال: ثنا مكي بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن هاشم، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: ثنا سعيد بن أنس عروبة، قال: ثنا قتادة، عن أنس عروبة، قال: ثنا قتادة، عن أنس عروبة،

قال: قال: أمد بن عبيد، قال: أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سِنان، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا هِشام صاحِبُ الدَّستُوائي، عن قتادة، عن أنس هُلِهُ، قال: قال رسول الله على : «يجتمعُ المؤمنونَ يوم القيامةِ يُلهَمُونَ (٣) لذلك، ويقولون: لو استَشفعنا على ربِّنا حتى يُريحنا مِن مكانِنا هذا، قال: فيأتُون آدم، فيقولون: أنتَ أبو الناسِ، خلقك الله بيده، وأسجد لك مَلائكته، وعلَّمَكَ أسماءَ كلِّ شيءٍ، فاشفعْ لنا إلى ربِّك حتى يُريحنا مِن مَكاننا هذا، فيقول: لستُ هُناكُم، وذَكَرَ لهم خَطِيئتَه التي أصابَ، ولكنِ ائتُوا نوحًا، فإنه أولُ نبيِّ بعثه الله إلى الأرض، فيأتون نوحًا، فيقولُ: لستُ هُناكُم، وذَكَرَ لهم خطيئة التي أصابَ، ولكن ائتُوا نوحًا، فيقولُ: لستُ هُناكُم، ويذكُرُ لهم خطايا خليلَ الرحمٰنِ، فيأتونَ إبراهيمَ، فيقولُ: لستُ هُناكُم، ويذكُرُ لهم خطايا خليلَ الرحمٰنِ، فيأتونَ إبراهيمَ، فيقولُ: لستُ هُناكُم، ويذكُرُ لهم خطايا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ووضع عليها: (ض). والجادة: (الجَهنميين).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۵۵۹).

<sup>-</sup> في «الحُجَّة في بيان المحجة» (٤١٣) قال أبو هلال الراسبي: حدثنا قتادة وتلا هذه الآية: ﴿فَامَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ ﴾. فقال عند ذلك: هؤلاء الكفار. حدثنا أنس بن مالك ﴿ عن النبي عَلَيْ قال: «يخرجُ قوم من النار»، ولا نقول كما يقول أهل حروراء.

<sup>(</sup>٣) وضع عليها علامة: (ض)، ولم يصوبها.

وعند مسلم: «فَيَهْتَمُّون لذلك» \_ وقال ابن عُبيد: «فيُلهَمُون لذلك».

أصابكها، ولكن ائتُوا موسى، عبدًا آتاه الله التوراة، وكلّمه تكليمًا، فيأتون موسى، فيقول: لست هُناكُم، ويَذكُر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن ائتُوا عبسى، عبد الله ورسولَه، وكلِمة الله ورُوحه، فيأتون عبسى، فيقول: لست هُناكُم، ولكن ائتوا محمدًا عبدًا غفر الله له ما تقدَّمَ مِن ذنبِه، وما تأخّر، قال: فيأتُوني، قال: فأنطلِقُ إلى ربّي، فأستأذنُ على ربّي، فيُؤذنُ لي عليه، فإذا رأيتُ ربّي وقعتُ له ساجدًا، فيَدَعُنِي الله ما شاء أن يَدَعَني، ثم يقال: ارفعْ رأسك محمد، وقُل يُسمع، وسَل تُعطه، واشفع تُشفَّع، فأحمدُ ربي بتحميد يُعلِّمُنيه، ثم أشفعُ، فيَحُدُّ لي حدًّا فأُدخِلُهمُ الجنة، ثم أرجعُ فإذا رأيتُ ربّي وقعتُ له ساجدًا، فيَدَعُني ما شاء أن يَدَعَني ثم يقال لي: ارفعْ محمد، وقُل يُسمع، وسَل تُعطه، واشفع تشفَّع، فأحمدُ ربي بحمد يعلمُنيه، ثم أشفعُ، فيَحُدُّ لي حدًّا، فأُدخِلُهمُ الجنة، ثم أرجعُ فإذا رأيتُ ربّي وقعتُ له ساجدًا، فيَدَعُني ما شاء أن يَدَعَني ثم يقال اي ارفع محمد، وقُل يُسمع، وسَل تُعطه، واشفع تشفَّع، نأحمدُ ربي بحمد ربي وقعتُ له ساجدًا، فيَدَعُني ما شاء أن يَدَعَني، ثم يُقال: ارفع محمد، وقُل يُسمع، وسَل تعُطه، واشفع تُشفَّع، فأحمدُ ربّي بتحميدِ يُعلَّمُنِيه، ثم أشفعُ، فيَحُدُّ لي حَدًّا فأُدخِلُهمُ الجنة، [٢٠٤/أ] ثم أرجعُ فأقول: يا ربّ، أشفعُ، فيَحُدُّ لي حَدًّا فأُدخِلُهمُ الجنة، [٢٠/أ] ثم أرجعُ فأقول: يا ربّ، أشفعُ، فيَحُدُّ لي حَدًّا فأُدخِلُهمُ الجنة، [٢٠/أ] ثم أرجعُ فأقول: يا ربّ، أشفعُ، فيَحُدُّ لي حَدًّا فأُدخِلُهمُ الجنة، [٤٠/أ] ثم أرجعُ فأقول: يا ربّ، ما القي في النار إلّا مَن حَبَسَه القرآنُ». \_ أي: مَن وجَبَ عليه الخُلود \_ .

أخرجه البخاري، ومسلم من حديث هشام (١)

١٨٨٠ ـ الكبرنا على بن محمد بن إبراهيم، قال: أنا محمد بن أحمد بن حماد، قال: ثنا عمر بن شَبَّة، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن شُعبة، عن قتادة، عن أنس ﷺ: أن النبي ﷺ قال: «يُخرَجُ ـ أو يَخرِجُ ـ مِن النارِ من قال: لا إله إلّا الله، ثم مَن كان في قلبِه مِن الخيرِ ما يَزِن بُرَّةً، ثم يخرِجُ مِن النارِ مَن قال: لا إله إلّا الله، ثم مَن كان في قلبه مِن الخيرِ ما يَزِنُ ذَرَّةً» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٤٧٦)، ومسلم (١٩٣).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۹۳).

۱۸۸۱ ـ أكبرنا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا عمرو بن علي، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا الخزرجُ بن عثمان، قال: ثنا ثابت، عن أنس صححه (ح).

المماراً \_ وأكبرنا عُبيد الله بن أحمد، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا أخو كَرْخويه، قال: ثنا سُليمان بن حرب، قال: ثنا بِسطام بن حُريث، عن أشعث الحُدَّاني، عن أنس صَحَيْد، قال: قال رسول الله عَنْهُ.

الممارب \_ وألابرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا عُروة العِرْقي (١)، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن عاصم بن سُليمان، عن أنس على قال: قال رسول الله على: (شفاعتي لأهل الكبائر مِن أُمَّتي) (٢).

المملا من المعلّى، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن محمد بن خيران، قال: ثنا محمد بن المعلّى، قال: ثنا القاسم بن بِشر، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا مُبارك بن فَضَالة، قال: ثنا عُبيد الله بن أبس، عن أنس عن أنس عن أن النبي عليه قال: «يعني: يقول الله وَ الله المحرجوا مِن النارِ مَن وحّدني، ومَن خافَنِي في مَقام» (٣).

<sup>(</sup>۱) في هامش الأصل: (قال ابن ناصر: هو عروة بن مروان العرقي، منسوب إلى حصن يقال له: عرقة، قريب من طرابلس، قال: وكتبته من كتاب الصوري، عن عبد الغنى المصري). اهـ.

قلت: وعبد الغني بن سعيد أبو محمد الأزدي المصري، صاحب كتاب «المؤتلف».

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۳۲۲۲)، وأبو داود (۲۷۳۹). مرماه التيمني (۲۶۳۵)، من طبيق عبد الرزاق، عن مع

ورواه الترمذي (٣٤٣٥)، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس عن أنس عنه، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. اهـ. وهو حديث صحيح كما بينته في «الشريعة» (٦٣/ باب ما رُوي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٥٩٤)، وقال: هذا حديث حسن غريب.

## رواية عبد الله بن مسعود في الله

الله بن مُبَشِّر، قال: أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أجد بن سنان، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا، (ح).

المُسين بن يحيى، قال: ثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: ثنا أبو معاوية، قال: الحسين بن يحيى، قال: ثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عَبيدة، عن عبد الله وَهُمُ ، قال: قال رسول الله عَهُ: "إنِّي لأعرفُ آخِرَ أهلِ النارِ خُروجًا مِن النارِ، رجلٌ يَخرُجُ منها زَحفًا، فيقالُ له: انطلق فادخُلِ الجنة، فيذهبُ يدخُلُ، فيجِدُ الناسَ قد أخذوا المَنازِلَ، قال: فيُقالُ له: أتذكُرُ الزمانَ الذي كنتَ فيه؟ فيقول: نعم، فيُقالُ له: تَمَنَّ، فيتمنَّى، قال: فيقول اله: إنَّ لكَ الذي تمنَّيت، وعشرةَ أضعافِ الدنيا، قال: فيقُولُ: أتسخرُ بي وأنت المَلِكُ؟».

قال: فلقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ ضَحِكَ حتى بَدَت نَوَاجِذُه. أخرجه مسلم: من حديث [٢٠٤/ب] منصور (٣).

عمد بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نصر التمَّار، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن عمد بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نصر التمَّار، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن عَمرو بن ميمون، أن ابن مسعود على حدَّثهم، عن رسول الله على قال: «يكونُ في النارِ قومٌ ما شاء الله أن يكونوا، ثم يَرحمُهُم، فيُخرِجُهُم، فيكونوا في أهل الجنة، فيُغسَلون في أهل الجنة ، يُسمِّيهم

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وقد تكرر من شيوخ المُصنِّف: (محمد بن الحُسين).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (قال).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٥٧١)، ومسلم (١٨٥).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وعلق عليه في الهامش: (كذا فيه: (أهل الجنة)، وقد كان =

أهلُ الجنةِ: الجَهنميون (١)، لو أضافَ أحدُهُم أهلَ الدنيا لأطعَمَهم، وسقاهم، وفَرَشَهُم، ولَحَفَهُم».

قال حماد: وأحسبُه قال: «وزَوَّدَهم، لا ينقُصُ ذلك ممَّا عنده شَيئًا». لفظهما سواء (٢).

# رواية أبي ذرِّ الغفاري ضِّ العُهْارِي السَّالِيَّةِ العُمَّارِي السَّالِيَّةِ السَّالِيِّةِ السَّالِيّ

الله معاوية، قال: ثنا الأعمش، (ح).

فكان رسول الله عليه إذا ذكر هذا الحديث ضَحِكَ حتى تَبدو نَواجِذُه. أخرجه مسلم (٣).

<sup>=</sup> قبله: (نهر الجنة)... وكتب فوقه: أهل). اهـ. والصواب: «نهر الجنة».

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، والجادة: (الجهنميين). وعند من خرجه: «فيكونون في أدنى الجنة، فيغتسلون في نهر الحياة، ويسميهم أهل الجنة: الجهنميين».

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۳۳۷)، وأبو يعلى (٤٩٧٩)، وابن حبان في «صحيحه»(۷٤۲۸).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۱۹۰).

## رواية عبد الله بن عمر والله

1۸۸٦ ـ أكبرنا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: أنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا الحسن بن عرفة، (ح).

عرفة، قال: أنا عبد السلام بن حرب اللائي، عن زياد بن خيثمة، عن النعمان بن قُرَاد، عن عرفة، قال: أنا عبد السلام بن حرب اللائي، عن زياد بن خيثمة، عن النعمان بن قُرَاد، عن ابن عمر على قال: قال رسول الله على «خُيِّرتُ بين الشفاعة، وبين أن يدخُلَ شَطَرُ أُمَّتي الجنة، فاخترتُ الشفاعة؛ لأنها أعمُّ وأكفى، أترونَها للمؤمنين المُتقين؟ لا، ولكنَّها لِلمُذنبين، المُتلوِّثين، الخطَّائِينَ». لفظهما سواء (١).

# رواية أبي موسى الأشعري ضطيه

المماعيل بن أبي الحارث، قال: ثنا يعيى بن عمد بن صاعد، قال: ثنا يعيى بن عمد بن صاعد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي الحارث، قال: ثنا أبو بدر شُجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن نعيم بن أبي هند، عن رِبْعي، عن أبي موسى الأشعري رَبِّي، قال: قال رسول الله عيه: «خُيِّرتُ بين أن يَدخُلَ نِصفُ أُمَّتي الجنة، وبين الشفاعة، فاخترت [7٠٥/أ] الشفاعة، فإنها أعمم وأكفى، أترونها للمُتقين؟ لا، ولكنها للمُنْنِين، الخطَّائِينَ، المُتلوِّثين» (٢٠٠.)

ورواه أحمد (٥٤٥٢) من طريق علي بن النعمان بن قراد، عن رجل، عن ابن عمر رهي ابن عمر الله الله وإسناده لا يصح.

وقد تكلَّم الدارقطني في «العلل» (٣١٢٦) عن هذا الحديث، وقال: والحديث مضطرب جدًّا. اه..

قلت: ولكن لمعناه شواهد كثيرة تقدم بعضها.

(٢) رواه ابن ماجه (٤٣١١).

وقد تكلّم الدارقطني في «العلل» (١٣١٠) عن هذا الحديث، وبيَّن الخلاف الواقع في إسناده، وقال: وليس فيها شيء صحيح. اهـ.

<sup>(</sup>١) رواه الحسن بن عرفة في «جُزئه» (٩٣).

## رواية عوف بن مالك رضي الله

المما على الحسن الهاشمي، قال: أنا الحسن بن إسماعيل، قال: ثنا زيد بن أخرَم، قال: ثنا سالم بن نوح العطار، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن أبي المليح، عن عوف بن مالك على عن عن النبي على قال: «أتاني آتٍ مِن ربِّي، فخيَّرني: بين أن يَدخُلَ نِصفُ أُمَّتي الجنة، وبين الشفاعة؛ فاخترتُ الشفاعة) (١).

المجمع المجروع عمد بن الحسين الفارسي، قال: ثنا محمد بن جعفر بن مَلَّاس، قال: ثنا موسى بن عامر، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا ابن جابر أنه سمِعَ سُليم بن عامر يُحدِّثُ، عن عوف بن مالك عليه أنه سَمِعَ رسول الله عليه يقول، وذكر ما أعطاه الله مِن الشفاعة يوم القيامة، قلت: ونَشَدتُك الله يا رسول الله والصحابَة لما سألت الله أن يَجعلني من أهلِهَا.

قال: «يا عوف، إنَّ شفاعتي يومَ القيامةِ للكُلِّ»(٢).

# أبو أمامة ضيعته

• ١٨٩٠ \_ أكبرنا أحمد بن عُبيد، قال: ثنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مُيسرة، عن أبي أمامة مُيسرة، عن أبي أمامة مُيسرة،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٤٠٠٢)، والترمذي (٢٤٤١). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (٤٣١٧)، والآجري في «الشريعة» (٩٢٢).

قال ابن أبي حاتم رحمهما الله في «الجرح والتعديل» (٢١١/٤): سليم بن عامر، أبو يحيى الخبائري الحمصي الكلاعي، روى عن عوف بن مالك مسل لم يلقه. اه. وينظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (٢١٢٧).

وانظر: «الشريعة» (٦٦/باب ذكر قول النبي ﷺ: «إن الله خيَّرني بين أن يُدخل نِصفَ أُمَّتي الجنة أو الشفاعة؛ فاخترتُ الشفاعة».

قال: ثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، قال: ثنا أبو المغيرة، قال: ثنا حريز بن عثمان، قال: قنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، قال: ثنا أبو المغيرة، قال: ثنا حريز بن عثمان، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن ميسرة، قال: سمعت أبا أُمامة على يقول: قال رسول الله على ـ لفظ حديث يزيد ـ: «ليَدخُلنَّ الجنة بشفاعة رجل ليس بنبيِّ مثل الحيين، ـ أو مِثل الجيش ـ (١)».

وقال أبو المُغيرة \_: أحدِ الحيين: ربيعة، ومُضَرَ. فقال رجلٌ: يا رسول الله، ما رَبيعةُ ومُضرُ<sup>(٢)</sup>. قال: "إنَّما أقول ما أُقوَّلُ»<sup>(٣)</sup>.

### حديفة ضعنه

ا ۱۸۹۱ - التبرنا أحمد بن عبيد، قال: ثنا علي بن مُبَشِّر، قال: ثنا عَمرو بن علي، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن حماد، عن رِبْعِي بن حِرَاش، عن حُذيفة صَلَّيْه - قال شُعبة: رفعه مرَّة إلى النبي عَلَيْه -، قال: «يَخرجُ قومٌ مِن النارِ قد مَحشَتُهم النار، بشفاعةِ الشافعين، فيُدخِلُهم اللهُ الجنة، فيُسمِّهمُ: الجَهنَّميون (٤)»(٥).

## عبد المطلب بن ربيعة رضوعيه

المعنى عبد الرحمٰن بن محمد بن خيران، وعبد الله بن مسلم بن يحيى، عبد الله عبد الرحمٰن بن أبي نُويرة الله أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا محمد بن خلف المقرئ، قال: ثنا منصور بن أبي نُويرة

<sup>(</sup>١) وضع على كلمة: (الجيش): (صح).

<sup>(</sup>٢) لفظ أحمد: (أَوَمَا ربيعَةُ مِن مُضَرَ؟).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٢١٥ و ٢٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ووضع عليها: (ض). والجادة: (الجهنميين).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٢٣٤٢٣).

الأسدي، عن عبد المؤمن بن داود بن أبي عوف أبي الجَحَّاف، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد المطلب بن ربيعة صَّيْه، قال: سمعت رسول الله عَيْهُ يقول: «أترجو سَلْهم شفاعتي يوم القيامة، ولا يَرجُوها بنو عبد المطلب؟»(١).

# أم سلمة رفيها

العلاء الكاتب، قال: ثنا أحمد بن عمر بن محمد بن محمد، قال: ثنا محمد بن عبيد الله بن العلاء الكاتب، قال: ثنا أحمد بن الهيثم، قال: ثنا عمرو بن مخزوم (٢)، قال: ثنا ابن عيينة، عن يونس [٢٠٥/ب] بن عبيد، عن الحسن، عن أمّه، عن أم سلمة على النبي على: «اعملي ولا تتكلي، فإن شفاعتي للهالكين من أُمّتي» (٣).

## عمر بن الخطاب ضيطية

المعنى على الله الله بن محمد البغوي، قال: ثنا هُدبة بن خالد، قال: ثنا محمد البغوي، قال: ثنا هُدبة بن خالد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن على بن زيد: (ح).

العلاء، قال: أنا أحمد بن علي بن العلاء، قال: أنا أحمد بن علي بن العلاء، قال: ثنا زياد بن أيوب، قال: ثنا هُشيم، قال: ثنا علي بن زيد، قال: ثنا يوسف بن مِهران، عن ابن عباس عباس عمر علي عمر في فلكر الرَّجم، فقال: لا تُخدَعُنَّ عنه، فإنه حَدُّ من حُدُودِ الله، ألا وإنَّ رسولَ الله علي قد رجم، ورَجَمنا

<sup>(</sup>۱) في إسناده: يزيد بن أبي زياد، قال أحمد: حديثه ليس بذاك. وقال يحيى بن معين: لا يحتجُّ بحديثه. «تهذيب الكمال» (۱۳۸/۳۲).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. والصواب: (مُخَرم) كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٦١) في ترجمة، عمرو بن المخرم. وقال: روى عن ابن عيينة وغيره بالبواطيل. وقال بعد روايته لهذا الحديث من طريقين: وهذا عن ابن عيينة، عن يونس بن عبيد باطل، لا يرويه إلّا عمرو بن مُخرم هذا، وهذا الإسناد الثاني أيضًا وبهذا الحديث غير محفوظ أيضًا. اهـ.

بعده، ولولا أن يقولَ القائلون: زادَ عمر في كتاب الله ما ليس فيه؛ لكتبتُ في ناحيةِ المُصحف: شَهِدَ عمر بن الخطاب، وفُلانٌ، وفلانٌ: أن رسول الله على رجم، ورجمنا مِن بعده، ألا وإنَّه سيكونُ قومٌ يُكذِّبون بالرَّجم، والدَّجَّالِ، وعذابِ القبرِ، وبقومٍ يخرجون مِن النارِ بعدما امتُحِشُوا(۱).

### حديفة ضعنه

المجدد الله بن أحمد، قال: ثنا أبو حامد الخضرمي، قال: ثنا أبو حامد الخضرمي، قال: ثنا أبو الأشعث، قال: ثنا الفُضيل بن سليمان، قال: ثنا أبو مالكِ، قال: ثنا ربعي، أنه سمِعَ حذيفة بن اليمان على الله قال: سَمِعَ رجلًا يقول: اللهم اجعلني مِمَّن تُصيبُه شفاعة محمدٍ.

[فقال: إنَّ الله عَلَىٰ يُغني المؤمنين عن شفاعة محمدٍ]؛ ولكنَّ الشفاعة للمُذنِبينَ مِن المؤمنين والمُسلمين (٢).

(١) رواه عبد الرزاق (١٣٣٦٤)، وأحمد (١٥٦).

- قال الآجري كَلَّهُ في «الشريعة» (٨٨٤): قد ظهر في هذه الأُمة جميع ما قاله عمر هيه، فينبغي للعقلاءِ من الناس أن يحذروا ممن مذهبه التكذيب بما قاله عمر هيه.

وسنذكر في كل خصلة مما ذكرها عمر شي سُننًا عن رسول الله ي تُبيِّن أن الإيمان بها واجبٌ، فمن لم يؤمن بها، ويُصدِّق بها؛ ضلَّ عن طريق الحقّ. وقد صانَ الله على المؤمنين العُقلاءَ العلماء عن التكذيب بما ذكرناه.اه.

كتب في هامش الأصل: آخر السادس عشر من أصل.

(٢) رواه الآجري في «الشريعة» (٩١٣)، وما بين [ ] منه.

وفي إسناده: الفضيل بن سليمان النميري، قال ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو حاتم والنسائي، ليس بالقوي. «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٢٧٤).

1۸۹٦ ـ أكبرنا على بن محمد بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن العباس الصائغ، قال: ثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، قال: ثنا صِلة بن زُفر، عن حذيفة صَلَيْه ، قال: إذا كان يوم القيامة جُمِعَ الناسُ في صعيدٍ واحدٍ، فيقال: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك، والخيرُ بين يديك، والشرُّ ليس إليك، تباركتَ وتعاليت، والمهديُّ مَن هديتَ، ومنك وإليك، لا مَلجاً ولا منجا منك إلَّا إليك، تباركتَ وتعاليت، سبحانك ربَّ البيت، قال: عند ذلك يشفع (۱).

# أنس بن مالك نفيظنه

المعاق بن عبيد الله بن أحمد، قال: ثنا محمد بن مخلد، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا يعقوب الحضرمي، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، وجرير بن حازم، عن عاصم الأحول، عن أنس من أنس من (ح).

المماراً عوالاً الله بن مُبَشِّر، قال: أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سِنان، قال: ثنا بشرُ بن مُبَشِّر، قال: ثنا ابن المبارك، عن عاصم الأحول، عن أنس صَحْبُه، قال: مَن كذَّبَ بالشفاعةِ فلا نصيبَ له فيها.

لفظُ ابن المبارك (٢).

<sup>=</sup> ورواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (٣٤٦) عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن أبي مالك الأشجعي.

<sup>(</sup>١) رواه الطيالسي (٤١٤)، وابن أبي شيبة (٣٢٤٠٢)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الآجري في «الشريعة» (٩٠٥)، وهو أثر صحيح.

۱۸۹۹ - ألابرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد، قال: أنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: قلت لأبي عبد الله \_ يعني: أحمد بن حنبل \_: ما يُروى عن النبي على في الشفاعة؟

فقال: هذه أحاديثُ صِحاحٌ، نؤمنُ بها ونُقِرُّ، وكلُّ ما رُوي عن النبي ﷺ بأسانيدَ جيِّدةٍ، [٢٠٦] نُؤمنُ بها، ونُقِرُّ.

قلتُ له: وقومٌ يخرُجون مِن النار؟

فقال: نعم، إذا لم نُقِر بما جاء به الرسول، ودفعناه؛ ردَدنا على الله أمرَه، قال الله عَنْهُ فَأَننَهُوأً الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدَمُ عَنْهُ فَأَننَهُوأً السَّولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدَمُ عَنْهُ فَأَننَهُوأً الحشر: ٧].

قلت: والشفاعةُ؟

قال: كم حديثٍ يُروى عن النبي على في الشفاعة، والحوض، فهؤلاء يُكذِّبون بها، ويَتكلَّمونَ، وهو قولُ صِنفٍ مِن الخوارجِ، وأن الله تعالى لا يُخرجُ مِن النارِ أحدًا بعدَ إذ أدخلَه، والحمدُ للهِ الذي عَدَلَ عنَّا ما ابتلاهم به.

1900 - وبإسناط عن حنبل، قال: سمعتُ عليَّ بن المديني يقول: الإيمانُ والتصديقُ بالشفاعة، وبأقوام يَخرجون مِن النار بعد ما احتَرقُوا، وصارُوا فحمًا كما جاء الأثر، والتصديقُ به، والتسليم (١٠).



<sup>(</sup>١) هذا القول مذكور في «عقيدته»، وقد ساقها المصنِّف كاملة برقم (٢٩٠).

### 000000-

## ٧٣ \_ لسياق

# ما روي في أن المقام المحمود هو الشفاعة(١)

(۱) بوَّب الآجري كَلَّةُ في «الشريعة» بابًا نحوه، فقال: (۱۰۳/باب ذكر ما خصَّ الله عَلَى به النبي عَلَيْهُ من المقام المحمود يوم القيامة).

\_ وقال (١٧٤١): اعلموا \_ رحمنا الله وإياكم \_ أن الله على نبينا على من الشرف العظيم، والحظّ الجزيل ما لم يعطه نبيًّا قبله مما قد تقدَّم ذكرنا له، وأعطاه: (المقام المحمود) يزيده شرفًا وفضلًا، جمع الله الكريم له فيه كل حَظِّ جميلٍ من:

١ \_ الشفاعة للخلق. ٢ \_ والجلوس على العرش.

خصَّ الله الكريم به نبينا عَلَيْ، وأقرَّ له به عينه، يغبطه به الأولون والآخرون، سرَّ الله الكريم به المؤمنين مما خصَّ به نبيهم من الكرامة العظيمة والفضيلة الجميلة، تلقَّاها العلماء بأحسن القبول، فالحمد لله على ذلك.

ثم أسند بعض ما أسنده المصنف هاهنا، وأسند كذلك ما روي عن مجاهد كِللهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ اللهِ عَلَى عرشه.

- وقال (١٢٥١): وأمَّا حديث مجاهد في فضيلة النبي هُ وتفسيره لهذه الآية: أنه يُقعِدُه على العرش، فقد تلقَّاها الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله هُ تلقَّه، تلقَّوها بأحسن تلقً، وقبلوها بأحسن قبول، ولم يُنكروها، وأنكروا على من ردَّ حديث مجاهد إنكارًا شديدًا، وقالوا: من ردَّ حديث مجاهد مجاهد فهو رجلُ سُوءِ.اهـ.

قلت: قد صنَّف أبو بكر المروذي كلَّهُ مُصنَّفًا كبيرًا في إثبات أثر مجاهد كلَّهُ، وتلقي أهل السنة له بالقبول والتسليم، وإنكارهم على من ردَّه أو طعن فيه، وقد نقل منه تلميذه الخلال كلَّهُ كثيرًا في كتابه «السُّنة»، وقد =

1901 \_ أكبرنا عيسى بن علي، قال: أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا منصور بن أبي مزاحم، قال: ثنا أبو الأحوص. (ح).

الماء من عبد الرحمٰن، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، الرحمٰن، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، الملاء من قال: ثنا محمد بن سليمان، قال: ثنا أبو الأحوص سلَّام بن سُليم، عن آدم بن عليّ، قال: سمعت ابن عُمر على ، يقول: إن الناسَ يوم القيامة يَصيرُون جُثًا (۱) ، كلُّ أُمَّةٍ تَتبعُ نَبيّها ، يقولون: يا فلان ، اشفع لنا حتى تنتهي الشفاعة إلى النبيِّ على ، فذلك يوم يَبعثُه اللهُ المقامَ المحمود .

أخرجه البخاري: من حديث أبي الأحوص (٢).

19.۲ ـ أَكْبِرِنَا محمد بن الحسين الفارسي، قال: ثنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: ثنا محمد بن يحيى الذُّهلي، قال: ثنا يزيد بن عبد ربه، قال: ثنا محمد بن حرب، عن الزُّبيدي، عن الزُّهري، عن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك عليه أن رسول الله عليه قال: «يُبعثُ الناسُ يوم القيامةِ، فأكونُ أنا وأمَّتي على تلِّ، ويكسوني ربي حُلَّةً خضراء، ثم يؤذنُ فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقامُ المحمود»(٣).

19٠٣ ـ أكبرنا أحمد بن حَسنون، قال: أنا أحمد بن الحسن بن يونس، قال: ثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن

<sup>=</sup> حققته وعلقت عليه بما يزيل اللبس عن هذا الأثر المبارك، فانظره إن أردت زيادة بيان.

<sup>(</sup>۱) في «النهاية» (۱/ ۲۳۹): (الجُثا): جمع جثوة بالضم، وهو الشيء المجموع... (إن الناس يصيرون يوم القيامة جُثًا..)، أي: جماعة، وتروى هذه اللفظة: (جثيّ) بتشديد الياء: جمع جاثٍ، وهو الذي يجلس على ركبتيه.اه..

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢١٨٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٥٧٨٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٤٧٩).

المختار، عن أبي إسحاق، عن صِلة، عن حُذيفة ولله على الله على قال: «يَجمعُ الله الناسَ يوم القيامةِ في صعيدٍ واحدٍ، يَنفُذُهُم البصرُ، ويُسمِعُهم الداعِي، فيقولُ: يا محمد. فأقول: لبيك وسعديك، والخيرُ في يديك، تباركتَ وتعاليتَ، فهو المقامُ المحمودُ»(١).

المعدى منك الله عبد الله عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سِنان، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدى، عن سفيان عن أبي إسحاق، عن صِلة، عن حُذيفة صَالَة عن الله عبد الرحمٰن بن مهدى، عن سفيان عن أبي إسحاق، عن صِلة، عن حُذيفة صَالَة قَال: يُجمعُ الناسُ في صعيدٍ واحدٍ، يُسمِعُهُم الداعي، ويَنفُذُهُم البصرُ (٢٠) حُفَاةً، عُراةً، سُكوتًا كما خلقهم، ﴿لا تَكَلّمُ نَفْسُ إِلّا بِإِذْنِهِ ﴿ الله عَلَى الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَيْ الله عَلَمُ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَمُ عَامُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ ا

1900 \_ ألابرنا محمد بن عبد الرحمٰن، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا عبد الله بن عمر، قال: ثنا أبو أُسامة، عن داود بن يزيد الأودِي، عن أبيه، عن أبيه عن أبيه عن النبي عَلَيْهُ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحُمُودًا ﴿ اللهِ هُرِيرة فَيْهُ ، عن النبي عَلَيْهُ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحُمُودًا ﴿ اللهِ هُرَالِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عنه لأمَّتي " (٣) .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۸۰۸).

وقد سأل ابن أبي حاتم كَلَّلُهُ في «العلل» (٢١٤٠) أباه عن هذا الحديث، فقال: لا يرفع هذا الحديث إلَّا عبد الله بن المختار، وموقوف أصحّ.اه.

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبيد كَلَّهُ في «غريب الحديث» (٤/ ٥٢) قال أبو زيد: ينفذهم البصر إنفاذًا إذا جاوزهم، قال الكسائي: يقال: نفذني بصره ينفذني أي: بلغني وجاوزني. قال أبو عُبيد: فالمعنى أنه ينفذهم بصر الرحمن على حتى يأتي عليهم كلهم ويسمعهم داعيه. اهه.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٩٦٨٤ و٩٠٨٩)، والترمذي (٣١٣٧)، وقال: هذا حديث حسن.

الصابوني الأنطاكي، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن القاسم، قال: ثنا عُبيد الله بن الحسين الصابوني الأنطاكي، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرني أبي، وشعيبُ بن الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عليه: «لا يزالُ يقول: سمعت عبد الله بن عمر في قال: قال رسول الله عليه: «لا يزالُ الرجلُ يَسَألُ حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهِهِ مُزعَةٌ مِن لحم».

وقال: "إنَّ الشمسَ تَدنو حتى يبلغَ العرقُ نِصفَ الأُذن، فبينما (۱) كذلك، استغاثوا: يا نوح، فيقول: لستُ صاحب ذلك، ثم موسى، فيقول كذلك، ثم بمُحمد، [فيشفعُ، ليُقضي] بين الخلق، فيمشي حتى يأخُذَ بحلقةِ الجنة، فيومئذٍ يبعثُه الله مَقامًا مَحمودًا».

أخرجه البخاري عن يحيى بن بُكير (٢).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ووضع عليها: (ض)، وعند البخاري: (فبينا).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٤٧٤ و١٤٧٥). وروى منه مسلم (١٠٤٠) شطره الأول.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٠٢).

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### ۷٤ \_ لسياق

# ما روي عن النبي ﷺ في الحوض(١)

رواية ابن عمر، وابن مسعود، وجابر بن سَمُرة، وجُندب ﷺ.

١٩٠٨ - أكبرنا جعفر بن عبد الله، أنا محمد بن هارون الرُّوياني، قال: ثنا محمد بن بشًار، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله، عن، (ح).

الم المام، قال: ثنا أجد بن القاسم، قال: ثنا أجمد بن القاسم، قال: ثنا أبو همام، قال: ثنا محمد بن بشر، (ح).

الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا فضل بن سهل، قال: ثنا محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا فضل بن سهل، قال: ثنا محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر على: أن رسول الله على قال: «أمامكم ما بين» (٢)، وفي حديث يحيى: «كما بين جَربًاءَ وأذرُح» (٣).

وفي حديث فضل: قال: قريتان بالشام، ما بينهما مَسيرةُ ثلاثةِ أيام (٤).

<sup>(</sup>١) عقد الآجري كَلَّهُ في «الشريعة» بابًا في الحوض، فقال: (٦٩/كتاب الإِيمان بالحوض الذي أُعطى النبي رضي النبي المنابي المنابي

<sup>(</sup>٢) وضع على (ما بين) علامة: (ض)، وكتب في الهامش: (قال ابن ناصر: سقط من الأصل ذكرُ الحوض، ولا بُدَّ من ذكره ليستقيم الكلام). اهـ.

قلت: فالعبارة على الصواب: «أمامكم حوضٌ ما بين...».

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٤٧٢٣)، والبخاري (٢٥٧٧)، ومسلم (٢٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) قال ابن المُحبِّ كَلْلَهُ في «الصفات» (٣٨١٠): قرأت بخطِّ الحافظ أبي محمد =

البغوي، قال: أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا عبيد الله العيشي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زِرِّ، عن ابن مسعود مُنْ ، (ح).

رباح، قال: ثنا عباد بن يعقوب، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن مهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد، قال: كتب إليّ جابر بن سَمُرة عليه، سمعت رسول الله عليه. (ح).

المجارج \_ وألابرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد، أنا محمد بن جعفر بن يزيد، قال: ثنا أبو البختري، قال: ثنا محمد بن بشر، قال: ثنا مسعرٌ، قال: ثنا عبد الملك بن عُمير، عن جُندب على عن جُندب على الله الله عن عمل النبي على يقول: «أنا فرَطُكُم على الحوضِ»(١).

عبد الغني بن عبد الواحد: (هكذا وجدنا هذا الحديث: «كما بين جرباء وأذْرُح»، وهذا التحديد غير صحيح؛ فإن الروايات تواطأت على ما بين (المدينة وصنعاء)، وما بين (عدن إلى عمّان البلقاء)، و(بمسيرة شهر)، فلا يصحّ تحديده بثلاثة أيام، وجرباء وأذرُح ليس بينمها مسيرة ثلاثة أيام، وإنما بينهما ساعةٌ من نهار؛ فإن جرباء وأذرُح بالقرب من عمان، وهما عند الكرك، وعندي أن هذا وهمٌ من بعض النقلة، والصحيح فيه حديث أبى هريرة على المربة المربة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥٨٩)، ومسلم (٢٢٨٩).

<sup>-</sup> قال أبو عبيد كَلَّلُهُ في «غريب الحديث» (١/ ٤٥): قال الأصمعي: (الفَرَط والفارط): المُتقدم في طلب الماء، يقول: أنا مُتقدِّمكم إليه، . . . ومن هذا قولهم في الدعاء في الصلاة على الصبي الميت: (اللَّهم اجعله لنا فَرَطًا)، أي: أجرًا مُتقدِّمًا نرد عليه اه .

هذه الأحاديث في الصحيحين إلَّا حديث عاصم، عن زرِّ فقط.

191٠ ـ رِواية زيدِ بن أرقم، وعبدِ الله بن عَمرو، وأنسِ بن مالك، وحُذيفة، وثوبانَ، وأبي برزَة، وجابرٍ، وأبي هريرة، وأبي سعيدِ الخُدري، وبُريدة على .

# رواية زيد بن أرقم ضيفه

العبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا علي بن الله بن محمد البغوي، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا شُعبة، قال: أخبرني عَمرو بن مُرَّة، قال: سمعت أبا حمزة الأنصاري يُحدِّث، قال: سمعت زيد بن أرقم عَلَيْهُ، يقول: قال لنا رسول الله عَلَيْهُ.

سنان، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شُعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، عن أي حمزة، عن زيد بن أرقم على أنه أله الله على أرقم على أرد على الحوض مِن أُمَّتي ».

قال أبو حمزة: فقلت لزيدٍ: كم أنتُم؟

قال: ثمانِمِائةٍ أو تسعُمِائةٍ. أخرجه البخاري (١).

1917 \_ أكبرنا عيسى بن علي، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا داود بن عمرو، قال: ثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مُليكة، قال: وقالت أسماء رفي (ح).

الماعيل السُّلمي، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوَيسي، قال: ثنا نافع بن عمر، عن السماعيل السُّلمي، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوَيسي، قال: ثنا نافع بن عمر، عن البن أبي مُليكة، قال: قال عبد الله بن عَمرو بن العاص على الله عبد الله بن عَمرو بن العاص من السول الله على الله الله على الله الله على ال

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۹۲۹۸ و۱۹۲۹۱)، وأبو داود (٤٧٤٦)، وقد وقع خلاف في ضبط العدد الوارد في الحديث. ولم يروه البخاري.

الوَرِقِ، ورِيحُه أطيبُ مِن المسكِ، وكيزانُه بعددِ نُجومِ [٢٠٧/ب] السماءِ، ومَن شَرِبَ منه لا يظمأُ بعدَه أبدًا». أخرجه البخاري، ومسلمٌ وحدَه: عن داودَ (١).

1917 ـ أكْبرنا أحمد بن عمر بن محمد، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شِهاب، عن أنس صَلَيْهُ: أنَّ رسول الله عَلَيْ قال: "إنَّ قدر حَوضي ما بين أَيلَةَ وصَنعاءِ اللهَمْنِ، وإنَّ فيه الأباريقَ بِعددِ نجوم السماء». أخرجه مسلم (٢).

قال: قيل: يا رسول الله، وهل تعرفُنا يومئذٍ؟

قال: «نعم، تَرِدُونَ عليَّ غُرُّا مُحجَّلينَ (٣) مِن آثارِ الوضوء، ليست لأحدٍ غيركُم». أخرجه مسلم: عن عثمان (٤).

سنان، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان،

رواه البخاري (٦٥٩٣)، ومسلم (٢٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٥٨٠)، ومسلم (٢٣٠٣)، ولفظهما: «...وإِنَّ فيه مِنَ الأباريق كعدد نُجُوم السماءِ».

<sup>(</sup>٣) في «النهاية» (١/ ٣٤٦) أي: بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام، استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه. اهـ.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٤٨).

عن ثوبان رضي أن النبي على قال: «أنا بِعُقر حوضي يوم القيامة، أَذودُ عنه لأهل (١) اليَمن، وأضرِبُهُم بعصايَ حتى يرفض (٢) عنهم».

فقال: قيل للنبي عليه: ما سعتُه؟

قال: «مِن مقامي إلى عَمَّان، يغُتُّ (٣) فيه ميزابان، يُمِدَّانِه مِن الجنةِ: أحدُهُما: مِن ذهبٍ، والآخرُ: مِن وَرِقٍ».

أخرجه مسلم: من حديث قتادة (٤).

1917 ـ وأكبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا محمد بن يزيد أخو كَرْخَوَيه، قال: ثنا رُوح بن أسلم، قال: ثنا شدًاد، عن أبي الوازع، قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما بين جَنبَي حَوضي ما بين أَيْلةَ إلى صَنعاء، مَسيرةَ شهرٍ، عرضُه كطولِه، فيه مِرزابان (٥٠ يَثغبانِ مِن الجنة مِن وَرِقٍ وذَهَبٍ، أبيضَ مِن اللبنِ، وأحلى مِن العسلِ، وأبردَ مِن الثلجِ، فيه أبارِيقُ عددَ نجومِ السماءِ، مَن شَرِبَ منه لم يَظمَأ حتى يدخُلَ الجنة». إسناد صحيح على شرط مسلم (٢٠).

١٩١٧ أ - وأكبرنا عُبيد الله بن أحمد، قال: أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال:

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ووضع فوق: (لأهل) (ض)، وعند من خرجه: «عنه النَّاسَ لأهل اليمَن».

<sup>(</sup>٢) كتب في هامش الأصل: (يَرفضُّوا/خ). اهـ. ومعنى: (يرفض) أي: يسيل.

<sup>(</sup>٣) أي: يدفقان فيه الماء دفقًا دائمًا مُتتابعًا.

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (1· ۲۳).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وضع عليها: (ض). قلت: وصوابها: «مِيزَابَانِ».

<sup>(</sup>٦) رواه البزار (٣٨٤٩)، والروياني في «مسنده» (٧٧٣).

ثنا عباد (۱) بن الحسن الورَّاق، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن جُريج، قال: أخبرني أبو الزُّبير: أنه سمع جابر بن عبد الله على ، يقول: سمعتُ رسول الله على يقول: «أنا [٢٠٨/أ] فرطُكم بين أيديكم، فإن لم تَجِدوني فأنا على الحوض، وحوضِي قدرُ ما بين أيلة إلى مكة ، وسيأتي رِجالٌ ونِساءٌ بآنِيةٍ وقِرَبٍ». وفي حديث على بن مسلم: «يأتونه، ثم لا يَذوقُون منه شَيئًا». أخرجه مسلم (٢).

1919 \_ أكبرنا محمد بن عبد الرحمٰن، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا محمد بن سُليمان، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن زكريا، عن عطية، عن أبي سعيد عليه ، أن النبي عليه .

الماعيل، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا سعيد بن بَحر القَرَاطيسي، قال: ثنا الوليد بن القاسم، قال: ثنا زكريا بن أبي زائدة، حدثني عطية، عن أبي سعيد رفيه ، عن النبي عليه قال: «إنَّ لي حوضًا ، طُولُه ما بين علية إلى بيت المقدس، أبيضَ مِن اللبن». في حديث عيسى بن يونس: الكعبة إلى بيت المقدس، أبيضَ مِن اللبن».

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل. والصواب: (حماد) كما عند من خرجه. وانظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲۳۱)، وقال المزي: روى عنه مسلم فيما قاله أبو القاسم اللالكائي. اهـ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٥١٢٠)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٧٧١)، والبزار (٢٩٧٥)، والآجري في «الشريعة» (٩٦٦ و٩٦٧). ولم أقف عليه عند مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو طاهر المخلص في «المخلصيات» (٦٤٩)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٣٣٤٢)

«أشدَّ بياضًا مِن اللَّبنِ، آنيتُه عددُ النجومِ، فكلُّ نبيِّ يَدعو أُمَّتَه، ولكُلِّ نَبيًّ حوضٌ، فمِن تأتيه العُصَبُ، ومِنهم مَن تأتيه العُصَبُ، ومِنهم مَن يأتيه الفِئامُ مِن الناسِ، ومنهم مَن تأتيه العُصَبُ، ومِنهم مَن يأتيه الرجُلان والرجُلُ، ومنهم مَن لا يأتيه أحدُّ، فيقالُ: قد بَلَّغت، وإنِّى أكثرُ الأنبياءِ تَبعًا يومَ القيامةِ». لفظهما قريب (١).

### بريدة الأسلمي نظيئه

197٠ ـ ألابرنا محمد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا عبد الله بن الوضَّاح اللؤلؤي، قال: ثنا يحيى بن يمان، عن عائذ بن نُسير، عن علقمة بن مَرثد، عن ابن بُريدة، عن أبيه عليه ، قال: قال رسول الله عليه : «حوضي ما بين عَمَّان واليمن، فيه آنيةٌ عددُ النجوم، أحلى مَن العسل، وأبيضُ مِن اللبن، وألينُ مِن الزُّبد، مَن شَرِبَ منه شَربةً لم يظمأ بعدها أبدًا»(٢).

ا ۱۹۲۱ ـ أَكْبِرِنَا عبد الرحمٰن بن عمر، قال: ثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق، قال: ثنا أحمد بن عبد الوهاب، قال: ثنا أبو المغيرة، قال: ثنا عُمر بن عمرو<sup>(۳)</sup> بن عبيد الأحمُوسِيُّ، عن المُخارِق بن أبي المُخارِق، عن ابن عُمر عن النبي على قال:

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة (٣٢٣٣٩)، وابن ماجه (٤٣٠١)، وأبو يعلى (١٠٢٨)، ولفظهم: «إن لي حوضًا ما بين الكعبة وبيت المقدس، أبيض مثل اللبن، آنيته عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة».

وفي إسناده: عطية العوفي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۲) رواه الروياني في «مسنده» (۵۰). وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (۱۹/ ۲۶): رواية بريدة بن الحصيب الأسلمي شهد: قال أبو يعلى: ثنا يحيى بن معين، ثنا يحيى بن يمان.. به.

وقال: وهكذا رواه ابن صاعد، وابن أبي الدنيا، عن عبد الله بن الوضاح.. فذكره، وقال: لم يخرجوه.اهـ.

 <sup>(</sup>٣) ضبطه في «تعجيل المنفعة» (٢/ ٧٠) فقال: والصواب: أنه (عُمر) بضم أوله،
 (ابن عَمرو) بفتح أوله.اهـ.

«حوضي ما بين عدنَ وعَمَّان، أبردُ مِن الثلجِ، وأحلى مِن العسلِ، وأطيبُ رِيحًا مِن المِسكِ، أكوابُه مِثلُ نُجومِ السماءِ، مَن شَرِبَ منه شَربةً لم يَظمأ بَعدَها أبدًا، أوَّلُ الناسِ عليه وُرُودًا صَعالِيكُ(١) المُهاجرين».

قال قائل: ومَن هم يا رسول الله؟

قال: «الشَّعِثةُ رُءوسُهُم، الشَّحِبةُ وُجوهُهم، الدَّنِسَةُ ثيابُهم، الذين لا تُفَتَّحُ لهم أبوابُ السُّدَدُ، ولا يَنكحُون المُتمنِّعات (٢)، الذين يُعطُون كلَّ الذي عليهم، ولا يَأخُذُون الذي لهم» (٣).

المجد بن عبيد، أنا علي بن عبد الله بن مُبَشِّر، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا يزيد بن هارون، أنا علي [٢٠٨/ب] بن مسعدة، ثنا عبد الله الرُّومي، قال: كنت عند أنس بن مالك عليه ودخل عليه رجلٌ، فقال: يا أبا حمزة، لقيتُ قومًا يُكذِّبون بالشفاعةِ، وبعذابِ القبرِ.

قال أنس: أولئك الكذَّابون لا تُجالِسهُم (٤).

<sup>(</sup>۱) في «تهذيب اللغة» (۳/ ۱۹۳): (الصعلوك)، والجمع الصعاليك: وهم قوم لا مال لهم ولا اعتماد.اه.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي «المعجم الكبير» للطبراني (١٤١٠٤)، وقد شرحها بعضهم فقال: (أي: المُتمنِّعات من نكاح الفقراء).

وضبطها أكثر من روى الحديث بـ: «المُتنعّمات»، أو «المنعّمات».

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٦١٦٢)، وإسناده ضعيف. وروى أحمد (٢٢٣٦٧)، والترمذي (٢٤٤٤)، وابن ماجه (٤٣٠٣)، نحوه من حديث ثوبان ﷺ، وإسناده منقطع.

<sup>(</sup>٤) روى الآجري في «الشريعة» (٩٦٧) عن أنس ﴿ قال: دخلت على ابن زياد، وهم يتذاكرون الحوضَ، فلما رأوني طلعت عليهم، قالوا: قد جاءكم أنس.

فقالوا: يا أنس، ما تقول في الحوض؟

### 000000

### ٥٧ \_ لسياق

# ما رُوي عن النبي على في أن المسلمين إذا دُلُوا في حفرتهم يسألهم منكر ونكير، وأن عذاب القبر حقّ، والإيمان به واجب(۱)

الروياني، عبد الله بن يعقوب، قال: أنا محمد بن هارون الروياني، قال: ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن البراء عن النبي على النبي النبي عبيدة، عن البراء من النبي ال

تنا يوسف بن موسى، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة بن الحجاج، قال: أخبرني علقمة بن

وروى أحمد (١٩٧٦٣ و١٩٨١٤)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٧٢٠) عن عبد الله بن زياد في الحوض، عن عبد الله بن زياد في الحوض، فأرسل إلى أبي برزة الأسلمي في فأتاه، فقال له جُلساء عُبيد الله: إنما أرسل إليك الأمير ليسألك عن الحوضِ هل سمعت من رسول الله في فيه شيئًا؟ قال: نعم، سمعت رسول الله في يذكره، فمن كذَّبَ به فلا سقّاه الله منه. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) عقد الآجري كله في «الشريعة» بابين في الإيمان بعذاب القبر، فقال: (۷۰/ باب التصديق والإيمان بعذاب القبر)، و(۷۱/ باب ذكر الإيمان والتصديق بمسألة مُنكر ونكير)، وقد ذكرت تحتهما ما يتعلق بهما من المسائل.

> أخرجاه جميعًا: عن محمد بن بشار. والبخاري، وأبو داود: عن أبي الوليد (١).

1978 \_ أكبرنا كُوهي بن الحسن، قال: أنا محمد بن هارون الحضرمي، قال: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: ثنا هشام بن يوسف، قال: حدثني عبد الله بن بَحِير، أنه سمع هانِئًا مولى عثمان، يذكُرُ عن عثمان عليه، قال: كان النبي عليه إذا فرغ مِن دَفنِ الرجل، وقف عليه، وقال: «استَغفِرُوا لأخيكم، وسَلُوا الله له التثبيت، وإنه (٢) الآنَ يُسألُ». أخرجه أبو داود، والساجي (٣).

1970 ـ أكْبرنا كُوهي بن الحسن، قال: ثنا أحمد بن القاسم، قال: ثنا أبو همام، قال: ثنا أبو همام، قال: ثنا عبيدة بن محميد، قال: أخبرني عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رهم الله على أخبرني عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر والعشي، إن كان رسول الله على أحدكم يُعرضُ على مَقعَدِه (٤) بالغداة والعشي، إن كان مِن أهلِ العبنة، أو مِن أهلِ النارِ، يُقالُ له: هذا مكانُكَ إلى يومِ القيامةِ» (٥).

الله بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن جعفر البزاز، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن غيلان، قال: ثنا الحسن بن الجُنيد، قال: ثنا إسحاق الأزرق، قال: ثنا الفضيل بن غزوان، عن غيلان، قال: ثنا ألحسن بن الجُنيد، قال: ثنا رسول الله عليه: «ما من عبدٍ يموتُ إلّا نافع، عن ابن عمر عبدٍ يموتُ إلّا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٦٩ و٤٦٩٩)، ومسلم (٢٨٧١)، وأبو داود (٤٧٥٠).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وعند أبي داود وغيره: (فإنه).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٢٢١). وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) لفظ الصحيحين: «يُعرضُ عليه مَقعدُه». وبوَّب عليه البخاري كَثَلَّهُ: (بابُ الميِّبِ يُعرَضُ عليه مقعَدُهُ بالغداةِ والعشيِّ).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٣٧٩)، ومسلم (٢٨٦٦).

وعُرِضتْ رُوحُه، إن كان مِن أهلِ الجنةِ على الجنةِ، وإن كان مِن أهلِ النارِ على النارِ»(١).

197٧ - أَكْبِرِنَا عَلَي بن محمد بن علي الواسطي، قال: ثنا عبد الله بن عمر، قال: ثنا محمد بن إسحاق الخيَّاط، قال: ثنا أبو منصور، قال: ثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، قال: ما مِن ميِّتٍ يموتُ حتى يُعرضَ عليه أهلُ مجلسِه، إن كانوا أهلَ لهوٍ، فأهلُ لهوٍ، وإن كانوا أهلَ ذِكرٍ، فأهلُ ذِكرٍ (٢).

الرحمٰن بن عمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب، [٢٠٩] أنا عبد الرحمٰن بن أبي حاتم، قال: ثنا عَمرو بن عبد الله الأُودِي، قال: ثنا عَمرو بن عبد الله الأُودِي، قال: ثنا وكيع، عن شُعبة، عن، (ح).

المجدد بن المحدد عن أبيه عن المحدد قال: ثنا شُعبة، عن عون بن أبي جُحيفة، عن أبيه، عن البراء، عن أبي أبوب عليه المراء، عن أبي أبوب عليه المراء، عن أبي أبوب عليه المحدد بن المحدد الله المحدد المحد

لفظهما سواء. أخرجاه جميعًا من حديث يحيى (٣).

1979 - أكبرنا محمد بن عبد الرحمٰن بن العباس، قال: أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا إسماعيل بن عُليَّة، عن الجُريري، عن أبي سعيد الخدري على الله على المخدري على المخار، على بغلة له، فحادَت به قال: بينا رسول الله على في حائطٍ لبني النجار، على بغلة له، فحادَت به فكادت تقلِبُه، وإذا أقبر ستةٍ أو خمسةٍ أو أربعةٍ، فقال: «إنَّ هذه الأُمَّةُ لتُبتلى في قبورها، فلولا أنْ لا تَدَافنوا؛ دعوتُ الله أن يُسمِعَكم مِن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥٢٣٤)، والبخاري (١٣٧٩)، ومسلم (٧٣١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه المحاربي، عن ليثٍ عن مجاهد، عن يزيد بن شجرة، وهو مختلف في صحبته. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٦١٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٣٧٥)، ومسلم (٢٨٦٩).

عذابِ القبرِ الذي أسمَعُ منه». ثم قال: «تَعوَّذُوا باللهِ مِن عذابِ القبرِ».

قلنا: نعوذُ باللهِ مِن عذابِ القبرِ.

قال: «تَعوذُوا بالله مِن الفِتن».

قلنا: نَعوذُ بالله مِن الفتن مَا ظهرَ منها وما بطنَ.

قال: «تَعِوَّذُوا بِاللهِ مِن الدَّجَّالِ».

قلنا: نَعوذُ باللهِ مِن الدَّجَّالِ.

أخرجه مسلم: عن أبي بكر بن أبي شيبة (١)

1970 \_ أكْبِرِنَا محمد بن عبد الرحمٰن بن العباس، قال: أنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا داود بن رُشيد، قال: ثنا مروان الفَزَاري، قال: ثنا محمد، عن أنس عَلَيْهُ.

الوكيل، قال: ثنا عَمرو بن علي، قال: ثنا مُعتمر، قال: ثنا مُميد، عن ثابت، عن أنس فلله الوكيل، قال: ثنا عَمرو بن علي، قال: ثنا مُعتمر، قال: ثنا مُميد، عن ثابت، عن أنس فلله الله عليه سَمِعَ صوتًا مِن قبرٍ مِن \_ أو سمعتُ مِن أنس فلله \_ أن رسول الله عليه سَمِعَ صوتًا مِن قبرٍ مِن حِيطانِ بنى النجار، فسَأَل عنه؟

فقال: دُفِنَ في الجاهلية، فأعجبَه، قال: «لولا أَنْ لا تَدَافَنُوا لدعوتُ اللهَ أَن يُسْمِعَكُم عذابَ القبرِ»(٢).

الماعيل، قال: ثنا يوسف بن موسى، قال: ثنا عمرو بن مُمران، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس على النبي الله قال: "إنّ العبدَ إذا وُضِعَ في قبرِه وتولّى عنه أنس على النبي الله عنه إنّه ليسمعُ خَفقَ نِعالِهم، أتاه مَلكانِ، فيُقرِّرانه، فيقولان له: ما كنتَ تقولُ في هذا الرجلِ؟ \_ في محمدٍ على \_ فأمّا المؤمنُ فيقولُ:

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة (۱۲۱۵۳)، ومسلم (۲۸۶۷).

<sup>(</sup>Y) رواه أحمد (۱۲۰۰۷)، ومسلم (۲۸۶۸). المام شار ۱۲۰۰۷

أشهدُ أنَّه عبدُ الله ورسوله». قال: «فيقولُ: انظُر إلى مَقعدِك مِن النارِ قد أبدلَك اللهُ به مَقعدًا مِن الجنةِ».

فقال رسول الله عليه: «فيراهما كِلتاهما(١)».

قال قتادة: وذُكِرَ لنا: أنَّه يُفسَحُ له في قبرِه سبعونَ ذِراعًا، ويُملأُ عليه خَضِرًا إلى يوم يُبعثون.

ثم رجَعَ إلى حديث أنس صَلَّى : "وأمَّا الكافرُ والمُنافقُ فيقول: ما كنتَ تقولُ في هذا الرجلِ؟ فيقولُ: لا أدري، كنتُ أقولُ كما يقولُ الناسُ. قال: فيقالُ له: لا دَريتَ، ولا تَليتَ، ثم يُضرَبُ بمِطراقٍ مِن حديدٍ ضربةً بين أُذُنيه، فيصيحُ صيحةً، فيسمَعُها مَن [٢٠٩/ب] يليه غيرَ الثقلين».

وقال بعضُهم: «فَيُضَيَّقُ عليه قبرُه حتى تَختلِفَ أضلاعُه». أخرجه البخاري، ومسلم: مِن حديث سعيد (٢).

قال: ثم أخرجَ جريدةً (٥)، فشقها نصفينِ، فغرزَ في كلِّ قبرٍ واحدةً.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (قال ابن ناصر: كذا في الأصل، والصواب: كليهما).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٣٨)، ومسلم (٢٨٧٠).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. والصواب: (طاوس) كما في «الشريعة» (٩٨١)، فقد رواه من طريق ابن صاعد، وهو كذلك عند من خرجه.

<sup>(</sup>٤) في «النهاية» (٥/٤٣): أي: لا يستبرئ ولا يتطهر، ولا يستبعد منه.اهـ.

<sup>(</sup>٥) في «المصباح المنير» (١/ ٩٥): (الجريد): سعف النخل، الواحدة: جريدة، =

فقيل: يا رسول الله، لِمَ فعلتَ هذا؟ قال: «لعلَّه أن يُخَفِّفَ عنهما ما لم يَيبَسَا». أخرجاه جميعًا(١).

البغوي، قال: ثنا عليم، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو الأحوص، عن، (ح).

ثنا يوسف بن موسى، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عنا يوسف بن موسى، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة على قالت: دخلت على عجوزٌ مِن عجائزِ يهودِ المدينة، فقالت: إنَّ أهلَ القبورِ يُعذَّبون في قبورهم. قالت: وكذَّبتُها، ولم أُنجِم أن أصدِّقها. قالت: فخرجت، فدخلَ علي النبي على فقلت: يا رسول الله، إنَّ عجوزًا مِن عجائزِ يَهودَ دخلت علي فزعمت أنَّ أهلَ القبورِ يُعذَّبون في قبورِهم.

فقال: «صدقت، إنَّهم يُعذَّبون عَذابًا تَسمعُه البَهائمُ كُلُّها». قالت: فمَا رأيتُه بعدُ في صلاةٍ إلَّا يَتعوَّذُ مِن عذابِ القبرِ. أخرجه البخاري، ومسلم (٢).

1978 ـ ألابرنا عبد العزيز بن محمد، أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا سَلمُ بن جُنادة، قال: ثنا وكيعٌ، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة على أن النبي كله كان يَتعوَّذ، يقول في دعائه: «اللهم أعوذُ بِك مِن فتنةِ النارِ، وفتنةِ القبرِ، ومِن شرِّ فتنةِ العِنى والفَقرِ، ومِن شرِّ فتنةِ المسيحِ

<sup>=</sup> فِعيلة بمعنى: مفعولة، وإنما تُسمَّى جريدة: إذا جُرِّدَ عنها خوصها. اه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۱۸)، ومسلم (۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٣٦٦)، ومسلم (٥٨٦).

الدَّجَّال، اللَّهم إني أعوذُ بك مِن الكَسلِ، والهَرمِ، والغُرمِ، والمأثمِ». أخرجه البخاري، ومسلم (١).

وفي الباب: عن أنس، وزيد بن أرقم على مثله سواء (٢).

العلاء، علي بن العلاء، على بن عبد الرحمٰن بن جعفر، قال: ثنا أحمد بن علي بن العلاء، قال: ثنا أبو الأشعث أحمد بن المُقدام، قال: ثنا يزيد بن زُريع، قال: ثنا، (ح).

الماعيل، عبد الله بن مسلم بن يحيى، قال: أنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا أحمد بن المقدام، قال: ثنا يزيد بن زُريع، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن إسحاق، قال: ثنا سعيد، عن، (ح).

عبد الوهاب، قال: ثنا حفص بن عَمرو، قال: ثنا بشر بن المُفضّل، عن عبد الرحمٰن بن عبد الوهاب، قال: ثنا حفص بن عَمرو، قال: ثنا بشر بن المُفضّل، عن عبد الرحمٰن بن إسحاق، عن سعيد المقبُور، عن أبي هريرة وَهُمُهُ، قال: قال رسول الله عليه: «إذا قُبِرَ أحدُكم \_ أو المقبُورُ \_» [٢١٠/أ]. وفي حديث يزيد: «أحدُكم أتاه ملكان، أزرقانِ أسودانِ، يقال لأحدِهما: مُنكرٌ، والآخرُ: نكيرٌ، فيقولان له: ما كنتَ تقولُ في هذا الرجل؟».

زاد يزيد: «محمد ﷺ»، قال: «فهو قائلٌ ما كان يقولُه».

ثم اتفقا: «فإنَّ كان مؤمنًا، قال: هو عبد الله ورسولُه، أشهدُ أنَّ لا إله إلَّا الله، وأنَّ محمدًا عبده ورسولُه، قال: فيقولان له: قد كُنَّا».

وقال يزيد: «إنَّا كُنَّا نعلمُ أنك تقولُ هذا، فيُفسحُ له في قبره سبعونَ فِراعًا، ويُنوَّرُ له فيه». زاد يزيد: «ثم يقالُ له: نَم».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٣٦٨)، ومسلم (٥٨٩).

<sup>(</sup>۲) حدیث أنس ﷺ: رواه البخاري (۲۸۲۳)، ومسلم (۲۷۰٦). وحدیث زید ﷺ: رواه مسلم (۲۷۲۲).

# ثم اتفقا: «فيقول: أرجع إلى أهلي فأُخبرُهُم»، مرَّتين.

ولم يقُل يزيد: مرَّتين. وقال: «فيقولان»، وقال: «فيُقالُ: نَم كنومةِ العروس». وقال يزيد: «الذي لا يُوقِظُه إلَّا أحبُّ أهلِه إليه، حتى يَبعثَه الله مِن مَضجعِه». زاد يزيد: «ذلك، فإن كان مُنافقًا قال: لا أدري، سمعتُ الناسَ يقولون شيئًا»، زاد يزيد: «فكنت أقولُه»، ثم اتفقا، قال: «فيقولانِ له: إن كُنَّا لنَعلمُ»، وفي حديث بشرٍ: «لقد كُنَّا نعلمُ أنَّك تقولُ هذا، فيقولُ للأرضِ: التَئِمِي عليه، فتلتئمُ عليه، وتَختلِفُ عليه أضلاعُه، فلا يزالُ مُعذَّبًا حتى يَبعثَه الله وَ الله عَن مَضجعِه». زاد يزيدُ: «ذلك»(۱).

المجمد بن العباس، قال: ثنا الحسين بن العباس أبو عبد الله المروزيُّ \_ بمكة \_، قال: ثنا أبو معاوية صاعد، قال: ثنا الحسين بن الحسن أبو عبد الله المروزيُّ \_ بمكة \_، قال: ثنا أبو معاوية الضرير، قال: ثنا الأعمش، عن إلمنهال بن عمرو، عن زاذان أبي عمر، عن البراء بن عازب على قال: خرجنا مع رسول الله على في جنازة رجل مِن الأنصار، فانتهينا إلى القوم (٢)، ولم يُلحد له، فجلسَ رسول الله على وجلسنا حولَه، كأنَّ على رءوسنا الطير، في يده عودٌ يَنكُتُ (٣) به في الأرض، فرفعَ رأسَه، فقال: «استَعيذوا بالله مِن عذابِ القبر»، \_ مرتين أو ثلاثًا \_، ثم قال: «إنَّ العبدَ المؤمنَ إذا كان في إقبالٍ مِن الآخرةِ،

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۰۷۱)، والآجري في «الشريعة» (۹۸۸)، وابن حبان في «صححه» (۳۱۱۷).

قال الترمذي: حديث أبي هريرة في حديث حسن غريب. اهـ.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وكتب في الهامش: (قال ابن ناصر: كذا في نسخة الطريثيثي: (القوم)، بالخط العتيق، ثم كتب فوقه: (القبر)، وضرب على (القوم) بخطِّ جديد). اهـ.

<sup>(</sup>٣) (النَكْتُ): أَن تَنْكُتَ في الأرض بقضيبٍ، أي: تضرب بقضيب فتؤثّر فيها. «الصحاح» (١/ ٢٦٩).

وانقطاع مِن الدنيا، نزلت إليه الملائكةُ (۱) بيضُ الوجوه، كأنَّ وجوهَهم الشمسُ، معهم كفنٌ مِن كفنِ الجنَّة، وحنوطٌ مِن حنوطِ الجنة، فيجلسون منه مدَّ البصرِ، ثم يجيء مَلَكُ الموتِ، حتى يَجلسَ عند رأسِه، فيقولُ: أيتها النفسُ الطيبةُ، اخرُجي إلى مغفرةٍ مِن الله ورضوان، قال: فتخرجُ تسيلُ كما تسيلُ القَطرةُ مِن السِّقاءِ (۲)، فيَأخذُها فإذا أخذوها (۳) لم يَدَعوها في يده طرفة عينٍ، حتى يأخذوها فيجعلونها (أ) في ذلك الكفنِ، وذلك الحنُوطِ، فيخرجُ منها كأطيبِ نفحةِ مسكِ وجدت على ظهر الأرضِ».

قال: «فيصعدون بها، فلا يمُرُّون بها على ملاٍ مِن الملائكةِ إلَّا قالوا: ما هذه الروحُ الطيبةُ؟ فيقولون: فلانُ ابنُ فلانٍ، بأحسنِ أسمائِه التي كانوا يُسمونَه في الدنيا، حتى ينتهون (٥) به إلى سماءِ الدنيا، فيستغفرون له (١٠) أي فيُفتحُ له، قال: فيُشَيِّعُه مِن كلِّ سماءٍ مُقرَّبوها إلى السماء التي تليها، حتى يُنتهى به إلى السماءِ السابعة، فيقول اللهُ تعالى: اكتبوا كتابَ عبدي في عِليين، وأعيدوه إلى الأرضِ، فإني منها خلقتُهم، وفيها أعيدُهم، ومنها أخرجُهم تارةً أخرى، قال: فتُعادُ رُوحُه في جسدِه ويأتيه ملكانِ، فيُجلسانِه، فيقولان له: ما دينُك؟ فيقول: دينيَ الإسلامُ، فيقولان له: ما دينُك؟ فيقول: هو رسولُ الله على فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعثَ فيكم؟ فيقول: هو رسولُ الله على فيقولان له: منادٍ من السماء: أن صدقَ عبدي، أفرِشوه مِن الجنة، وألبسوه مِن الجنة، والنسوه مِن الجنة، وافتحوا له بابًا إلى الجنةِ، فيأتيه مِن ريحها وطيبها، ويُفسحُ له في قبرِه مدَّ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ووضع عليها: (ض)، والصواب: (ملائكة).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ووضع على (من): (ض)، والصواب: (من في السقا).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ووضع على (الواو): (ض)، والصواب: (أخذها).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ووضع على (نها): (ض)، والصواب: (فيجعلوها).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ووضع على النون (ض)، والصواب: (ينتهوا).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل! وعند من خرجه: (فيستفتحون له)، وهو الصواب.

بصرِه، ويأتيه رجلٌ حسنُ الوجه، طيَّبُ الريح، فيقولُ له: أبشر بالذي يسُرُّكَ، فهذا يومُك الذي كنت توعدُ، فيقول له: مَن أنت؟ فوجهُك الوجه يجيءُ بالخير، فيقول: أنا عمَلُك الصالحُ، فيقولُ: ربِّ أقم الساعةَ، ربِّ أقم الساعة ـ ثلاثًا \_، حتى أرجعَ إلى أهلي ومالي».

قال: «وإنَّ العبدَ الكافرَ إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال مِن الآخرةِ، نزلَ إليه مِن السماء ملائكةٌ سودُ الوجوه، معهم المسوحُ، فيَجلسون منه مَدَّ البصرِ، ثم يَجيءُ مَلَكُ الموتِ عَلَيْ حتى يجلسَ عند رأسه، فيقول: أيَّتُها النفسُ الخبيثةُ، اخرُجي إلى سخطِ الله وغضبِه، فتفرَّقُ في أعضائِه كلِّها، فينزِعُها [كما يُنزعُ] السَّفُودُ (١) مِن الصوفِ المَبلولِ، فتُقطَّعُ معها العُروقُ والعصبُ قال: فيأخُذُها، فإذا أخذَها، لم يَدعُوها في يده طرفةَ عينِ حتى يأخُذُوها، فيجعلوها في تلك المسوح».

قال: «ويخرجُ منها كأنتنِ جيفةٍ وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يَمرُّونَ بها على ملإٍ مِن الملائكةِ إلَّا قالوا: ما هذه الرُّوحُ الخبيثةُ؟ فيقولون: فلانُ ابنُ فلانٍ، بأقبح أسمائه الذي كان يُسمَّى بها في الدنيا، حتى ينتهون (٢) بها إلى السماءِ الدنيا، فيستفتحون لها، فلا يُفتحُ لها»، قال: ثم قرأ رسول الله عَنْ ﴿ لا نُفَنَّحُ لَمُمُ أَبُوبُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الله: المُحنَّةَ حَتَى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمِّ الْجِيالِ ﴿ [الأعراف: ٤٠]، قال: «ثم يقول الله: اكتبوا كتابَه من سِجين، في الأرض السُّفلى»، قال: «فتُطرحُ رُوحُه طرحًا»، قال: ثم قرأ رسول الله عَنْ ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَّما خَرٌ مِن طرحًا»، قال: ثم قرأ رسول الله عَنْ ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَّما خَرٌ مِن

<sup>(</sup>۱) (فتنزعها السفود)، ووضع عليها: (ض)، وفي الهامش: (قال ابن ناصر: كذا في الأصل، والصواب: «فينزعها كما ينزع السَّفود»).

قلت: و(السَّفُّودُ): حديدة ذاتُ شُعَب مُعَقفةٌ يُشتوى بها. «المخصص» (١/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ووضع على (النون): (ض). والصواب: «حتى ينتهوا».

# ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴿ الحج].

قال: «فتُعادُ رُوحُه في جسدِه، فيأتيه ملكان، فيُجلسانه، فيقولان له: مَن ربُّك؟ فيقول: هاه، هاه، لا أدري. فيقولانِ له: ما دينُك؟ فيقول: هاه، هاه، لا أدري. فيقولانِ: ما هذا الرجلُ الذي بُعِثَ فيكم؟ [٢١١/أ] فيقول: هاه هاه، لا أدري. فيُنادي منادٍ مِن السماءِ: أن كذبَ عبدي، فأفرِشُوه مِن النارِ، وألبسوه مِن النارِ، وافتحوا له بابًا إلى النارِ، فيَدخلُ عليه مِن حرِّها وسمومِها، ويُضيَّقُ عليه قبرُه حتى تختلفَ فيه أضلاعُه».

قال: «ويأتيه رجلٌ قبيحُ الوجه، قبيحُ [الثياب]، مُنتنُ الريح، فيقول: أبشر بالذي يَسوؤكَ، هذا يومُك الذي كنت تُوعدُ، فيقول: مَن أنتَ؟ فوجهُك الوجه يجيءُ بالشرِّ، فيقولُ: أنا عمَلُك السيئ، فيقولُ: ربِّ لا تُقم الساعة»(١).

المسيب، قال: ثنا أحمد بن عبيد، أنا علي بن عبد الله بن مُبشِّر، قال: ثنا أبو الأشعث، قال: ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: رأيتُ أبا هريرة على منفُوسِ (٢)، إن عمِلَ خطيئةً قطُّ، فقال: اللّهم

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (١٨٥٣٤)، وأبو داود (٢٥٣٤)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (١٤١٩)، والآجري في «الشريعة» (٩٩٤). والحديث صحّحه: ابن منده في «الإيمان» (٢/ ٩٦٥)، وابن تيمية في «الفتاوي» (٤/ ٢٩٠).

<sup>-</sup> قال ابن القيم كَنْ في «الروح» (١١٢/١): هذا حديث ثابت مَشهور مستفيض صَححه جمّاعة من الحفاظ ولا نعلم أحدًا من أئمَّة الحديث طعن فيه، بل رَوَوه في كتبهم، وتلقوه بالقبُولِ وجعلوه أصلًا من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه ومساءلة مُنكر وَنَكِير وَقبض الأرواح وصعودها إلى بَين يَدى الله ثمَّ رُجوعها إلى القبر. اهـ.

وانظر بقية تخريجه في «السنة» لعبد الله، وفي «الشريعة» للآجري.

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (٥/ ٩٥): أي: طفل حين ولد. والمراد: أنه صلَّى عليه ولم يعمل ذنبًا . اهـ.

أعذه مِن عذابِ القبرِ (١).

19٣٨ ـ أكبرنا عيسى بن علي، أنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا داود بن عمرو الضّبِّي، قال: ثنا هُشيم، عن يعلى بن عطاء، عن ميمون بن أبي ميسرة (٢)، قال: كان لأبي هريرة على صيحتان في كلِّ يوم، أولَ النهار، فيقول: ذهبَ الليل، وجاءَ النهار، وعُرِضَ آلُ فرعونَ على النار.

وإذا كان العشيُّ، قال: ذهبَ النهارُ، وعُرِضَ آلُ فرعون على النار.

فلا يسمعُ أحدٌ صوتَه إلَّا استعاذَ (٣) بالله مِن النارِ.

19۳۹ \_ أكبرنا عُبيد الله بن محمد، أنا عثمان بن أحمد، قال: ثنا حنبل، قال: ثنا مُعلَّى بن أسد، قال: ثنا عبد العزيز بن المُختار، ثنا عبد الله (٤) الدَّاناج، قال: شَهِدتُ أنس بن مالك صَلَّى وقال له رجلٌ \_: إنَّ قومًا يُكذِّبونَ بالشفاعة؟

فقال: لا تُجالِسُوهم.

فسألَه آخرٌ ، فقال: إن قومًا يُكذِّبون بعذاب القبر؟

فقال: لا تُجالِسُوهم.

العدا \_ أكبرنا عُبيد الله بن أحمد بن علي، قال: أنا أبو عبد الله الصفار \_ يعني:

<sup>(</sup>١) رواه مالك في «الموطأ» (٧٧٦)، وهو أثر صحيح.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. والصواب: (ابن ميسرة) كما في «الجرح والتعديل» (٨/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) كتب في الهامش: في نسخة: (ط/استغاث).

<sup>(</sup>٤) في الهامش: (عن أبي عبد الله) خ. ووضع عليها علامة التضبيب. ووضع على الأصل: (صح).

محمد بن عبد الله بن عَمرُويه \_، قال: سمعتُ محمد بن نصر الصائغ، يقول: كان أبي مُولعًا بالصلاةِ على الجنائز، مَن عَرَفَ ومَن لم يَعرف.

فقال: يا بُنيَّ، خرجتُ يومًا مِن السوقِ أشتري حاجةً، فصادفتُ جنازة رجل معها خلقٌ كثيرٌ، ما أعرِفُ منهم أحدًا.

قلت: أمضي مع هذه الجنازة، أُصلِّي عليها، وأقفُ حتى أوارِيَها، فتبِعتُها، فصلُّوا عليها، وصلَّيتُ معهم، وأدخلوها المقبرة، وجاءوا بها إلى قبرٍ مَحفورٍ، فنزلَ إلى القبرِ نفسانِ، وجَذبوا الميتَ، فأخذوه، وسَرَّحوا عليه التُّرابَ، وخرجَ واحِدٌ، وبقيَ الآخرُ، وحثَى الناسُ التُّرابَ عليه.

فقلتُ: يا قوم، يُدفنُ حيُّ مع ميتٍ؟! ليت لا يكون شُبّه لي '')، ثم رجعتُ، فقلتُ: ما رأيتُ إلَّا اثنين، خرجَ واحدٌ، وبقي الآخر، [۲۱۱/ب] لا أبرحُ مِن هاهنا حتى يَكشِفَ اللهُ لي عمَّا رأيتُ، فجئتُ إلى القبرِ، فقرأتُ عشرَ مرَّاتٍ: (يس)، و(تبارك الملك)، وبكيتُ، ورفعتُ يدي، وقلتُ: يا ربِّ، اكشف لي عمَّا رأيتُ، فإني خائِفٌ على عقلي وديني، فانشقَّ القبر، وخرجَ منه شخصٌ، فولَّى مُدبِرًا، فقمتُ وراءه، فقلتُ: يا هذا، بمعبودِكَ إلَّا وقفتَ حتى أسألكَ، فما التفت إليَّ وولَّى، ومضيتُ خلفَه، فقلتُ: يا هذا، بمعبودِك إلَّا وقفتَ حتى أسألكَ، فما التفت إليَّ وولَّى الثالثة، فقلت: يا هذا، أنا رجلٌ شيخٌ، ليس يُمكِنني النُّهوضُ، فبمعبودِك إلَّا وقفتَ حتى أسألك.

فالتفتَ إليَّ، وقال لي: نصرٌ الصائغ. فقلت: نعم.

قال: لا تَعرِفُني؟! قلتُ: لا.

قال: فنحنُ مَلكانِ مِن ملائكة الرحمةِ، وقد وُكِّلنا بأهلِ السُّنةِ إذا وُضِعُوا في قُبورِهم، نَزلنا حتى نُلَقِّنَهم الحُجَّة. وغابَ عني.

<sup>(</sup>۱) في «شرح الصدور» (ص۱۹۷): فقالوا: ما ثمَّ أحد، فقال: لعله شُبِّه لي، ثم رجعت، فقلت: ما رأيت إلا اثنين.

1987 - ألابونا محمد بن أحمد بن سهل، قال: ثنا أحمد بن جعفر بن سَلم، قال: ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الخالق، قال: ثنا أبو العباس محمد بن غالب السُّني (١)، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: قال لي إبراهيم بن أدهم: ربَّعْتُ جنازةً بالساحل (٢)، فقلتُ: بارك الله لي في الموتِ.

فقال قائلٌ مِن السرير: وما بعد الموتِ.

فقال لي إبراهيم: فدخلَ عليَّ منه رُعبُّ حتى ما قدرتُ أحملُ قائمةَ السريرِ. فدُفِن الميتُ، وانصرفُوا، وقعدتُ عند القبرِ مُفكِّرًا في القائلِ لي من السريرِ: وما بعدَ الموتِ.

فغلبتني عيناي على رُكبتي، فإذا أنا بشخص مِن القبرِ، أحسنَ الناسِ وجهًا، وأطيبَه ريحًا، وأنقاه ثِيابًا، وهو يقول: يا إبراهيم.

قلتُ: لبَّيكَ، فمَن أنتَ يرحمُكَ اللهُ؟

قال: أنا القائلُ لك مِن السريرِ: وما بعدَ الموتِ.

فقلت له: فبالذي فلَقَ الحبَّةَ، وبرأ النَّسَمَة، وتردَّى بالعظمة إلَّا قُلتَ لي: مَن أنتَ؟

فقال: أنا السُّنة، أكونُ لصاحبي في الدنيا حَافِظًا، وعليه رَقيبًا، وفي القبر نُورًا ومُؤنِسًا، وفي القيامةِ سَائقًا، وقائِدًا إلى الجنة.

النيسابوري، قال: سمعت محمد بن المُظفَّر بن علي بن حرب، ثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري، قال: سمعت محمد بن أحمد بن محمد الحُيري المُزَكِّي (٣)، قال: حدثني عبد الله بن الحارث الصنعاني، قال: سمعتُ حَوثرة بن محمد المُنقري البصري،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي «تاريخ بغداد» (٥/ ٥٥٥): أحمد بن غالب يعرف بالسني.

<sup>(</sup>٢) يعني: كنت الرابع في حملها.

<sup>(</sup>٣) في «شرف أصحاب الحديث» (٢٢٦): (أحمد بن محمد الحيري المزكّي).

يقول: رأيتُ يزيد بن هارون الواسطي في المَنامِ بعد موتِه بأربعِ ليالٍ، فقلت: ما فعلَ اللهُ بك؟

قال: تَقَبَّلَ مِنِّي الحسنات، وتجاوزَ عن السيئات، ووَهَبَ لي التَّبعات.

قلتُ: وما كان بعد ذلك؟

قال: وهل يكونُ مِن الكريمِ إلَّا الكرمُ، غَفَرَ لي ذنوبي، وأدخلني الجنة. [٢١٢/أ]

قلت له: بما نِلتَ الذي نِلتَ؟

قال له: بمَجَالس الذِّكرِ، وتولي الحقِّ، وصِدقي في الحديث، وطُولِ قيامي في الصلاة، وصبري على الفقر.

قلت: ومُنكرٌ ونكيرٌ حقٌّ؟

قال: إي والله الذي لا إله إلّا هو، لقد أقعداني وسألاني، وقالا لي: مَن رَبُّك؟ وما دِينُك؟ ومَن نَبيُّك؟ فجعلتُ أنفُضُ لِحيتي البيضاءَ مِن التُّرابِ، فقلت: مِثلي يُسألُ؟! أنا يزيد بن هارون الواسطي، وكنتُ في دارِ الدنيا سِتينَ سَنَةً أُعلِّمُ الناسَ (۱)، فقال أحدُهما لصاحبه: صدق، هو يزيد بن هارون، نم نومة العروس، فلا رَوعة عليك بعدَ اليوم (۲).

<sup>(</sup>١) زاد في «شرح الصدور» (ص١٩٦) عن المُصنّف: (أعلم الناس جوابها).

<sup>(</sup>٢) ذكر هذه الحكاية ابن تيمية كله في «الاستقامة» (١٩٢/١) ولم ينكرها، وقال: بل كما في الحكاية المعروفة عن يزيد بن هارون الواسطي ونحوها أيضًا لأحمد بن حنبل: أن منكرًا أو نكيرًا لما أتياه وسألاه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فقال: أتقولان لي هذا وأنا يزيد بن هارون الواسطي، أُعلِّم الناس السنة ستين سنة.

فقالا: اعذرنا فإنا بهذا أُمرِنا، وانصرفا وتركاه.اهـ.

يغول: كَامِنْ يَرَيْدُ مِن هَارِولُ اللَّهِ السَّلِي فَي السَّلُو أَمِنَا مَرِيَّهِ بِأَلَّمِنَ لِللَّهِ عَلَي اللَّهُ: مَا لَمَا المَّالِ المُلْمِينَةُ

قال: ومن يكون من الكريم إلى الكريم في لي فقومي والتحلي المبينة (١٣١١)

الشلز بهناة شلطهم ذأأ خلة

الله الله المستعمل ا والمستعمل المستعمل ا

the party of

الله الله الله والله الذي الا واله إلا عرب الفد المعارض وسالاتي التقالا لي " من راكبا وما دياك ومن اليدا مجملت اللغان الحيي البيضاء من المتراجع طفلت العالى المال الما يزير بن من بالواسطي و كنال في عام الديا سين منذ ألهام الناش أله قدر المناسط العداجية المدال علم يزيد بن عاروات الم الواد الحروار، عال روحة عليك بدر البوم "

# m july m

<sup>(1)</sup> The figure of the second o

<sup>(7)</sup> فكر عباء السكاية ابن تبديت إذا أن الاستخاصة (1) (10.0 وأبو يستبرها) وفائل عباء المراجعة في يزيد بن طارون الواسطي رئيسوها أيضًا في الاستخاصة السعرون في يزيد بن طارون الواسطي رئيسوها أيضًا وأن الإلايات أي المنظ فيا أقيام رستان والمراجعة في يزيد الواسطية أيضًا وتتال والمراجعة في الواسطية أيضًا المنظ والمراجعة في المراجعة في

my: lated for get have global to the terms.

# - 000000-

# فهارس المجلد الثاني

| 4/41 | ा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | ٢٧ ــ سياق ما روي عن النبي ﷺ في النهي عن التفكرِ في ذاتِ الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨    | ٢٠ ـ سياق ما رُوي في تكفير المُشبِّهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | ٣ ـ سياق ما فُسِّر من الآيات في كتاب الله ﷺ وما روي من سُنَّة رسوله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | في إثبات القدر، وما نقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالفين لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10   | مِن عُلماءِ الأُمَّة أن أفعال العباد كلُّها مخلوقة لله عَلَيْ طاعاتها ومعاصيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11   | * تفسير قوله تبارك وتعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا نَعْمَلُونَ ﴿ وَالصافاتِ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲.   | * تفسير قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴿ إِنَّا كُلُّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| 77   | ٣ ـ سياق ما روي في تفسير قوله: ﴿فَأَلْهُمُهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ۞﴾ [الشمس]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 8  | * في تفسير قوله عَيْلٌ: ﴿وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيُّنِ إِنَّا﴾ [البلد]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40   | <ul> <li>* قوله: ﴿إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ البَقِرة ]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40   | * قوله تعالى: ﴿ فُرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقُّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَّةُ ﴾ [الأعراف: ٣٠]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77   | * قوله: ﴿أَوْمَن كَانَ مَيْـتًا فَأَحْـيَنْكُ﴾ [الأنعام: ١٢٢]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77   | * قوله: ﴿ لَهُ، مُعَقِّبُتُ مِّنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَخْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 77   | * قوله تعالى: ﴿يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ﴾ [الأنفال: ٢٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2    | * قوله: ﴿ سَوَلَا يَزَالُونَ مُخْنَلِفِينَ ۞ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ ﴾ [هود: ١١٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11   | * قوله: ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوَ شَاءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشْرَكُنَا وَلَآ ءَابَآ أَثْنَا﴾ [الأنعام]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11   | * وقوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴾ [الأنعام: ٣٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11   | * قوله: ﴿ فَمَن شَآءَ فَلَيْوُمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ [الكهف: ٢٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 79   | * قوله: ﴿أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ إِنَّا ﴾ [محمد]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 79   | * قُولُه: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَلْنَهُ فِي إِمَامِ ثَبِينِ لَيْكَ ﴾ [يس]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳.   | * قوله: ﴿ يُمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثِّبِثُ أَوْ وَعِندُهُۥ أَمُّ الْكِتَب شَ ﴾ [الرعد]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

الطفرة

| New York Control of the |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳.                      | * قوله: ﴿مَّا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكُ ﴿ إِلَّهُ وَالنساء]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41                      | * قوله عَجْلًا: ﴿ لَوْلَا كِنْتُ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ ﴾ [الأنفال: ٦٨]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣١                      | * قوله: ﴿ كُمَّا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ٢٠٠٠ [الأعراف]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 41                      | * قوله: ﴿ أُوْلَتِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنْبِ ﴾ [الأعراف: ٣٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٢                      | * قوله: ﴿ كَنْ لِكَ سَلَكُنْ لُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ آلَهُ الشَّعْرَاء]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٢                      | * قوله: ﴿ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ السُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ السَّاعُ السَّاعُ السَّاعُ السَّاعُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَا الللللَّهُ اللَّهُ الللَّا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ |
| 44                      | * قُولُه: ﴿ كُلَّ إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ﴿ الْمَطْفَفِينَ السَّاسِ اللَّهِ الْمُطْفَقِينَ السَّاسِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّ |
| 44                      | * قوله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتُ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 45                      | * قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكًّا وَمِنْ خَلِّفِهِمْ سَدًّا ﴾ [يس: ٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         | * قُـولـه: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 45                      | أَلَسْتُ بِرَبِكُمُّ قَالُوا بَلَيْ، [الأعراف: ١٧٢]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤١                      | * قوله: ﴿ رُبِّ مِمَّا أَغُويْنُنِي ﴾ [الحجر: ٣٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤١                      | * قوله: ﴿ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ [الجاثية: ٢٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤١                      | * قوله: ﴿مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَنتِينَ ﴿ إِنَّا ﴾ [الصافات]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27                      | * قوله: ﴿وَنَبَلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ﴾ [الأنبياء: ٣٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24                      | * قوله: ﴿ فُتُمْ بُكُمُ عُمِّي ﴾ [البقرة: ١٨]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24                      | * قوله: ﴿وَلَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ إِلَّهُ [الفرقان]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24                      | <ul> <li>* قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ عَن مِيثَاقَهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٧]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٤                      | * قوله: ﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَ اللَّهَ هَدَينِي ﴾ [الزمر: ٥٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | * قــوك، ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا زَزُّلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْقَ وَحَشَّرُنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22                      | فَبُكُونِ [الأنعام: ١١١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٤                      | * قوله: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ ٱللَّهُ ﴾ [التكوير: ٢٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٥                      | * قوله: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَتَهِرَهُۥ فِي عُنْقِهِ ۖ [الإسواء: ١٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20                      | * قوله: ﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَّنْتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ﴾ [المائدة: ٤١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٦                      | * قوله: ﴿إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابٍّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27                      | * قوله تعالى: ﴿ أَكُفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِكُمْ ﴾ [القمر: ٤٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٨                      | * قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اللِّهِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ۞ [الذاريات]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

الطفرة

| الطورو | الموطوى                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩     | * قوله تعالى: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٢]                          |
| ٤٩     | * قوله تعالى: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ البقرة] |
| 0 +    | * قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ نَقْدِيرًا ﴿ الفرقان]                             |
| 97     | ٣٢ - سياق ما روي عن النبي على أن أول شرك يظهر في الإسلام القدر                                     |
|        | ٣٣ - سياق ما روي عن النبي ﷺ في النهي عن الكلام في القدر والجدال فيه                                |
| 90     | والأمر بالإمساك عنه                                                                                |
|        | ٣٤ - سياق ما روي عن النبي على والصحابة والتابعين في مجانبة أهل القدر                               |
| 1.7    | وسائر الأهواء                                                                                      |
|        | ٣٥ - سياق ما روي عن النبي ﷺ [في] أن القدرية مجوس هذه الأُمَّة، ومَن                                |
| 1.9    | كَنْ كُفُّرهم ولعنهم وتبرًّأ منهم                                                                  |
| 117    | ٣٦ - سياق ما روي عن النبي ﷺ في الأدعية المأثورة عنه في إثبات القدر                                 |
| 371    | ٣٧ ـ سياق ما رُوي وما نقل من الإجماع في إثبات القدر                                                |
| 147    | * أقاويل الصحابة 🚓                                                                                 |
| 154    | * ما نقل عن التابعين                                                                               |
| 174    | ٣٨ ـ سياق ما رُوي من كلام العرب في النثر والنظم والشعر                                             |
|        | ٣٩ - سياق ما روي في أن القدري الذي يزعم أن الله لم يخلق أفعال العباد                               |
| 177    | ولم يُقدِّرها عليهم ويُكذِّب بخلق الله لها وينسب الأفعال إلى نفسه دونه                             |
|        | * ٤ - سياق ما روي من المأثور في كفر القدرية وقتلهم، ومن رأى استتابتهم،                             |
| 149    | ومن لم ير                                                                                          |
|        | ١٤ - سياق ما روي من المأثور عن الصحابة وما نُقل عن أئمة المسلمين من                                |
| 115    | إقامة حدود الله في القدرية من القتل والنكال والصلب                                                 |
| 191    | ٤٢ - سياق ما روي مما أرى الله المكذبين بالقدر من الآيات في دار الدنيا                              |
| 13/    | في أنفسهم                                                                                          |
| 7.1    | ٤٣ - سياق ما رُوي في منع الصلاة خلف القدرية، والتزويج إليهم، وأكل ذبائحهم، ورد شهادتهم             |
| 7.7    | دُوْلِعُهُم، وَرَدُ سَهَادِلُهُمْ                                                                  |
| 717    | علا على الله الله الله الله الله الله عن المعتزلة                                                  |
|        | - سياق ما روي بن الروي السوء من المنظوم                                                            |

الطفرة

الموطوع

| 711 | ٢٦ _ سياق ما روي أن مسألة القدر: متى حدثت في الإسلام وفشت؟             |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 777 | ٤٧ _ باب جماع مبعث النبي ﷺ، وابتداء الوحي إليه، وفضائله، ومعجزاته      |
| 770 | ٤٨ _ سياق ما روي في نبوة النبي على متى كانت؟ وبم عرفت من العلامات؟ .   |
|     | ٤٩ _ سياق ما روى عن النبي على في ابتداء الوحي، وصفته، وأنه بعث         |
| 771 | وأنزل عليه وله أربعون سنة                                              |
|     | • ٥ _ سياق ما روي من فضائل النبي ﷺ التي خصَّه الله بها من بين سائر     |
| 307 | الأنبياء                                                               |
|     | ١٥ _ سياق ما روي في مُعجزات النبي ﷺ مما يدلّ على صدقه، وخرق الله       |
|     | العادة الجارية؛ لوضوح دلالته وإثبات نبوته، ونفي الشك والارتياب في      |
| 177 | ١٠٠٤ أمره                                                              |
| 770 | * طُرق حديث انشقاق القمر                                               |
| 177 | * طرق حديث حنين الجذع                                                  |
|     | * حديث جريانِ الماءِ مِن بين أصابع النبي على بإذنِ الله حتى توضأ منه   |
| 277 | الخلقُ الكثيرُ، وشربوا منه الجمُّ الغفِيرُ                             |
| 777 | * حديث تسبيح الحصا في يده ويد أصحابه                                   |
| 779 | * باب جماع الكلام في الإيمان                                           |
|     | ٧٥ _ سياق ما روي عن النبي على أن دعائم الإيمان وقواعده: شهادة أن       |
|     | لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم          |
| 279 | رمضان                                                                  |
|     | ٥٣ _ سياق ما روي عن النبي على في أن الإسلام أعم من الإيمان، والإيمان   |
| 111 | أخصّ منه                                                               |
| 710 | ٥٤ _ سياق ما روي عن النبي على أن الصلاة من الإيمان                     |
|     | ٥٥ _ سياق ما رُويَ عن النبيِّ على أن الإيمانَ تلفظ باللسان، واعتقاد    |
| 4.1 | بالقلبِ، وعملٌ بالجوارح                                                |
|     | ٥٦ _ سياقَ ما دلَّ أو فُسِّر من الآياتِ من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وما |
|     | روي عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء أئمة الدين: أن             |
| TTV | الإيمان بزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية                                   |

| الطفرية | الموطوي                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 737     | ٧٥ ـ ذكر الخصال المعدودة مِن الإيمان المروية في الأخبار                                                                     |
| ٣٧٠     | * أقاويل الصحابة على الصحابة الله الصحابة الله الصحابة الله الصحابة الله الله الله الله الله الله الله الل                  |
| ٣٧٧     | * تفسير: الزيادة والنقصان                                                                                                   |
| ۳۷۹     | * أقاويل التابعين                                                                                                           |
|         | ٨٥ _ سياق ما دلَّ من كتاب الله وما رُوي عن رسول الله ﷺ والصحابة والتابعين                                                   |
| 494     | مِن بعدهم والعلماء الخالفين لهم في وجوب الاستثناء في الإيمان                                                                |
|         | ٥٩ - سياق ما رُوي في تضليلِ المرجئة وهجرانهم، وترك السلام عليهم،                                                            |
| 217     | والصلاة خلفهم، والاجتماع معهم                                                                                               |
| 277     | ٦٠ ـ سياق ما نُقِلَ مِن مقابح مذاهبِ المرجئة                                                                                |
| 279     | ٦١ ـ سياق ما رُوِيَ متى حدَّثَ الإِرْجاء في الإسلام وفشا؟                                                                   |
|         | ٦٢ _ سياق ما رُوي من رجع عن الإرجاء، وأنشد فيهم الشّعر، وعابَ عليهم<br>آل من ربي عن الإرجاء، وأنشد فيهم الشّعر، وعابَ عليهم |
| 373     | آراءهم، ومدحَ أهل السُّنة                                                                                                   |
|         | ٢٣ _ سياق ما روي في رؤية النبي على في النوم، وما حُفِظَ من قوله في                                                          |
| 541     | المرجئة                                                                                                                     |
|         | ٦٤ _ سياق ما ورد من الآيات في كتاب الله تعالى في أن اسم الإيمان اسم                                                         |
| 247     | مدح، وأن المؤمنين في الجنة، وأنه ضد النفاق والفسق                                                                           |
|         | ٦٥ _ سياق ما رُوِيَ عن النبي عِي في أن سِبابَ المسلمِ فُسوقٌ، وقِتالُه كفرٌ،                                                |
| 289     | وعلامة المنافق                                                                                                              |
| 209     | ٦٦ ـ سياق ما روي عن النبي ﷺ في الذنوب التي عدُّهنَّ في الكبائر                                                              |
|         | ٧٧ - سياق ما رُوي عن النبي على في تقديم التوبة عن المعاصي، واستحلال                                                         |
| 279     | بعضهم بعضًا قبل نزول الموت من مالٍ، أو عرضٍ، أو دمٍ                                                                         |
| ٤٧٤     | ٦٨ ـ سياق ما روي عن النبي ﷺ أن التوبة هي الندم                                                                              |
| ٤٧٧     | .5                                                                                                                          |
|         | ٧٠ ـ سياق ما رُوي عن النبيِّ ﷺ في أن المسلمين لا تضرُّهم الذنوب التي                                                        |
|         | هي الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غير إصرارٍ، ولا يوجب التكفير بها،                                                           |
|         | وإن ماتوا عن غير توبة، فأمرهم إلى الله ﷺ؛ إن شاء عذَّبهم، وإن شاء                                                           |
| 313     | غفر لهم                                                                                                                     |

|     | ह बेह्नवेचा।                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١٣ | ٧١ ـ سياق ما رُوي عن النبي على في جواز الكذب للإصلاح بين الزوجين والناس، وفي الحرب، وأنه ليس بقبيح لنفسه، وإنما هو من جهة السمع قبيح |
|     | باب الشفاعة لأهل الكبائر                                                                                                             |
|     | ٧٧ _ سياق ما روي عن النبي ﷺ في الشفاعة لأمته، وأن أهل الكبائر إذا                                                                    |
|     | ماتوا عن غير توبة يدخلهم الله إن شاء النار، ثم يخرجهم منها بفضل                                                                      |
| 014 | رحمته، ويدخلهم الجنة                                                                                                                 |
| 049 | ٧٣ ـ سياق ما روي في أن المقام المحمود هو الشفاعة                                                                                     |
| 730 | ٧٤ ـ سياق ما روي عن النبي ﷺ في الحوض                                                                                                 |
| 001 | ٧٥ ـ سياق ما رُوي عن النبي ﷺ في أن المسلمين إذا دلوا في حفرتهم يسألهم منكر ونكير، وأن عذاب القبر حقٌ، والإيمان به واجب               |